





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسُوَآهُ عَلَبْهِمْ وَ ءَ آنذَ زُتَهُمْ وَ أَمْرُ لَمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصِرْهِمْ عِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَالُتَاسِ مَنْ يَّقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ إِلَاخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينَ ۞ يُخَلِدِعُونَ أَلَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَلِدُعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَ هُرُ اللَّهُ مَرَضًّا وَلَهُمْ عَذَاكِ اَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ لَا نُفُسِدُواْ فِي الْارْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحَنُ مُصَلِحُونَ ۞ أَلَا ٓ إِنَّهُمۡ هُمُ الْمُفۡسِدُونَ وَلَاِكُن لَّا يَشۡعُرُونَ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُوةِ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ أَلنَّاسُ قَالْوُّا أَنُومِنُ كَمَاءَامَنَ أَلسُّفَهَاءُ أَلَآ إِنَّهُمُ هُوُ السُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعُلَمُونَّ ۞ وَإِذَا لَقُواۤ الَّذِينَ ءَ امَنُواْ قَالُوَّاْءَامَنَا ۚ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوَّا إِنَّ مَعَكُرُهُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسُنَهُ زَءُونَ ۞ اَللَّهُ بِسُنَهُ زِئُّ مِهُ وَيَمُدُّهُمْ مَهُونًا ۞ أَوُلَإِكَ أَلَدِينَ اَشْنَرَوُا ۚ الضَّلَلَةَ

مَثَالُهُ مُ كَمَثَلِ الدِع اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ وَ ذَهب أَللَّهُ بِنُودِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لَأَيْبُصِرُونَ ۞ صُمُّ الْبُكُوعُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرُجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيّبِ مِّنَ أَلْتَمَاءَ فِيهِ ظُلْمُكُ وَرَعْ لُهُ وَبَرُقُ يَجُعُلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ أَلصَّوَعِق حَذَرَ الْمُوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا إِلْكِفِرِينِّ ۞ يَكَادُ الْبَرُقُ يَخُطُفُ أَبْصَرُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَافِيهٌ وَإِذَا أَظُلَرَ عَلَيْهِمْ فَامُواْ وَلُوْشَاءَ أَلَّنَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُرَّةٍ إِنَّ أَلَّنَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءِ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلتَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُو اَلذِك خَلَفَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَتَتَّقُونَّ ۞ أَلذِ ع جَعَلَ لَكُمُ اَلَارْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ ــ مِنَ أَلَنَّ مَرَاتِ دِزْقًا لَكُّمَّ فَلَا نَجْعَلُواْ لِلهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ ِيِمْتَانَزَّلْنَاعَلَىٰعَبُدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّنْلِهُ وَادْعُواْ شُهَدَآءَ كُر مِّن دُونِ اِللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينٌ ۞ فَإِن لَّرَ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفَعْلُواْ فَاتَّغُواْ أَالنَّارَ نِي وَقُودُهَا أَلْنَاسُ وَالْحِيارَةُ ۖ أَعِدَتُ

وَبَشِيرِ الذِبنَ ءَ امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُ مُمْ جَنَّاتِ تَجَرِك مِن تَحَيِّهَا أَلَانْهَارُ كُنْكُ أَكُمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُحَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا أَلَذِكَ رُزِقُنَا مِن قَبُلُ وَأَنُواْ بِهِ مُ مُتَشَابِهَا وَلَمُهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَسۡتِحَے مُ أَنۡ يَضۡرِبَ مَثَاكُ مَّا بَعُوضَةً فَكَا فَوُقَهَا فَأَمَّا أَلَذِبِنَءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِن رَبِهِ مَ وَأَمَّا أَلَذِبنَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَالًا يُضِلُبِرِ كَثِيرًا وَيَهْدِ فِهِ عِهِ عَصَيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ءَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۞ الذِبنَ يَنقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مِينَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَاٰللَهُ بِهِ مَ أَنَ يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِ إَلَارُضٌ أَوْلَلِّكَ هُمُ الْخَلْبِ رُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُو ٓ أَمُواتَا فَأَحُياكُمْ ثُمَّ يُمنُّكُو ثُمَّ يُحْسِكُو ثُمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ الذِك

وَإِذْ قَالَ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِلَّهِ جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيفَةً قَالْوُا أَتَجَعَلُ فِبِهَامَنُ يُّفُسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحَنُ سُسَبِمُ بِحَدِكَ وَنُقتَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعَلَمُ مَا لَا تَعْلَوْنَ ۞ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألاستماء كُلُّهَا ثُمَّ عَهَهُمُ عَلَى أَلْمُلَإِكُةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ مَؤُلاَءِ انكُنتُمُ صَلدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسُمَا بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلَرَ اقْلُ لَكُورَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ أَلْتَمَوَٰتِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَاكُنُنُمُ تَكُمُّنُونَ 🕲 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَبِّكُهُ إِسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِكُ وَاسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِلْهِ بِنَّ ۞ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنَ انتَ وَزَوَجُكَ أَنْجَنَّةَ وَكُلَامِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَانَقُرْبَا هَاذِهِ إِلشَّبَحَ مَ فَنَكُونًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَّ ۞ فَأَزَلَهُ مُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِمَّاكَانَا فِيهٌ وَقُلْنَا الْهَبِطُواْ بَعَضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي إِلَارُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ۞ فَنَلَقٍ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ ٤ كَلِلْتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواَلْنَوَابُ الرَّحِيمُ

العَلْنَا اَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِنْ هُدًى فَنَتَبِعَ هُداى فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ ۞ وَالذِبنَكَ فَرُواْ وَكَذَّبُواْ عِايَنْتِنَا أَوْلَيْكَ أَصَحَبُ الْبَارِ هُمُ فِبْهَاخُلِدُونَ ۞ يَكِيَةِ إِسُرَآءِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلِيَّ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمُ وَأَوْفُواْ بِعَهُدِكَ أُوفِ بِعَهُدِكُمُ وَإِنَّىٰ فَارْهَبُونِّ ۞ وَءَامِنُواْ عِمَاۤ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرِ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَا بَكِتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنَّلَى فَانَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا ۚ أَكُنَّ بِالْبَطِلِ وَتَكَنَّمُوا ۚ أَكُوتَ ۖ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَانُواْ ۖ الزَّكُوٰةَ ۖ وَارْكَعُواْمَعَ ٱلرَّاكِعِبِنَّ ۞ أَتَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنْتُمُ نَتُلُونَ أَلْكِنَابُ أَفَلَا تَعُـ قِلُونَ ۞ وَاسُتَعِينُواْ بِالصَّبُرِ وَالصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَ بِيرَةٌ اِلَّا عَلَى أَنْخَشِعِينَ ۞ الَّذِبنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُواْ رَبِهِمْ وَأَنَّهُمُ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَلْبَنِّ إِلْسَرَآءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعُمَةِ إَلِنَ أَنْعَمُتُ عَلَيْكُم وَأَيْنَ فَضَّلَتُكُم عَلَى ٱلْعَالَمِينُ ۞

وَإِذْ نَجَيُّنَّكُمْ

وَإِذْ نَجَيَّنَكُمُ مِنَ-الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ أَلْعَـذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُو وَفِي ذَالِكُمُ بَلَاَّهُ مِن رَّبَكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُوا لَبَحَ رَفَأَنِجَيْنَاكُمُ وَأَغْرَقِنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَكَدْنَا مُوسِى ٓ أَرْبَعِينَ لَيُلَةَ كُنُمَّ التَّخَذَتُمُ الْمِعِلَ مِنْ بَعَلْدِهِ وَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنكُمْ مِّنَ بَعُدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَ-انَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ نَهُ تَدُونًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنْقُومِ إِنَّكُمُ ظَلَمَتُمُ وَأَنْفُسَكُم بِالْجِّنَاذِكُهِ الْعِجُلُ فَنُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْنُالُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُوْخَيْرٌ لَّكُوعِندَ بَارِجِكُمُ فَتَابَ عَلَيُكُمُّ ۚ إِنَّهُ و هُوَاَلتَّوَابُ الرَّحِيمُ ۗ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِيٰ لَن نُوْمِزَ لَكَحَتَّىٰ نَرَى أَلَّهُ جَمُرَةً فَأَخَذَتُكُوا لَصَّلَعِقَةُ وَأَنْتُمُ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَكِ مَنْ بَعَـُد مَهُ تَكُرُ لَعَلَّكُهُ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلُكَ عَلَنْكُ

٩

وَإِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا هَاذِهِ إِلْقَتْرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ ثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا ۚ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُغْفَرُ لَكُمْ خَطَلِيْكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ أَلذِبنَ ظُلُواْ قَوَّلًا غَيْرَ ٱلذِ عِيلَ لَهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلذِبنَ ظَلَوُا رِجُ زَا مِنَ ٱلْتَهَاءَ مِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ۖ وَإِذِ إِسْ تَسُعِىٰ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ ء فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ أَثْجَهَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِرَكُ لَأَنَاسِ مَّشْرَبَهُ مَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ إِللَّهِ ۗ وَلَا تَعَتْنُواْ لِهِ إِلَارْضِ مُفْسِدِبنَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهْمُوسِيٰ لَنَ نَصُبِ عَلَىٰ طَعَامِ وَلْحِدِ فَادُعُ لَنَا رَبُّكَ يُحَيِّجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ بَقْ لِهَا وَقِتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبُدِلُونَ أَلذِكَ هُوَ أَذَنِي بِالذِكَ هُوَخَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِنَا سَأَلُتُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسَكَّنَةُ وَبَآءُو بِغَضَد

إِنَّ ٱلَّذِينَ

إِنَّ ٱلذِبنَءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرِيٰ وَالصَّبِبنَ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَعَلَ صَلِكًا فَلَهُمُ وَ أَجُرُهُمُ عَندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفٌ عَلَبُهِمُ وَلَاهُمُ مَجَنَزُنُونَ ۞ وَإِذَ اَخَذُنَامِيثَاقَاكُمُ وَرَفَعُنَا فَوُقَاكُمُ الطُّورُ خُذُواْ مَآءَا تَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنْتُمْ مِّنَ أَلْخَلِيرِينَ ۞ وَلَقَنَدُ عَلِمُنْهُ ۚ الذِبنَ اَعۡتَدَوَا مِنكُمۡ فِ السَّبَتِ فَقُلْنَا لَحَےُ كُونُواْ فِرَدَةً خَلْبِ بِنَّ ۞ فِحَكَلْنَاكَمَا نَكَالًا لِمَا بَكُنْ يَدَيُهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْئَتَّقِينَّ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ مِي إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ مَ أَنَ تَذَبَّحُواْ بَقَرَةٌ قَالُوَاْ أَنَتَّخِذُنَا هُ زُوًا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ أَنْجَلْهِلِبَنَّ ۞ قَالُوا الدُّعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَاهِي ۖ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَعَنَ رَهُ ۗ لَّا فَارِضٌ وَ لَا يَحْتُ عَوَانٌ مَانَ ذَلِكَ فَافْعَلُوْ أَمَا ثُوْرُونَ ۞

قَالُوا الدُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَ رَتَشَلْبَهُ عَلَيْتَ وَإِنَّا إِن شَاءَ أَنَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَفَ رَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُشِيرُ ۚ الْارْضَ وَلَا تَسْقِى إِلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِهُمَّا قَالُواْ ۚ الْنَجِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلَتُمْ نَفْسَا فَادَّارَأْتُمْ فِبِهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُننُمُ تَكُنْهُونَ ۞ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ أَنِحُ إِللَّهُ الْمُوتِيلَ وَيُرِجُكُمُ وَءَ ايَاتِهِ عَلَعَاكُمُ تَعُقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِن بَعُدِ ذَ الِكَ فَهِيَكَا لِجُهَارَةِ أُوَاشَدُّ فَسُنُوةً ۖ وَإِنَّ مِنَ أَلِجُهَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ هُ اللانهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَشَقَّقُ فَيَخَيْحُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهَبِطُ مِنْ خَشَّيَةِ إِللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَكَمًا تَعُمَلُونَ ۞ أَفَنَطُمَعُونَ أَنْ يَوْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدَ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَرَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّ فَوُنَهُ مِينَ بَعْدِ مَا عَقَالُوهُ وَهُمُ بَعَلَمُهُ نَ ۞ وَإِذَا لَقُهُ أَ الذِينَ ءَامَنُهُ أَ وَالْهُا ءَامِنَا أُواذَا

اْوَٰلَايَعْلَمُونَ

أُوَلَا يَعْلُونَ أَنَّ أَلَّهُ يَعْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونٌ ۞ وَمِنْهُمُ وَ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِتَبَ إِلَّا أَمَاذِتَ وَإِنَّ هُمُ وَ إِلَّا يَظُنُونَ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ أَلۡكِكَنَبُ إِلَّهِ يهِمِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِيَشْ تَرُوا بِهِ عَكَمَانًا قَلِيلًا ۚ فَوَيْلٌ لَهُمْ مَمَّا كَتَبَتَ ايْدِبِهِ مِنْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا أَلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُـدُ ودَةً قُلُ اتَّخَذتُمْ عِندَ أَنَّهِ عَهَدًا فَلَنْ يَخُلِفَ أَنَّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى أَنتُهِ مَا لَا تَعُـُ لَمُونَ ۞ بَلِيٰ مَن كَسَبَ سَيِئَةً وَأَحَطَتُ بِهِ م خَطِيَّتَاتُهُو فَأَوْلَئِكَ أَصْعَكَ ۚ الْبَارِ هُمُ فِبِهَا خَلْلِدُونَ ۞ وَالذِبنَءَامَنُواْ وَعَــمِلُواْ اَلصَّلِحَاتِ أُوْلَٰئِكَ أَصْعَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذَ اَخَذُنَا مِيثَانَ حَبِنَ إِسُرَاءِ يلَ لَا تَعَـٰبُدُونَ إِلَّا أَلَّهُ ۖ وَبِالْوَالِدَبْن الحسكيًّا وَذِكِ أَلْقُرِيدًا وَالْبَيَّامِ الْمُأْيِّرِكِ وَفُولُواْ

وَإِذَ اَخَذُنَا مِيتَاعَكُمُ لَا تَسَفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أنفُسَكُمُ مِن دِيلرِكُمْ نُثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنْثُمُ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنْتُمْ هَآؤُلَآءٍ نَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمُ ۗ وَتُخۡرِجُونَ فَرِيقَا مِنكُم مِن دِيلرِهِمْ تَظُلُّهُ وُنَ عَلَبُهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ٥ وَإِنْ يَاتُوكُمُ وَ أَسَابِرِىٰ تُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُ مُرَّةٌ أَفَتُومِنُونَ بِبَعُضِ اللَّكِتَبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٌ فَمَاجَزَآءُ مَنُ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُرُو ٓ إِلاَّخِـزَيُّ فِ الْخَيَوْةِ الدُّنْيِا ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا أَلَّهُ بِغُلْفِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ۞ أَوْلَلِّكَ أَلَذِبنَ إَشْـتَرَوُا الْخَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْاَخِرَةِ فَلَا يُحَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدَ اتَيُنَا مُوسَى أَلْكِتَبُ وَقَفَّيْنَا مِن بَعَدِهِ وَإِلزُسُلِ وَءَاتَينَا عِيسَى اَبُنَ مَهُدَمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوحِ إِلْقُتُدُسِ أَفَّكُلِّمَا جَآءَكُمُ رَسُولٌ بِمَا لَانْهُو يَ أَنفُسُكُمُ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ حِسَبُكُ مِنْ عِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ بَسُنَتُفُتِحُونَ عَلَى ٱلذِبنَ كَفَرُواْ فَلْتَاجَاءَهُ مُ مَّاعَرَهُواْ كَفَرُواْ بِهِ مَ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلْجَافِرِ بَنَّ ٥ بېسكا اَشْتَرُوْا بِهِءَ أَنفُسُهُمُو أَنْ يَكُفُرُواْ بِمِاً أَنْ زَلَ أَلَّهُ بَغُيًّا أَنُ يُنْزِلَ أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلُّكِ فِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُهُوَّءَامِنُواْ بِمَا آنَـزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ نُومِنُ مِمَا أَنْزِلَ عَكَيْنَا وَيَكُفُنُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ۗ وَهُوَ أَنْحُونُ مُصَدِقًا لِمَّا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَتْتُكُونَ أَنْبِئَآءَ أَللَّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُومِنِينً ۞ وَلَقَدُ جَاءَ كُم مُوسِى بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذَتُ مُ الْجِهُ لَ مِنْ بَعَدُهِ ، وَأَنتُمْ ظُالِمُونَ " ۞ وَإِذَ اَخَذُنَا مِيثَاثَكُمُ وَرَفَعَـنَا فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ ّخُذُواْ مَا ۚ وَانَيْنَاكُم بِغُوَّةٍ وَاسْتَمَعُواْ قَالُواْ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا

قُلِ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِندَ أَنْهُ خَالِصَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْنَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۗ ۞ وَلَنْ يَتَنَتَوُهُ أَبُدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيُدِبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۗ وَلَتِجَدَنَّهُ مُو ٓ أَخْرَصَ أَلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةً ۗ وَمِنَ أَلذِبنَ أَشْرَكُواْ بَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَكَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُوَرَّمُورَ حِهِ مِنَ ٱلْعَـٰذَابِ أَنْ يُعُـَـُمَّرُ وَاللَّهُ بَصِـيرٌ عِمَا يَعْمَـٰلُونَ ۞ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِنَّهِ مُصَدِقًا لِمُنَا بَهُنَ يَدَيُهِ وَهُدًى وَبُشُرِي لِلْوُمِنِينَ 🕲 مَنكَانَ عَدُوًا لِلهِ وَمَلَإِكَتِهِ وَوَكُلِمُ وَمِيكَنِّهِلَ فَإِزَّالَتُكَ عَدُوٌّ لِلْبُكِافِرِينَّ ۞ وَلَقَدَ اَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَلْتِ بَيِنَكْتِ وَمَا يَكُفُنُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَكْسِقُونَ ۗ ۞ أُوَكُلَّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَبَّذَهُ و فَرِيقٌ مِّنهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يُومِنُونُ ۞ وَلَتَاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْعِندِ أِللَّهِ مُصَدِّقٌ مَهُمْ نَبَذَ فَرِيقِ مِنَ أَلَذِبنَ أُوْتُوا ۖ أَلْكِ تَلِ كِتَبُ أَنَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَتْ

وَاتَّبَعُوا

وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَاكَفَ سُلِمَكُنُّ وَلَاكِنَّ أَلشَّى لِطِينَ كَغَرُواْ يُعَالِمُونَ أَلنَّاسَ ٱلسِّحْ رَوْمَآأْن ذِلَ عَلَى ٱلْمُلَكِّ يَنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُونَ ۗ وَمَا يُعَالِمُنِ مِنَ اَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّا نَحُنُ فِتْ نَهُ فلا تَكُفُرُ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ عَبَنَ أَلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ ٥ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنَ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْ زِ أَنَّكَ وَيَنَعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ ۗ وَلَقَدُ عَامِمُواْ لَمَنِ إِشْتَبَرِيهُ مَا لَهُ, فِ إِلَاخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِيسَ كَمَا شَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُ مَ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوَانَهُمُ وَ ءَامَنُواْ وَاتَّغَواْ لَمَنُوبَةٌ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ خَمَيٌّ لَّوْ كَانُواْ يَعُ لَمُونَ ١٠ يَنَا يَهُمَا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكِلْمِ فِيزِينَ عَذَابُ الِيهُ ۞ مَّا يُودُ الذِبنَ كَفُرُواْ مِنَ اَهُلِ الْكِتَبُ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

اللهِ مَانَنسَخُ مِنَ ـ ايَةٍ اَوْنُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوُمِثُلِهُا الْرُتَعُلُمَ اَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شُكَءِ قَدِيرٌ ۞ اَلَمُ تَعَلَمُ اَنَّ أَنَّهَ لَهُ وَمُلُكُ أَلْسَهُ مَلَكُ أَلْسَهُ مَلَكُ أَلْسَهُ مَلَكُ أَلْسَهُ مَلَكُ مُواتِ وَالْارْضِ وَمَا لَكُعُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ قَرَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ۞ اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسَـُّكُواْ رَسُولَكُمْ كَا سُبِلَ مُوسِىٰ مِن قَبُلُ "وَمَنْ تَبَتَدَ لِ اِلْكُفْرَ بِالِا يمنِ فَقَدَ ضَّلَ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ اَهُ لِ الْكِتَبِ لَوْ يَرُدُ وَنَكُمْ مِّنَ بَعُدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفنُسِهِ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَبَّنَ لَحُهُ الْحُقُّ فَاعُفُواْ وَاصِّفَحُواْ حَتَّى يَاتِرَأَلْلُهُ بِأَمْرِهِ ثِيَّإِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُوا ٓ الصَّلَوٰةَ وَءَا تُواۤ الزَّكُوٰةُ وَمَا تُفَدِّمُواۡ لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيُرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَقَالُواْ لَنُ يَدْخُلَ أَنْجَنَّةَ إِلَّا مَنَ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارِيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمٌّ قُلْ هَا ذُواْ يُوْهَانَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيُسَتِ النَّصَارِي عَلَىٰ شُمَّءِ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيُسَتِ اللِّهُودُ عَلَىٰ شَءِ وَهُمْ يَنْلُونَ ٱلۡكِتَٰكِ كَذَا لِكَ قَالَ ٱلذِبنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يُحَكِّمُ بَبُنَهُمُ بَوَمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيهَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَكِفُونَ ۞ وَمَنَ ٱطْلُمُ مِمَّنَ مَنعَ مُسَجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكُرِفِبِهَا اِسْمُهُ، وَسَعِيٰكِ خَرَابِهُ ۖ آ أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ وَأَنْ يَدُخُلُوهَاۤ إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمُ فِ الدُّنيا خِزُيٌ وَكُلُمُ فِ إِلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِبٌ ۞ وَلِلهِ إِلْمُشَرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَنَتَمَ وَجَهُ أَلَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ وَاسِبُحُ عَلِيمٌ ۞ وَقَالُوا المُّخَذَ أَنَّهُ وَلَدَّا سُبَحَانَهُ وَلَلَا أَسُبَحَانَهُ وَبَلِلَّهُ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَالْارْضِّ حَكُلُّ لَهُ وَقُلْنِنُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَلُواتِ وَالْارْضِّ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ رَكُنَّ فَيَكُونٌ ۞ وَقَالَ ٱلدِبنَ لَا يَعُـُ لَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَللَهُ أَوْ تَانِينَآءَايَـةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلذِبنَ مِن قَبَلِهِ مِ مِّثُلَ قَوْلِهِمٌ نَشَابَهَتُ قُلُوبُهُ ۖ

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلْرِيٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمُ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُ دِئْ وَلَبِنِ إِنَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُم بَعُدَ أَلذِے جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ أَنْهُ مِنْ وَلِيِّ وَلَانصِيّرٍ ﴿ الَّذِبْنَ الَّهُ مُاكُمُ اَلْكِنَاكَ يَتَلُونَهُۥ حَقَّ نِلْلُوتِهِۦٓ أَوْلَلِّكَ يُومِنُونَ بِيرِۦوَمَنْ تَكُفُّرُ بِهِۦ فَأُوْلَٰكِكَ هُمُ الْخَلْمِرُونَ ۞ يَلْبَنِّ إِسْرَآءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلِنَّ أَنْعَمَٰتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّ فَضَّلْتُكُمُ عَلَىٰ أَلْعَالَمِبْنَّ ۞ وَانَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِب نَفُسُّعَن نَفْسِ شَيئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَانْنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ الله يُنصَرُونَ ۞ وَإِذِ إِنْنَكَيْ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَاتِ فَأَنْمَتُهُنَّ قَالَ إِلَے جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّبَتِّتِ ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِي أَلظَّالِمِينَ ۞ وَإِذْجَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمُنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرُاهِبِمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا ۚ إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَ طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّأَيِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْوُكِّعِ اِلسُّجُودِّ ۞ وَإِذْ قَالَ ايْزُهِمُ رَبِّ اِحْعَالُ هَاذَا بَادًا لِمِنَّا وَادْرُقَ أَهْلُهُ وَمِنَ

وَإِذْ بِرُفْعُ ا

وَإِذْ بَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَهْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْتَمِيعُ ۖ الْعَلِمُ ۚ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَامُسَلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أَمُّنَهُ مَسُلِمَةً لَكَ ۗ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ۗ وَتُبُ عَلَيْنَاۚ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبُمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثُ فِبْهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَانِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُزَكِّهِ مُنَّ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِبُمُ ۞ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَاهِبِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَادِ إِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُۥ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ أَلْصَالِحِبِنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُو رَبُّهُ وَأَسُلِمٌ قَــَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِبِنُ ۞ وَأُوْصِىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِبُمُ بَنِيـةٌ وَيَعْقُوبُ يَلْبَنِيَّ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِىٰ لَكُمُ الدِّبنَ فَالَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسُلِمُونَّ ۞ أَمُ كُنتُمْ شُهَكَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعُ قُوبَ ٱلمُوَٰتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُـُبُدُونَ مِنْ بَعُـدِثٌ قَالُواْنَعُـبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِبِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَلِحِدًا

وَقَالُواْكُونُواْهُودًا اَوْنَصَارِي نَهْتَدُوّاْ قُلُ بَلِّمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشُورِكِهِنَّ ۞ فُولُوُّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنُـزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوْتِي أَلْنَبِبُونَ مِن رَّتِهِمْ لَانْفَرَقُ بَبُنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ۞ فَإِنَ امَنُواْ بِمِثْلِ مَاءَامَنتُم بِهِ عَفَتَدِ إِهْ نَدَ وَأَ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنْكَاهُمْ لِفِ شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَالِيمُ ۞ صِبْغَةَ اللَّهِ ۗوَمَنَ الْحُسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ ۗ وَنَحُنُ لَهُ وَعَابِدُ وِنَ ۗ ۞ قُلَ اَتَحُآجُونَنَاهِ اِللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُ وَكُنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وَأَعْمَالُكُمُ وَنَخْنُ لَهُ وَمُخْلِصُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمِهُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاتَ وَيَعَـُقُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصُلِرَى قُلَ- آنتُ مُوَاعَلَمُ أَمِرِ إِنَّهُ وَمَنَ أَظُلُمُ مِمَّا: كَتَمَ شَهَاكَةً عِنكَهُ وَمِنَ أَللَّهُ

سَيَقُوْلُ

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِبْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ اللَّهِ كَانُوا إللهِ عَلَبُهَا قُل لِلهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهُدِكُ مَنْ بَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِبِمْ ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأَمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى أَلْنَاسِ وَيَكُونَ أَلْرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ألقِبُلَةَ أَلِيَ كُنتَ عَلَبُهَا إِلاَّ لِنَعَلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَمَّنٌ بَّنِقَلِبُ عَلَىٰعَقِبَيُهُ ۗ وَإِنكَانَتُ لَكِبِيرَةً ۗ اِلَّاعَلَى أَلَذِبنَ هَدَى أَلَّهُ ۗ وَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ فَعَلَّبُ وَجَمِكَ فِي أَلْتَهَاءِ فَلَنُورِلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرَضِيْهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرًا لَمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ الَّذِبِنَ اوْتُواْ الْكِنَابُ لَيَعْلَمُونَ انَّـهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِـمٌّ وَمَا أَللَّهُ بِغَـٰ فِلِ عَمَّا يَعُمُمُلُونَ ۞ وَلَهِنَ أَنْيُتَ أَلَذِينَ أَوْتُواْ اَلْكِتَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُ مُ

ألذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ الْكِتَبُ يَعُرِفُونَهُ وكَا يَعْرِفُونَ أَبُنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكُنُّمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعُلُّمُونَ ۚ ۞ أَكُقُّ مِن زَيِكٌ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا ۚ أَنْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُواللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُمَكَ شَطَرَ أَلْمُسَجِدِ إِلْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ وَلَكَقُ مِن رَّبِّكُ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجَحَكَ شَطْرَ ٱلْمُسَجِدِ الْحُرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَرُهُ ولِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُجَدَّةٌ لِلَّالَذِبنَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَاخْشَوْلِ ۚ وَلِأَبْتِ مَّ نِعْصَتِ عَلَيُكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَهُنْتَدُونَ ۞كَا أَرْسَلْنَا فِيكُرُ رَسُولًا مِنكُرُ يَتُلُواْ عَلَيْكُورَ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُو وَيُعَلِّمُ كُو الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمُّ مَّالَهُ تَكُونُواْ تَعَلُّمُونَ ۞ فَاذَّكُرُوخِ أَذَكُرُكُمْ

وَلَا تَعَوُلُوا لِمُنَ يُقِتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُّواتٌ بَلَ اَحْيَاءٌ وَلَكِن لَاتَشَعُرُونَ ۞ وَلَنَبَلُونَكُم لِشَيْءٍ مِنَ أَلْخُونِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِنَ ٱلْأَمُوالِ وَالْانفُسِ وَالثَّمَرُاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۞ أَلذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوَّا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ أَوْلَلِكَ عَلَبُهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاَوْلَلِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِن شَعَكَ بِرِ إِنَّهِ فَنَ حَجَّ أَلْبَيْتَ أُوإِعُ تَمَرَفَالَاجُنَاحَ عَلَيُهِ أَنَّ يَطَوُّفَ بِهِ مَا ْوَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَنَّهَ شَاكِرُعَلِيمٌ ۞ إِنَّ أَلذِبنَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَالْحُمُدِىٰ مِنْ بَعَـْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِفِ إَلْكِتَكِ أَوْلَكِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ نُونَ ۞ إِلَّا أَلذِبنَ تَنَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَكِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّابُ ۚ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذِبنَ كَعَنُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفُّنَا رُّ وْ لَٰبُكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ اللَّهُ وَالْمُلَكَكِّةِ وَالْتَاسِ أَجْمَعُهُ وَا

إِنَّ فِي خَلْقِ إِللَّهُ مَا إِن وَالْارْضِ وَاخْتِلُفِ اللِّي وَالنَّهَادِ وَالْفُلُكِ الْحِيْ خَيْرِهِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآأَنْزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْسَّهَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحُيابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِبهَامِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ إَلزِّبَخِ وَالسَّعَابِ الْمُسُخَّرِ بَهُنَ أَلْسَمَاءِ وَالْارْضِ لَاَيَاتِ لِقَوُمِ يَعُـقِلُونَ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِمَنْ يَتَخِّذُمِن دُونِ إِنَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَأْبِ إِنَّهِ وَالْذِبَنَ ۖ امَنُوٓا أَشَدُّ حُبَّايِّهِ ۚ وَلَوْتَرَى أَلَذِبِنَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَـذَابَ أَنَّ أَلْقُوَةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَلَّهَ شَكِيدُ ۖ الْعَذَابِ ۚ ۞ إِذْ تَ بَرَّأَ ألذِبنَ اَتُّبِعُواْ مِنَ أَلذِبنَ اِتَّبَعُواْ وَرَأْوُاالْعَــَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ الْاسْبَكُ ۞ وَقَالَ أَلَذِبْنَ إَتَّبَعُواْ لَوَانَّ لَنَا كَتَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَا تَبَرَّءُ والْمِنَا كَ نَكِيمُ اللَّهُ أَعْلَمُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم رَبَخْ رِجِبِنَ مِنَ ٱلبّارِّ ۞ يَآأَيُّهَا أَلْنَاسُ كُلُواْ مِمَافِي إِلَارْضِ حَلَلاً طَيْسَا ۚ وَلَا تَتَبِعُواْ

وَإِذَاقِيلَ

وإِذَا قِيلَ لَهُ مُ التَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ اللَّهُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَاۚ أُوَلُو كَانَ ءَابَاؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَٰ ١ وَمَثُلُ الذِبنَ كَعَنُوا كَمَثَلِ الذِه يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءً صُوْرًا بُكُمُ مُكُا بُكُمُ مُكُنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢٠٠٥ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَكِ مَارَزَقُنَكُمُ وَاشْكُواْ لِلهِ إِنْ كُنتُمُ اللَّهُ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَدَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْنَةَ وَالدَّمَ وَكَحْمَ أَنْجِنزِيبِ وَمَآ أَهُلَ بِهِ عَلَيْرِأِللَّهِ فَنَ اضْطُرَّ غَيْرَبَاعٍ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌم ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يَكُنُّمُونَ مَآ أَنـزَلَ أَنَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشُـتَرُونَ بِهِ عَنَنَا قَلِيلًا اوْلَإِكَ مَا يَاكُ لُونَ فِي بُطُونِهِمُ وَإِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ الْقِيَاحَةِ وَلَا يُزَكِي يَهِمُّ وَلَهُمَّ عَذَابُ ٱلِيهُ ﴿ الْوَلَهِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ بِالْهُدُوكِ وَالْعَذَابَ بِالْمُغْتُفِرَةِ فَمَآ أَصُبَرَهُمُ عَلَىٰ أَلْنَارٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ نَـزَّلُ وَإِنَّ أَلَدِ بِنَ اَخْتَلَفُواْ فِي الْكِنَٰكِ كَنِي وَإِنَّ أَلَدِ بِنَ اَخْتَلَفُواْ فِي الْكِنَٰكِ كَنِي

الله لَيْسَ أَلْبِرُ أَنْ تُوَلُوُّا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَلْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَلَكِنِ اللِّرُ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوُمِ الْاخِرِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيِّئِنَ وَءَانَى أَلْمَالَ عَلَىٰحُبِّهِ ۚ ذَوِكَ الْقُدُرِيٰ وَالْيَتَاجِيٰ وَالْمُسَنَكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلِ وَالْسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْامَ أَلصَّلَوٰهَ وَءَاتَى أَلزَّكُوٰهَ ۖ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ ءَ إِذَا عَلَهَ دُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلبَأْسِ أَوْلَإِكَ ٱلذِينَ صَدَقُواْ ۚ وَأَوْلَكِمُ اللَّنَّقُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِبنَءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُوا لَقِصَاصُ فِي الْقَتُلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَالْانِثِي بِالْانبَيْ فَنَ عُنِي لَهُ ومِنَ آخِيهِ شَكَّءٌ فَانِبَاعٌ بِالْمُعُرُوفِ وَأَدَاَّ اِلَيْهِ بِالْحَسَانِ ذَالِكَ تَخَفِيتُ مِن رَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ إَعْتَ دِئ بَعُـدَ ذَالِكَ فَلَهُ,عَذَابُ ٱلِبُمُ ۞ وَلَكُونِفِ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَافُكِ إِلَالْبُكِ لَعَلَّكُمُ نَنَّقُونٌ ۞ كُنِبَ عَلَيْكُمْۥ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُواللَّهُ مَنْ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَ بُنِ وَالْاقْرَبِ بِنَ

فَتَنْ خَافَ

فَنَ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوَا ثُمًّا فَأَصُلَحَ بَبُنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهٌ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَنَائَتُهَا أَلذِبنَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَاكُبْ عَلَى الذِبنَ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَكُمُ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتِّ فَمَنكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا اوَعَلَىٰسَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ أَيَّامٍ الْحَرُّ وَعَلَى أَلَدِبنَ يُطِيقُونَهُ وفِدُيَةُ طَعَامِ مَسَلْحِكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَـ يَرًا فَهُو خَـ يُرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكَ مُرة إِنكَ نُمْ تَعُلَمُونَ ۞ شَهُرُ رَمَضَانَ أَلَدِكَ أَنُزِلَ فِيهِ الْقُتْرَءَانُ هُدًى لِّلْتَاسِ وَبَيِنَاتِ مِّنَ أَلْمُهُ دِي وَالْفُرُقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهَ رَفَلْيَصُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْعَلَىٰسَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنَ أَيَّامٍ اخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسُدَ وَلَا بُرِيدُ بِكُوهِ اَلْعُسُـرَّ وَلِنُكُمُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰمَا هَدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونً ۞ وَإِذَا سَأَلَكَ

أَجُلَّ لَكُو لَيْلَهُ أَلْصِيَامِ أِلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُو هُنَّ لِبَاسُّ لَّكُمُ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَمُّنَّ عَلِمَ أَللَهُ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ كُنكُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُ مُّ فَالَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكَتَبَ أَنْتُهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ الْاسْوَدِ مِنَ أَلْفَحُرُ ثُكَّ أَيْمَوُا ۚ الصِّيَامَ إِلَى ٱلبُلِّ وَلَا نُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ فِي الْمُسَكِيدِ لِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَا تَفْرَبُوهَا صَحَذَا لِكَ صَالَّا لَكَ الْمُسَكِيدِ لِلْكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَلتِهِ عِلِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ۞ وَلَانَاكُلُواْ أَمُوا لَكُم بَبُنَكُم بِالْبُطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَاۤ إِلَى أَنْحُكُم بِالْبُطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَاۤ إِلَى أَنْحُكُم لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ امَوَالِ إِلنَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعُلُونَ ۖ يَسَكُلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِبَتُ لِلنَّاسِ وَالْجَعَ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَاتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظَهُورِهَا ۚ وَلَكِ نِ الْبِرُ مَنِ إِ إِنَّ فِينٌ وَاتُواْ الْبُيُوتَ مِنَ ابُوَابِهَا ۗ وَاتَّقُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ ۗ

وافتتكؤهمة

وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقُتُلِ وَلَا نُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسَجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَانِلُوكُمْ فِي ﴿ فَإِنْ قَالْتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَا لِكَ جَزَآءُ الْكِفِيرِينَ ۞ فَإِنِ إِنْتَهَوُا فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِّينُ يِهِ فَإِنِ إِنْهَوَاْ فَلَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى أَلظَالِمِينٌ ۞ أَلشَّهُرُ الْحَـرَامُ بِالشَّهَ رِإِلْحَرًامِ وَالْحُرُمُاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ إِعْتَدِىٰعَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْعَلَيْهِ عِثْلِمَا اَعْتَدِيْ عَلَيْكُرُ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَوُا أَزَّاللَّهَ مَعَ أَلْمُتَّتِينٌ ٣ وَأَنفِ قُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِ يَكُو ۚ إِلَى ٱلتَّهُ لَكَةٍ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَيَّوُا الْجُعَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ احْصِرْتُمْ فَكَا اَسْنَيْسَرَمِنَ الْهُنَدِيُّ وَلَاتَحَلِقُواْرُهُ وسَكَرَحَتَّىٰ بَبُلُغَ الْهُنَدُيُ مَحِلَّهُ وَ فَمَنَ كَانَمِنكُمْ مَرِيضًا اوَبِهِ ٤ أَذَى مِن رَّاشِهِ فَفِدْ يَنُ مِن صِيَامٍ اوَصَدَقَةٍ اَوْنُسُكِ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُم فَنَن تَمَتَّعَ بِالْعُـمْرَةِ إِلَى أَلْجَعَ فَمَا اِسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدُيْ ۞ فَمَن لَرِّيجِدُ فَصِيَامُ تَكَكُةِ أَيَّامٍ فِي الْجُعُ وَسَبَعَةٍ إِذَا

إِلَا يُحِ الشَّهُ رُ مَّعُـ الْوَمَاتُ مَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ الْجُعَ فَكَا رَفَكَ وَلَا فُسُووَتَ وَلَاجِـكَالَـفِ إَلَجُحٌ وَمَا تَفُعُلُواْ مِنُ خَسَيْرٍ يَعُسُلُمُهُ ۖ اللَّهُ ۗ وَتَسَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَسَيْرَ أَلزَّادِ اِلتَّغْوِىٰ وَاتَّغُونِ يَكَأْوُ لِهِ الْالْبُكِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۗ جُنَاحٌ أَن تَـبُنَغُواْ فَصَـٰلَا مِّن رَّبِّكُرٌ ۚ فَإِذَاۤ أَفَضِتُ م مِّنُ عَرَفَاتِ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنكَ الْمُشْعَرِا كُحَرَامٍ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِن قَبُلِهِ، لَمِنَ أَلْضَا لَبْنَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنُ حَيْثُ أَفَ اضَ أَلتَ اسٌ وَاسْتَغُ فِرُواْ اللّهَ ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَنْ فُورٌ ا رَّجِيهُ ۚ ۞ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذَّكُرُوا اللَّهَ كَذِكِرِكُمُوءَ ءَابَآءَكُمُو أَوَاشَدَ ذِكُرًا فِمَنَ أَلْتَاسِ مَنْ يَعْوُلُ رَبُّنَاءَ الْمِنَافِ إِلدُّنْهِا وَمَالَهُ وَسِفْ إِلاَّخِكَةِ مِنْ خَلَقٌ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَقَوُلُ رَبَّنَآ ءَانِنَافِ إِلدُّنْسَا

وَاذُكُرُواْ اللَّهَ لِهِ ۚ أَيَّامِ مَّعَـٰدُودَاتِ ۖ فَنَ تَعَـِّلَ فِي يَوْمَـيْنِ اللَّهِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمِن إِنَّقِى ۗ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَوُا أَنَّكُمُ وَإِلَيْهِ تَحُشَـ رُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ بَعَجِبُكَ قَوْلُهُ وِفِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيًّا وَيُشَهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَالِهِ قَلْبِهِ عُومُو أَلَدُ الْحِنْ الْمِحْ الْمِ اللهِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعِيْ فِ إِلَارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ أَنْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادُ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُ التَّحِ اللَّهُ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْمِ فَحَسَبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِيسَ أَلِمُهَادٌ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسٍ مَنُ يَّشُرِك نَفُسَهُ الْبَتِعْنَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وفْ بِالْعِبَادِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ ادْخُلُواْ فِي إِلْسَكُمِ كَافَّذَ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ ولَكُمْ ۞ فَإِن زَلَلْتُ م مِن بَعُ بِ مَا جَاءَ تُكُمُ فَاعُـلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهُ عَـزِيزٌ حَد كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَسَاتِيَهُ مُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْغَمَا يُرِّ كَةُ وَقُضِىَ أَلَامُ رَّ وَإِلَى أَلْتُهِ تُ

سَلُ بَيْنَ إِسْرَاءِ يلَكَ مَ النَّيْنَاهُم مِنَ - ايَة بَيِّنَة وَمَنُ مُبَدِّلُ نِعْهَةَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ لَلَّهَ شَدِيدُ ۖ الْعِقَابِّ ۞ زُبِّنَ لِلذِيزَكَ فَرُواْ الْحَيَوْةُ الدُّنيّا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذِينَ اَمَنُواْ وَالذِينَ إَتَّقَوَاْ فَوْفَهُمْ يَوْمَا لَفِيهَامَةٌ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِّ كَانَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَلحِدَةً فَبَعَثَ أَللَّهُ ۖ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحِقّ لِيَحَكُمُ بَهُنَ أَلنَّاسِ فِهَا إَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اَخْنَلُفَ فِيهِ إِلَّا أَلَذِبنَ أُوتُوهُ مِنْ بَعُدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغُيًّا بَبُنَهُمُ فَهَدَى أَلِلَهُ الذِبنَ ءَامَنُواْ لِمَا اَخْنَلَفُواْ فِيهِ مِنَ أَلْحَقّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَاللَّهُ يَهُ دِ ٤ مَنْ يَتَنَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٌ ۞ اَمُرَحَسِبُتُمُۥ أَن تَدُخُلُوا ۚ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا نِكُم مَّتَكُا الذِبنَ خَلُواْ مِن قَبُلِكُم مَّسَّتُهُ مُ الْبَأْسَآهُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْمَعَهُ ومَنِيْ نَصُرُاللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصُـرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسُنَاهُ نَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْمَا

كينت

كُنِتَ عَلَيْكُمُ ۚ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ ۗ لَّكُمْ ۗ وَعَسِيٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئَاوَهُوَخَيْرٌ لَّكُرُّوَعَسِىٓ أَنْ تَجِبُواْ شَيْئَا وَهُوَ شَرُّلَكُو ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ۗ وَأَنْتُمْ لَا تَعُلُونَ ۚ ۞ يَسْنَكُونَكَ عَنِ الشَّهَرِ الْحَرَّامِ فِتَالِ فِيهٌ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَكُفُ رُابِهِ وَ الْمُسَجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهُلِهِ عِنْهُ أَكُبَرُ عِندَ أَللَهِ وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْقَتُلٌ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَّا بَرُدُّ وَكُوعَن دِينِكُمْ وَ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ عَ فِيَمَنُتَ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَإِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيِاوَالَاخِرَةِ وَأَوْلَلِّكَ أَصْعَبْ النَّارِهُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ۗ ۞ إِنَّ ٱلذِبنَ ءَامَنُواْ وَالذِبنَ هَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِجَهْدُ وَالْفِ سَبِيلِ اِللَّهِ أَوْلَكِّكَ بَرْجُونَ رَحْمَتَ أَللَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَسَتَلُونَكَ عَنِ الْخَبْرِ وَالْمُيُسِرِ قُلُ فِهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثَّهُ مَآ أَكَ بَرُمِن نَّفَعِهِ مَا وَيَسُئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فُلِ الْعَفُو كَذَا لِكَ يُبَبِّرُ اللَّهُ لَكُواْلَايَتِ لَعَلَّكُوْتَنَفَكُرُونَ ۞ فِ الدُّنياوَالَاخِرَةِ وَيَمَنَالُونَكَ عَزِ عٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعُنْنَكُوْءَ إ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُنْسَرِكُكِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَاَّمَتَ "مُومِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلُوَاعِجَبَتُكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبُدٌ مُومِنٌ خَيُرٌ مِن مُّشَرِكٍ وَلَوَانْجَبَكُمُو أَوْلَلِكَ يَدُعُونَ إِلَى أَلْبَارٌ وَاللَّهُ يَدُعُوٓاْ إِلَى أَلْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهُ ، وَيُبَيِّنُ ءَ ايَانِهِ ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ۗ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَكَى فَاعْتَزِلُو الْمُلْسِياءَ فِ الْحِيضٌ وَلَا تَقْتُرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطَهُ رُنَّ فَإِذَا نَطَهَرُنَ فَإِذَا نَطَهَرُنَ فَا نُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُ مُ اللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞ نِسَا َؤُكُمُ حَنْ لُكُمْ فَا اللهُ ا حَرْثَكُمُو أَبْيَ شِئْتُهُ ۗ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّعُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَكُم مُلَلَّوُهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجُعُلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمُ وَ أَنَ تَبَرُّوا وَتَتَّقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَبْنَ الْنَاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيبٌ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ

لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن لِسَامِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِزَّالِكَ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّـكُانَ فَإِنَّ أَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبُّونَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَكَكَنَةَ قُرُوَءٌ وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَنْ يَكُنُمُنَ مَاخَلَقَ أَلَى وَكُمُنَ مَاخَلَقَ أَلِيَهُ سِفِ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُّ وَبُعُولَنَهُ ٰنَ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ مِنْ فَالِكَ إِنَ اَرَادُوٓ أَ إِصْلَااً وَكَانَ مِثُ لُ الذِح عَلَيُهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ إلطَّاكُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَازٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُوْوَ أَنْ تَاخُذُ وأَ مَمَّآءَ انْيَتْمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَنْ يَحْنَافَآ أَلَّا يُقِبِهَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفَتُهُۥ أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ اللَّهِ فَكَر جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِهَا أَفْتَدَتَ بِهِ ۚ تِلْكَ مُدُودُ اللَّهِ فَكَ تَعُتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أَلَّهِ فَأَوُلَإِكَ هُـمُ الظَّالِمُونَّ ۞ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا نَجِلُ لَهُو مِنْ بَعُـدُ حَتَّىٰ تَنْكِحُ زَوُجًا غَيْرَهُۥوْفَإِن طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيُهِمَا أَنْ يَنْرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُقِي طُدُودَ أَللَهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ بُنَتِنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ حُدُودَ أَللَهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ بُنِيَنِهُمَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَإِذَاطَلَقَتُمُ ۚ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِّ وَلَاتَمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَنْ بَّفُعَلُ ذَا لِكَ فَقَدَظُلُمَ نَفُسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ وَأَءَ ايُكِ إِللَّهِ هُرُؤًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلْكِكَئِكِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّعَوُّا اللَّهَ وَاعْلَوُا أَزَّالِلَّهَ بِكُلِّ شَحَءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَاطَلَّقُنُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَلَاتَعُضُلُوهُنَّ أَنَ يَنكِحَنَ أَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَواْ بَبُنَهُ مُ بِالْمُعَرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَ كَانَ مِنكُرُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَخِرُّ ذَ الِكُورَ أَنْكُلُ لَكُو وَأَطَهَرُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَوْنَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ بُرْضِعُنَ أُوَلَدَهُنَّ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ اَرَادَ أَنَّ يُنتِمَ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمُوَّلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسُ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاّرً وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَامَوْ لُوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى أَلُوَارِثِ مِثُلُ ذَالِكَ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَا وَإِنَ اَدَدِتُ مُوَ أَنْ نَسَتَهُ صَعُوّا أ

والذين

وَالذِبنَ يُتَوَفُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمُعَرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِهَاعَتَضْتُم بِهِءمِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوَاكْنَنْتُمُ فِيْ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ أَلِمَهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُ وَنَهُنَّ وَلَكِنَ لَأَتُواعِدُوهُنَّ سِـرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعُرُوفَا ۖ وَلَا تَعُرُمُواْ عُفْدَةَ أَلْتِكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغُ ٱلۡكِتَٰكِ أَجَلَهُۥ وَاعْلَوُا أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلُوُ مَا لِهِ أَنْفُسِكُمْ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ حَلِيهٌ ۖ لَآجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَإِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَوْ تَمَسُوهُنَّ اوْ تَفُرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ فَدُرُهُۥ وَعَلَى أَلْمُقُـرِ قَدُرُهُ و مَتَلَعًا بِالْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُحُسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَقَتُهُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَكَ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ ۖ فَنِصُفُ مَا فَرَضَتُمُ وَ إِلَّا أَنُ يَعَفُونَ الْوَيَعَفُواْ الْذِك بِيكِهِ وَعُفْدَةُ النِّكَاجِ وَأَن تَعُفُواْ أَفْرَبُ لِلتَّ عَبُونٌ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَبْنَكُمُ وَإِنَّ اللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۞

الصَّلَوٰةِ الْوُسْطِي الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلهِ قَانِنِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوَ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذَ كُرُوا ٰ اللَّهَ كَا عَلَمَ كَا عَلَمَ صَالَمَ نَكُونُواْ تَعَالَمُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُنتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيَّةٌ لِإَزْ وَاجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى أَنْحَوْلِ غَيْرَ إِخْسَرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيُكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعَهُوفِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيهٌ ۞ وَلِلْطَلَّقَاتِ مَتَكُا بِالْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِينً ۞ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمْءَ ءَايَاتِهِ ع لَعَلَّكُمْ تَعَنْقِلُونَ ١٠٥٥ أَلَمُ تَكَ إِلَى ٱلذِينَ خَرَجُواْ مِن دِ بِلْرِهِمِ مُ وَهُمُ ءَ أَلُونُ حَذَرَ الْمُؤْتِ فَقَالَ لَمُهُ اللَّهُ مُونُواْ ثُمَّ أَحْبًا هُمُّ وَإِنَّ أَللَهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلنَّاسٍ وَلَٰكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَقَـٰكِلُواْ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ۗ

الؤنشذ

أَلْرَتَرَ إِلَى أَلْمُ اَلِمَ مِنْ بَيْحَ إِسُرَآءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِي ٓ إِذْ قَالُواْ لِلنَهِ ۚ لَهُمُ البِّعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ إِللَّهِ قَالَ هَلَ عَسِيتُمُ وَإِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَا نُقَاتِلَكِ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِ بِدِرَنَا وَأَبِّنَا إِنَّا فَلَتَا كُنِبَعَلِيْهِمُ الْفِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَّ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِبَّئُهُمُو إِنَّ أَللَّهَ قَدُ بَعَنَ لَكُو طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوَّا أَنِيَ يَكُونُ لَهُ الْمُلَكُ عَلَيْنَ اوَنَحَنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَرْ يُونَ سَعَةً مِنَ أَلْمَالِ قَالَ إِنَّ أَللَهَ اَصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً كَالَهُ وَالْجِسْمُ وَالْجِسْمُ وَالْجِسْمُ وَاللَّهُ بُولِتْ مُلْكُهُ, مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيهٌ ۖ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمُ وَإِنَّ وَايَدَ مُلْكِدِهِ أَنْ يَاتِيكُهُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِيَنَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ ُقْمَا تَرَك الُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَـٰـرُونَ تَحَـٰـمِلُهُ فِي ذَالِكَ لَا يَــةَ لَـَـــُــُـمُهُ إِن كُنتُ

ا فَلَمَا فَصَلَ طَالُونُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلْلَهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَـرٍ فَمَن شَـرِبَ مِنْـهُ فَلَيْسَــمِنِّ وَمَن لَرْيَطُعَـمُهُ فَإِنَّهُ وَمِنِّى إِلَّا مَنِ إِغْـ تَرَفَ غَنْهُ وَأَبِيدِ وَعَفَشَرِ بُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـالَا مِّنْهُمُ فَلَمَّنَا جَاوَزَهُ وهُوَ وَالذِبنَءَامَنُواْ مَعَـهُ و فَالُواْ لَا طَاقَـةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ ـ قَالَ الَّذِبنَ يَظُنُونَ أَنْهَـُم مُلْقُوا ۚ اللَّهِ كَمَ مِنْ فِئَةً قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِئَةً كَتْبِيرَةً بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّا بِرِينَ ۞ وَكَمَّا بَدَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُ نُودِهِ ءَ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفُ رِغٌ عَلَيْنَا صَبُرًا وَثَيِّتَ أَفْدَامَنَا وَانصُـرُنَا عَلَى أَلْقَوْمِ اِلْصِكْفِينَ ۞ فَهَــزَمُوهُــم بِإِذْ زِ اللَّهِ وَقَتَـلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَابِيهُ اللهُ الْمُلْكُ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَمُهُ مِتَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِ فَكُمُ أَلْتُهِ إِلْنَاسَ بَعْضَهُ مِ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ إِلْارْضُ

نِلْكَ أَلْرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَمَ ﴿ أَلَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ دَ رَجَاتٍ وَءَاتَيُنَا عِيسَى إَبَنَ مَرُكِمَ أَلْبَتِنَكِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوَّشَاءَ أَلَّهُ مَا اَقْتَتَلَ ألذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُّ الْبَبِّنَكُ وَلَكِنِ إِخْنَلَفُوأُ فِمَنْهُ مِ مَّنَ-امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفُعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِبنَءَ امَنُوٓا أَنفِ قُواْ مِمَـَّا رَزَقُنَكُمْ مِن قَبَلِ أَنْ يَاتِىَ يَوُمٌ لَا بَبُعٌ فِيهِ وَلَاخُـلَّةٌ ۗ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ أَلَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْقَيُومُ لَا تَاخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِ إِلَارْضِ مَن ذَا الَّذِب يَشُفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعُلَمُ مَا بَبْنَ أَيْدِ بِهِيمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرُسِينُهُ ۚ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ وَلَايَوُهُ وَهُو حِفُظُهُ مَا وَهُوَالْعَلِيُ الْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي اللَّهِ إِنَّ قَادَ تَبَكِّنَ الرُّشْدُ

إِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِبِنَ ءَامَنُوا بُحَيْمِ جُهُم مِنَ الظُّكُنِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِبنَكَ غَرُوٓا أُولِيَا وَمُهُمُ الطَّلغُوتُ بُخِرِجُونَهُم مِنَ الْنُورِ إِلَى أَلظُّمُلَتِ أَوْلَكِكَ أَصْعَبُ البَّارِهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ۖ أَلَرُ تَدَ إِلَى أَلْذِك حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهِ مَأْلَهُ أَلْهُ وَاللَّهُ أَلَّهُ الْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَنِيَ ٱلنِكَ شُخِهِ وَبُمِيثٌ قَالَ أَنَا أَخِے ۦ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِبُمُ فَإِنَّ أَلَّهَ يَالِةِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِبِ فَبُهْتَ الَّذِكَ كَفَرَرٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِكَ اللَّهَوَمَ أَلظَّلِلِينُّ ۞ أَوْكَالذِكَ مَرَّعَلَىٰ قَرْبَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَبَىٰ بُحْجِ ۦ هَاذِهِ إِللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَللَّهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كُرُ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوُمٍّ قَالَ بَلِ لَبِثُتَ مِأْنَةَ عَامٍ فَانظرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرُيَتَسَنَّهُ وَانظُرِ إِلَىٰ حِمِارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرُ

وَإِذْ قَالَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ ارْدِ كَيْنَ تَخْعُ لِلْمُؤْتِى قَالَ أُوَلَمُ تُومِنَ قَالَ بَلِيْ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلِبَ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةَ مِنَ أَلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجُعَلَ عَلَىٰ كُلِجَبِلِمِنْهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ اَدُعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ عَزِيبُ زُحَكِمٌ ۞ مَّثُلُ الذِبنَ يُنفِعُونَ أَمُوَالْهُ مُ فِي سَبِيلِ إِنلَهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَنَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُكُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَلِّعِفُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وُ وَاسِعٌ عَلِبِمٌ ۞ إَلَذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَا لَهُمُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَ قُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَحَـُهُمْ أَجُرُهُمْ عِن لَمَ رَبِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحُزَنُونَ ۖ ﴿ قَوْكُ ۗ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحَنَهُونَ ۗ ۞ قَوْك مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَسَيْرٌ مِّن صَدَقَةِ يَتُبَعُهُا ۚ أَذَى وَاللَّهُ غَنِيُّ حَلِيكُمُّ ۞ يَنَأَبُّهَا أَلَدِينَ ،َامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَانِكُمُ بِالْمَنِ وَالَاذِيْ كَالَنِكُ يُنفِقُ مَالَهُ, رِئَاءَ أَلنَّاسِ وَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِيرُ فَمَثَلُهُ وَكُمْثُلَ صَفْوَا إِ

وَمَثَلُ الذِبنَ يُنفِقُونَ أَمُوالْكُمُ الْبَنِغَاءَ مَهْاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنَ اَنفُسِهِمْ كَمَثَلِجَنَّةً بِرُبُوةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَانَتُ اكُلَهَا ضِعْفَيُنِ فَإِن لَرْ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِمَا تَعُـُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَبَوَدُ أَحَدُكُوهَ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَلِ تَجُرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُلَهُ وفِبهَا مِن كُلِّ إِللَّمَّرَاتِ وَأَصَابَهُ اللِّكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّتَةٌ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُمُ الْايَتِ لَعَلَّكُمْ لَنَفَكَّمْ لَنَفَكَّرُونَ ۞ يَثَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَمِمَّاۤ أَخُرَجُنَا لَكُمْ مِنَ أَلَارْضٌ وَلَا تَبَمَتَمُواْ الْخَبِينَ مِنْـهُ نُنفِـقُونَ وَلَسَــثُمُ بِئَاخِذِ يبرِ إِلَّا أَن تُغنِمِضُواْ فِيهٌ وَاعْلَوُاْ أَزَّاللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدٌ ٣ اِلشَّــيُطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَــُقُرَ وَيَامُرُكُمُ إِلْفَحَشَآءٌ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُـ غَرَةً مِّنْـ لُهُ وَفَضْلَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيٌّ ۞ بُوتِے

وَمَآ انْفَقَتْتُمُ

ا وَمَا أَنفَ قُتُم مِن نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُ مِ مِن تَّذَرِ فَإِنَّ أَللَّهَ إِيَعَـٰ لَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِـارٌ ۞ اِن تُبُـدُوا ْ اَلصَّدَ قَالِتِ فَنِعِكَمَا هِي وَإِن تُخَفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُتَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرٌ عَنكُم مِن سَيِّئَا تِكُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيْهُمْ وَلَاكِنَّ أَللَهَ يَهْدِكَ مَنْ يَشَاءُ وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَ نفُسِكُمٌ وَمَا نُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجُهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَتَ إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تُظُلُّمُونَّ ۞ لِلْفُ قَرَآءِ الذِبنَ أَحْصِرُواْفِ سَبِيلِ إِللَّهِ لَا يَسَتَطِيعُونَ ضَرَّبًا لِهِ الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ أَنْجَاهِ لُ أَغُنِي اَءَ مِنَ أَلتَّعَ فَيْ تَعْمِهُمُ مِيهِمِهُمُ لَا يَسَتَالُونَ أَلْتَاسَ إِلْحَافًا وَمَا نُتُنفِقُواْ مِنْ خَسِيْرِ فَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ مَ عَلِيكُمْ ۞ إَلَذِبنَ يُسْفِقُونَ أَمُوالْهُ مُ

أَلذِينَ يَاكُلُونَ أَلرِّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَقُومُ الذِك بَتَخَبَطُهُ النَّسَيطُنُ مِنَ الْمُسِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوَّا إِنَّمَا الْبُهُمُ مِثْلُ الرِّبَوْا ۚ وَاَحَلَ اللَّهُ البُّيْعَ وَحَدَّمَ الرِّبَوْا فَمَنجَاءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ فَانْ لَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمُّرُهُ ۗ إِلَى أَلْلَهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰإِكَ أَصُعَبُ الْبَارِ هُـمْ فِيهَا خَلِلُاونَ ۖ يَـمِّحَقُ اللَّهُ الرِّبَوا وَيُرْحِهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفِتَادٍ أَثِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِبنَءَ امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوٰةَ لَهُـمُةَ أَجُرُهُـمُعِندَ رَبِّهِـمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ بَحُزَنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ اِتَّغُواْ اللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ أَلِرِبَوَاْ إِنكُنتُم مُومِنِينَ ۖ ۞ فَإِن لَرُ تَفَعُلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ أَنْدَهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوَالِكُمْ لَا تَظَلِمُونَ وَلَا نُظَامَونَّ۞ وَإِنكَانَ ذُو عُسُهُ وَ فَنَظَوَةً إِلَّا مَدُسُهُ وَأَن تَصَدَّقُهُ أَخَهُ لَّكُونَ

يِّنَايُّهَا ٱلذِينَ

يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنْوَأَ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ الْحَنَّ أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُنُوهُ وَلَيَكُنُ بَهُنَكُرُ كَاتِكَ بِالْعَدُ لِ ۖ وَلَا يَا بَ كَانِكَ أَنْ يَكُنُبُ كَا عَلَمُهُ أَنَّهُ فَلْيَكُنُكُ وَالْجُمُ لِلَّ الذِك عَلَيْهِ الْكُوُّ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ أَلذِكَ عَلَيْهِ إَلْحَقُّ سَفِيهًا اَوْضَعِيفًا اَوُلَايسَــتَطِيعُ أَنَ بَثُمِلَ هُوَ فَالْبُمُلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشَهِدُواْ شَهِيدَ يُنِ مِن رِجَالِكُرُ ۚ فَإِن لَرُّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَٰنِ مُمَّنَ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِبْهُمَا فَنُذَكِّرَ إِحْدِبْهُمَا ٱلْاخْرِيُّ وَلَا يَابَ أَلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْخُمُوۤاْ أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ۗ ذَالِكُمُ وَ أَقَسَطُ عِندَ أَلَّهِ وَأَقُوَمُ لِلشَّهَا كَةِ وَأَدِّ ذِنَّ أَلَاتَرْتَابُوۤا إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰلَرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَبُنكَ مُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الَا تَكُتُبُوهَا وَأَشُهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعُتُمُ ۗ وَلَا يُضَاّرًا

الله وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَرُتَجِدُواْكَانِبَا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَّةٌ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ النبِ اوتُمِنَ أَمَانَنَهُ وَلَيَتَّبِي إِللَّهَ رَبَّهُ وَلَا نَكَتُمُواْ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكُنْنُهَا فَإِنَّهُۥ ءَائِمٌ قَلْبُهُۥ وَاللَّهُ بِمَا تَعَمُّلُونَ عَلِيهٌ ۞ لِلهِ مَافِحْ السَّمَلُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضُ وَإِن تُبُـدُواْ مَافِئُ أَنفُسِكُمُرَ ۚ أَوَ تُحُنَّـٰ فُوهُ يُحَاسِبُكُرُ بِهِ أِللَّهُ فَيَغُـ فِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحَّاءٍ قَدِيرٌ ۞ -امَنَ أَلْرَسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۽ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيِّكَتِهِ ، وَكُنْبِهِ ۽ وَرُسُلِهِ مَا لَانْفُنَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَ وَقَالُوا سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا غُفُ رَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ۞ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ نَفُسًّا إِلَّا وُسْعَهَا لَمَّا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نُسِّينَآ أَوَاخَطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًاكَمَاحَمَلُتَهُۥ عَلَى أَلذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا

إنته إلرخمز إلز لَةٍ ۚ ۞ أَللَهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُوۡ أَلۡحَىٰۤ الۡقَيۡثُومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ أَلۡكِكَاٰ لَكَاٰكَ بِالْحَقّ مُصَدِّ قَالِمًا بَبْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ أَلْتَوْرِبْةَ وَالْإَنجيلَ ۞ مِن فَبَلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ أَلْفُرُهَانَ ۚ إِنَّ أَلَذِبنَ كَفَرُوا بِئَايَتِ اِللَّهِ لَهُهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اننِقَامٌ ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا بَخِفيٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ إِلَارْضِ وَلَا بِنْ إِللَّهُ مُوَالَابِكُ السَّمَاءِ ۞ هُوَالَابِك يُصَوِّرُكُوُ فِ الْارْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَاهَ إِلَا هُوَّ الْعَزِينُ اَلْحَكِيمُ ۞ هُوَالْدِتَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِكَابُ مِنْهُ ءَايَكَ تُحَكَّمَتُكُ هُنَّ أَمُّ الْكِكَبِّ وَأَخَرُ مُنَشَابِهَكَّ فَأَمَّا الَّذِبنَ فِي فُلُوبِهِ. زَيْخُ 'فَيَكَتَّبِعُونَ مَا تَشَكْبَهَ مِنْهُ النِّغَاءَ الْفِنْنَةِ وَالنِّغَاءَ نَاوِيلِهِ ـ وَمَا يَعَلَمُ تَاوِيلَهُ وَإِلَّا أَللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ـ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنَا وَمَايَذً كُواِلَا أَوُلُوا اللَّالِبُ ۞ رَبَّنَا لَاتُنِغُ قُلُوبَنَا بَعَـُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ النَّتَ الْوَهَابُ ۞

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلَّارَيْبَ فِيهٌ إِنَّ أَلْلَهَ لَا يُخْلِفُ الِمُبِعَادَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَنَرُواْ لَنَ تُعُنِّنِيَ عَنْهُمْ ٓ الْمُوَلِّفُهُ وَلَآ أَوَٰلَاُهُمُ مِّنَ أَللَّهِ شَـٰيُكًا ۚ وَأُوْلَٰكِكَ هُمْ وَقُودُ الْبَارِ ۞ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كُذَّبُواْ بِئَايَلَانِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۚ ۞ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَنَرُواْسَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰجَهَنَّمَ ۗ وَبِبِسَ أَلِمُهَادٌّ ۞ قَدْ كَانَ لَكُوْءَءَايَةٌ ۗفِ فِئَتَيْنِ إِلْنَقَنَا "فِئَةٌ تُقَانِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأَنْجُرِي كَافِرَةٌ تَرَوُنَهُ مُمِثَلَيُّهِمْ رَأَىَ أَلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ۽ مَنْ يَّشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِأَوْلِحِ الْاَبْصِارِ ۞ زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَوَاتِ مِنَ ألنيساًء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ أَلذَّ هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْـٰ لِللَّهُ مَوْمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْبُ ذَالِكَ مَتَـٰعُ اللهُ الْحَيَوْةِ الدُّنْبِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسْنُ الْمُتَابِّ الْعَالِبِ فَلَ اَوْنَبِتُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلذِينَ اَتَّقُواْعِندَ رَبِّهِمُ

ا الذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارِ ۞ اِلصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِنِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسُتَغُفِرِينَ بِالْاسْجِارِ ۞ شَهِدَ أَللَهُ أَنَّهُ وَلَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَإِّكَةُ وَأَوْلُواْ اَلْعِلْمِ فَاَيْكِا بِالْقِسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ أَلْعَزِينُ الْحَكِيبُ مُ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ عِندَ أَللَّهِ إِلاسُلَمْ وَمَا إَخْتَلَفَ أَلَذِينَ أُوتُوا ۚ الْكِنَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُـمُ الْعِلْرُ بَغْيَا بَبُنَهُمُ وَمَنْ يَكَفُوْبِايَاتِ إِنَّهِ فَإِنَّ أَنَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٣٠٠ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلهِ وَمَنِ إِنَّ بَعَنِ ۗ وَقُل لِلذِبنَ أَوُ تُوا ٱلْكِنَابَ وَالْامِيِّكَ ءَ ٱسۡلَمَٰتُ مُ فَإِنَ ٱسۡلَمُواْ فَقَدِ إِهۡ تَدَواْ وَٓ إِن تَوَلُّواْ فَإِنَّكَ عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِّ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يَكُفُرُونَ بِئَايَلِتِ اللَّهِ وَيَقْــٰتُلُونَ ٱلنَّـبِيِّيِنَ بِغَــٰيُرِحَوِيِّ وَيَقُتُلُونَ أَلَذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسَطِ مِنَ أَلْنَاسِ فَبَشِّرُهُم

أَلَمُ تَرَإِلَى أَلَذِينَ أَوْتُواْ نَصِيبًا مِنَ أَلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰكِتَبِ اللَّهِ لِيَحَكُمُ بَبْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّىٰ فَرَبِّقٌ مِّنْهُمُ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَاتِ وَغَرَّهُ مُ فِي دِينِهِ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَالُهُمْ لِيَوْمِ لِلْأَرَيَبَ فِيهِ وَوُفِيْتُ كُلَّ نَفُسِمَّا كُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ قُلِ إِللَّهُ مَ مَالِكَ أَلْمُكِ تُولِي إِلْمُكُلِّكَ أَلْمُكُ لَوْ لِيَ الْمُكُلُّك مَن نَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَمَّن نَشَاءُ وَتُعِزُّمَن نَشَاءُ وَتُعِزُّمُن نَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ أَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ البلك في النّهارِ وَتُولِمُ النَّهَارَفِ اللّهِ وَالْيُلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمُيّتِ وَتُخْرِجُ الْمُيِتَ مِنَ أَلْحِيّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۗ ۞ لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ أَلۡكِلۡفِرِينَ أَوۡلِيـَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَۗ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَلِيَّ لِخَالِثَ أَنْ تَتَّقُواْ مِنْهُ مَ ثُفِيلَةً ۚ وَيُحَذِّرُ كُوۡ اللَّهُ نَفُسُهُ ۗ وَإِلَّى أَللَّهُ الْمُصِهُ ۚ ۞ قُا

يَوْمَ نِجُدُ كُلُّ نَفْسٍمَّاعِلَتُ مِنْ خَيْرٍ تُخْضَرًا ۗ وَمَاعِلَتْ مِن سُوَّءِ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَبُنَهَا وَبَبُنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ وَاللَّهُ رَءُ وَفُكَ بِالْعِبَادِّ ۞ قُلِ إِن كُنتُمْ تَجُبُّونَ أَللَّهَ فَانَّبِعُولِ يُحْبِبَكُو اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيٌّ ۞ قُلَاطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِزَّاللَّهَ لَايُحِبُّ الْكِالْحِلْمِينَّ۞ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَبِيْ] ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِـمُرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةً بَعَضُهَا مِنْ بَعَضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ۞ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرًانَ رَبِ إِنْے نَذَرْتُ لَكَ مَالِمْ بَطِئْے مُحَرَرًا فَنَقَبَلَ مِنِيَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ فَلْتَا وَضَعَنْهَا قَالَتَ رَبِ إِنْے وَضَعَنُهَآ أَنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ أَلذَّكُو كَالُانِيْنَ وَإِلِيْ سَمَّيَنْهُا مَرْبَحَ وَإِنِّي أَعُيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ أَلشَّـيْطَانِ الرَّحِبِمُ ۞ فَنُقَبَلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۚ وَكَفَلُهَا زَّكَرِبَّاءُ حُكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِبَّآ ۗ وُأَلِحُرَابَ وَجَدَ

مُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُ, ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِحِ مِنلَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمُلَإِّكَةُ وَهُوَقَآمِمٌ يُصَلِّم فِ اللِحُرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيجِيلُمُصَدِقًا بِكَلِمَةٍ مِزَاللَّهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ أَلصَالِحِينٌ ۞ قَالَ رَبِ أَبْنِ يَكُونُكِ عُكُمْ "وَقَدْ بَلَغَنِيَ أَلْكِ بَرُ وَامْرَأَتِ عَاقِدٌ قَالَ كَذَا لِكَ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلاَ نُكَلِمَ أَلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَا رَمْزًا وَاذْكُرتَبَكَ كَثِيرًا وَسَبِحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِارِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَإِكَةُ يَنْ مَرْيَمُ إِنَّ أَنَّهَ أَصْطَفِيْكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفِيْكِ عَلَىٰ نِسَاَّءِ اِلْعَالَمِينَ ۞ يَامَرْيَمُ الْقُنْدِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ ﴾ وَارْكَعِ مَعَ أَلْرَاكِ مِينَ ۞ ذَالِكَ مِنَ آنئِكَ ۚ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مُوَإِذْ يُلْقُونَ أَقَالُمَهُمُوٓ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَحَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ ۚ إِذْ يَخْنَصَمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ

ويكتر

وَيُكَلِّمُ ۚ النَّاسَ فِي اللَّهُ لِهِ وَكَهْلَا ۗ وَمِنَ الصَّلْحِينَ ۞ قَالَتُ رَبِ أَنِيَ يَكُونُ لِے وَلَدُ وَلَمْ يَعُسَسَنِ بَشَـرٌ قَالَ كَذَالِكِ إِنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ إِذَا قَضِيَّ أَمُرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونُ ۞ وَيُعَـَالِمُهُ ۚ الۡكِحَتٰبُ وَالۡحِكَٰةَ وَالنَّوْرِيٰةَ وَالْاِنجِيلَ ۞ وَرَسُولًا اِلْهَ بَنِحَ ۚ إِسْرَاءِيلَ أَنِّے قَدُ جِئْتُكُمْ بِئَايَةٍ مِّن رَّبِكُوءَ ۚ إِنِّي أَخَلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَآبِرًا بِإِذْ ذِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْاَكْمَا وَالَابْرَصَ وَالْابْرَصَ وَأَنْحُ الْمُوْتِيْ بِإِذْ زِ اللَّهِ وَأُنَبِئُكُم مِمَا تَاكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُهُوتِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَكُمُ ٓ إِن كُنهُ مُومِنِينً ۞ وَمُصَدِّ قَالِمًا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ أَلنِكِ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۗ وَجِئْتُكُمْ بِئَايَةٍ مِّن رَّيْكُمُ فَاتَّـٰ قُواْ أَلْلَهُ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَـــِنَّے وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ مَسُنتَقِيمٌ ۞ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسِي مِنْهُمُ كُفْرَقًالَ مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى أَللَّهِ قَالَ أَلْحُوارِيُونَ كَارُ اللَّهِ ۚ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّ

رَبَّنَاءَامَنَّا عِمَا أَنْزَلْتَ وَانَّبَعْنَا أَلْرَّسُولَ فَاصَّتُبُنَا مَعَ أَلشَّاهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَــُيرُ الْمُلْكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَلْعِيسِيَ إِنَّے مُتَوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَذِينَ كُفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اَتَّبَعُوكَ فَوُقَ أَلذِينَ كَنَـرُوٓا إِلَىٰ يَوۡمرِ الۡقِيَـٰكُمَةُ ثُمَّ إِلَىٰۤ مَرۡجِعُكُمُ فَأَحُكُمُ بَبُنَكُرُ فِيهَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِ بُهُ مُ عَذَابًا شَدِيدًا سِفِ إِلدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَمَالَمُهُم مِن نَكْصِرِينَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ اَلْصَلِحَاتِ فَنُوَقِيهِمُوٓ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيُكَ مِنَ أَلَايَتِ وَالذِّكَرِ إَنْحَكِيمٌ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيٰعِندَ أَللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ ۞ الْحُقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُن مِنَ اَلْكُمْ تَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَاتَ فِيهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَاءً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ اللَّهِ إِلَّا أَلْلَهُ وَإِنَّ أَلَّهُ لَمُورَ أَلْعَنِ بِذُ أَنْحَكِيثُمْ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّالَتُهَ عَلِيمٌ بِالْمُنْسِدِينَّ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ أَلْكِتَكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَبُنَنَا وَبَيُنَكُمُ وَ أَلَا نَعُـبُدَ إِلَّا أَنَّهَ وَلَا نُشَـرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا بَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارَبَابًا مِن دُونِ اِللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ اِشْهَدُواْ اِأْنَامُسُلِمُونَّ ۗ يَــَا أَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمِ تُحَاجُونَ فِي إِبۡرَاهِمِيمٌ وَمَاۤ أَنزِلَتِ النَّورِيةُ وَالِانجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُـدِهِ مِّ أَفَلَا تَعُـقِلُونٌ ۞ هَانَنُمْ هَوَ لُآءِ كَلْجَحْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِهَا لَيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَّمُونَ ٥ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِ يَـَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَاكِكِنَكَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا أُولَى ٱلتَّاسِ بِإِبْرُاهِيمَ لَلَذِينَ اِتَّبَعُوهُ وَهَاذَا أَلْتَبِحَ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۚ وَاللَّهُ وَلِئُ لمُومِنِينَ ۞ وَدَّت طَأَيِّفَةٌ مِنَ اَهُـلِ اللَّهِـتَلِ لَوُيُضِلُّواً

يَنَاهُلَ أَلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَكْفَقَ بِالْبُطِلِوَ تَكْنُفُونَ أَكُوقَ وَأَنتُمْ تَعُلَوُنَّ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِنَ اَهْلِ الْكِكَبِّ ءَامِنُواْ بِالنبِثَ أَنْزِلَ عَلَى أَلَذِينَءَ امَنُواْ وَجُهَ أَلْنَهَارِ وَاكْفُرُوٓاْءَاخِرُهُ, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ۖ قُلِ إِنَّ ٱلْهُدِيٰ هُدَى اللَّهِ أَنَ يُونِنَ أَحَدُ مِثْلَ مَآ أُوتِيتُمُوٓ أَوْيُكَا جُوكُرُ عِندَ رَبِّكُمْ قُلِ إِنَّ أَلْفَصْلَ بِيدِ إِللَّهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۞ يَخُنَصُّ بِرَحُمَتِهِ عَنُ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضُلِ الْعَظِيم ۞ وَمِنَ اَهُلِ السِّحِنَٰكِ مَنِ إِن تَامَنُهُ بِقِنطِ ارِ يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيُكَ وَمِنُهُم مَنِ إِن تَامَنُهُ بِدِينِارِ لَأَيُوَدِهِ مِ إِلَيْكَ إِلَامَادُمُنَ عَلَيْهِ قَآمِمًا ۚ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا لِهِ الْمُمِيِّئَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلْمُونَ ۗ ۞ بَكِيْ مَنَ أَوْ فِيْ بِعَهْدِهِ ءَوَاتَّبِيْ فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُثَقِينَ ۗ إِنَّ أَلِذِينَ يَشُـ تَرُونَ بِعَهُدِ إِللَّهِ وَأَبْمَانِهِمْ ثُمَنَا قَلِيلًا

وَإِنَّ مِنْهُ مُ

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَنْهُم بِالْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِتَكِ وَمَاهُوَمِنَ أَلْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ أِللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أِللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَاذِ بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَاكَانَ لِبَشَرِانَ يُوتِيهُ اللَّهُ اللَّهِ الْحِكَتُبَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَادًالِّهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَلْحِينَ كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ مِمَا كُنْتُمْ تَعَالَمُونَ الْكِئابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَـدُرُسُونٌ ۞ وَلَايَامُهُكُمُو َ أَنَ تَـتَخِذُواْ الْمُلَاِّكَةَ وَالنَّبِيِّ فَ أَرْبَابًا اَيَامُرُكُمُ بِالْصُفْرِبَعْدَ إِذَ اَنْهُم مُّسْلِمُونَّ ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ أَلْنَهِ بِيَاعِنَ لَمَآءَاتَيُنَكُمُ مِن كِنَكِ وَحِكْمَةِ ثُمَّرَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ م وَلَنْصُرُنَّهُ وَ ۚ قَالَ ءَ آقَرَرُثُمْ وَأَخَذتُ مُ عَلَىٰ ذَا لِكُمُوٓ إِصْرِكَ قَالُوٓاْ أَقَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّالْهِ بِينَّ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعُـٰدَ ذَالِكَ فَٱفُولَٰكِكَ هُمُ

قُلَ- امَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أَنُ زِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنُ زِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيكَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْـ قُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَالنَّبِہُونَ مِن رَّبِهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آخَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ,مُسْلِمُونَ ۞ وَمَنْ يَبْنَغِ غَيْرَاْلِاسْلَمِ دِينَا فَكُنْ يُقْبُـكُ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِ إِلَاخِرَةِ مِنَ أَلْخَلْسِرِينَ ۞ كَيُفَ يَهُدِكَ اِللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَاْأَنَّ أَلْرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَ هُمُ أَلْبَبِّنَكُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ إِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ أُوْلَإِكَ جَزَآؤُهُمُو ۚ أَنَّ عَلَيْهِمَ لَعَنَهُ أَلْلَهِ وَالْمُلَإِّكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِهَمَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُ مُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا أَلِذِينَ نَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌمْ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ بَعُدُ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اَزْدَا دُواْكُفُرًا لَنْ تُعُبَلَ تَوْبَتُهُمُّ وَأُوْلَٰإِكَ هُمُ ۚ الضَّالَوْنَ ۞ إِنَّ الذِينَ كَفَنُرُواْ وَمَاتُواْ

لَنْ تَسْتَالُوا ۗ

لَنَ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّ لَنُفِقُوا مِمَّا يَجُبُونَ ۖ وَمَائُنفِقُواْ مِن شَيْءَءِ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـ الَّهُ لِلِّنِّحِ ۗ إِسْرَآءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَمَ إِسْرَآءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۽ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ أَلتَّوْرِلِيَهُ ۚ قُلُ فَاتُواْ بِالنَّوْرِلِيةِ فَاتُلُوْهَاۤ إِنَّكُنتُمْ صَلْدِقِينَ ۗ فَمَنِ إِفْ تَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ الصَّكِ ذِبَ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ فَاوْلَكِّكَ هُمُ َ الظَّالِمُونَّ ۞ قُلْصَدَقَ أَلَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَبُتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلنِّبِ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعُالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنَا وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَن كَفَ رَفَإِنَّ أَللَّهُ غَـنِيٌّ عَنِ اِلْعَالَمِينَ ۞ قُلْ يَـٰٓالْهُـٰلَ الْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِـَايَاتِ اِللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌعَلَىٰمَا تُغُلُونَ ۞ قُلُيَآاُهُلَ ٱلكِنَكِ لِمُرَتَصُدُونَ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ-امَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآهُ وَمَا أَللَهُ بِغَلِفِلِعَيَّا

وَكَيْنَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُنتُليٰ عَلَيْكُومٌ ءَايَكُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَىٰ صِرَطِ مِنْسَتَقِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُعِتاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوٰتُنَّ إِلَّا وَأَنْكُم مُسَامِمُونَ ١٥٥ وَاعْنَصِمُواْ بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلْلَهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ كُنتُمُ وَأَعُدَآءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَعُتُم بِنِعُمَتِهِ ۚ إِخُواٰنَا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفۡرَةِ مِنَ ٱلۡبَّارِ فَالْنَقَذَكُمُ مِّنْهَاۨ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوهَ ءَايَانِهِ عَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ۖ ۞ وَلْتَكُن مِنكُمُ وَ الْمَتَةُ يَدُعُونَ إِلَى أَنْحَنَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَأُوْلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَّ ۞ وَلَا نَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَٰإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسَوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا أَلَذِينَ اَسْوَدَتَ وُجُوهُهُمُۥٓأَكَفَرْتُمُ بَعُدَ إِيمَانِكُمُ فَدُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُونَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ إَبْبَضَّتُ

وَبِيهِ مَا فِي إِلسَّمَوْاتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَإِلَى أَنَّهِ ثُرْجَعُ اْلَامُورُ۞ كُنتُمْ خَيْرَالْمُنَةِ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُـرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ امْنَاهُمْ لُ الكِتَبُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مِنْهُمُ الْمُومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اَلْفَاسِقُونَ ۞ لَنَ يَضُرُّوكُمُ ۗ إِلَا ٓ أَذَى وَإِنْ يُفَالِدُكُمُ بُوَلُوكُمُ اللَادُ بَارَّثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِلَّهُ أَيْنَ مَا ثُفِتِ فُوٓ أَلِا بِحَبُلٍ مِنَ أَللَّهِ وَحَبُلٍ مِنَ أَلْتَاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبٍ مِنَ أَللَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ `ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكَفُرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أَلَانَبِئَآءَ بِغَيْرِحَقُّ ذَالِكَ عِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعُتَدُونَ ١ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءُ مِنَ اَهُلِ الْكِلَاكِ أُمَّةُ قَآ إِمَةٌ يَتُلُونَ ءَ ايَكِ اللَّهِ ءَ انَآءَ أَلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُـُدُونَ ۞ يُومِــنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَيَامُرُونَ ـ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنُكَرِ وَيُسَارِعُونَ وَأُوْلَإِكَ مِنَ أَلْصَالِحِينٌ مِنْ خَيْرٍ فَلَنَ تُكُفَّرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَنُرُوا لَنَ تُعَنِّي عَنْهُمُ وَ أَمْوَا لَمُنْمُ وَلَا أَوَّلَاهُمُ مِّزَاللَّهِ شَـٰيَنَا ۗ وَأَوْلَلِّكَ أَصْحَابُ النِّـارِهُمْ فِبهَاخَلِدُونَ ۖ ۞ مَثَلُمَا يُنفِقُونَكِ هَاذِهِ الْحَيَوةِ الدُّنْيِا كَتَثَلِ رِيجٍ فِبهَاصِرُّ اَصَابَتُ حَرِّثَ قَوْمٍ ظُلُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهُلَكَتُهُ وَمَاظُلُمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ اَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا الَّذِبنَ وَامَسنُوا ۗ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُرُ لَايَالُونَكُرُخَبَالَا وَدُواْمَاعَنِتُمٌ قَدُ بَدَتِ البُّغُضَاءُ مِنَ اَفُواهِمٍمُ وَمَا يَخُفِّخ صُدُ ورُهُمُ وَ أَكُبَـٰنٌ قَدُ بَـيَّنَا لَكُمُ ۚ الْاِيَتِ إِن كُنتُمُ تَعُـ قِلُونٌ ۞ هَٱنـنُمُۥ أُولَاءَ تَجِبُّونَهُمُ وَلاَ يُحِبُّونَكُمُ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَبِ كَلِهِ ء وَإِذَا لَقُوكُرُ قَالُوَّا ءَامَنَا وَإِذَاخَلَوُا عَضُواْعَلَيْكُرُ ۚ الْآنَامِلَ مِنَ أَلْغَيُظِّ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِزَّالَتَهَ عَلِهُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ إِن تَمُسَسَكُوْ حَسَنَةٌ نَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكُرُ سَيِئَةٌ يَفُرَحُواْ بهَا قَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمْ كَيُدُهُمُ شَيئًا بِمَا يَعَـُمَلُونَ مُحِيطٌ ۗ ۞ وَإِذْ غَدَوُ

إذ همتنت

إِذْ هَمَّت ظَآ إِفَتَانِ مِنكُورٌ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَّ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِّرٍ وَأَنْتُمُوٓ أَذِلَةٌ فَاتَّعُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونً ۞ إِذْ تَعُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنُ تَكْفِيَكُوهَ أَنْ بَمُدَّكُرُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَّفِ مِنَ الْمُلَلِّكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلِيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَنَتَـٰقُواْ وَيَاتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمُ هَـٰلذَا يُمْدِدُكُورَبُكُمُ بِحَمْسَةِ وَالْغِي مِنَ الْمُلَإِّكَةِ مُسَوَّمِينَ " ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي لَكُو وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُرْبِهِ وَمَا أَلْنَصَرُ إِلَامِنَ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ لِيَقْطَعَ طَرَهًا مِنَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡ يَكُبِتَهُمۡ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ ۞ لَيُسَلَكَ مِنَ ٱلاَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ أَوْ يُعَاذِّ بَهُ مُ فَإِنَّهُ مُ ظَالِمُونَ ۗ ۞ وَلِلهِ مَالِهِ إِلسَّمُوَاتِ وَمَالِهِ إِلَارُضٌ يَغُهُ فِرُ لِمَنْ يَشَكَّاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبَوْ الْضَعَلْفَا مُضَلَعْفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لِحُونَ ۞ وَاتَّقُواْ النَّارَ لَلِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكِفِرِينَ طِلْيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُ مُونَّ طِلْيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُ مُونَّ

الله سَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغُـفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَـرَضُهَا أَلْسَمَوَاتُ وَ الْا رْضُ أَعِٰدَ تُ لِلْكُتَقِينَ ۞ أَلَذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَلْظِينَ أَلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ إِلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةً اَوَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغُـفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغُوْالذُّنُوبَ إِلَّا أَللَهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَافَعَـَلُواْ وَهُـمْ يَعُـلَمُونَ ۞ أَوُلَإِكَ جَزَآؤُهُم مَغَفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّكُ تَجُرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ۞ قَدُخَلَتَ مِن قَبُلِكُمُ سُنَنُّ فَسِيرُواْلِهِ إَلَارُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُكَدِّبِبِنَّ ۞ هَاذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمُوعِظَةٌ لِلُنتَقِينَ ۞ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَخَزَنُواْ وَأَنتُمُ الْاعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُومِنِينٌ ۞ إِنْ بَمُسَسَكُرُ قَرْحٌ فَقَدُمَسَ أَلْقَوَمَ قَرْحٌ

وَلِنْمُعِيْصَ

وَالْبُمُعِصَ أَللَهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَبَمْحَقَ أَلْكِفِرِينٌ ۞ أُمَّ حَسِبُتُمُ ۗ أَنَ تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُـٰكُمِ اللَّهُ ۚ الذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعُـٰلَمَ أَلْصَلْبِرِينَ ۗ ۞ وَلَقَدُ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ أَلْمُونَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوُهُ فَقَدُ رَأَيْنَمُوهُ وَأَنْتُمَ نَنظُرُونً ۞ وَمَا مُحَدُّ إِلَا رَسُوكٌ قَدُ خَلَتُ مِن قَبَلِهِ الرُّسُـلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ اَنعَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمُ ۗ وَمَنۡ يَّنْقَالِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ فَلَنۡ يَضُرَّ أَللَّهَ شَيُئًا وَسَيَجُزِتُ إِللَّهُ ۚ الشَّاكِرِبِنَّ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ زِلِلِّعَ حِكَنَانًا مُؤَجَّلًا ۖ وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُونِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ ٱلاَخِرَةِ نُوتِهِ عَمِنْهَا وَسَنَجُنِكِ الشَّكِكِرِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِنَ لَبِّحَ وِ قُتِلُمُعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَـنُواْ لِمَآ أَصَابَهُـمُ لِهِ سَبِيلِ اِللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اِسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِينُ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُوَ إِلَّا ۚ أَنَ قَالُواْ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمُرِنَا

يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَـنُوٓأ إِن تُطِيعُوا الذِينَ كَعَرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَابُواْ خَلِسِرِينَ ۞ بَلِ إِنَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ خَيُرُ النَّاصِ بِنَ ﴾ ﴿ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الدِينَكَ فَرُوا الرُّينَ كَا أَشُرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلُ بِهِ م سُلُطَكْنًا وَمَأْوِيْهُمُ النَّارُ وَبِيسَ مَـ ثُوكَى أَلظَّالِمِينَّ ۞ وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُ مَ بِإِذْ نِهِ عَرَا خَتَّ إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعُتُمُ فِ إِلَامُ وِ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعُدِ مَا أُرِيْكُم مَّا تَحُيِّبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيِ وَمِنكُم مَّنْ يُرِيدُ اللَّخِرَةُ "ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُمُ لِيَبُتَلِيَكُمْ وَلَقَدُ عَنَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضُـلٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُونَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي أَخْرِيكُمُ

شُعَرَّ اثْنَزَلَ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْعُنَمِّ أَمَنةً نَعُ اساً يَعُشِي طَآبِفَةً مِنكُو وَطَا بِفَةٌ قَدَ اَهُمَّتُهُمُو أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرً أُلْحِقَ ظُنَّ أَلْجَالِهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَامِنَ أَلَامُرِمِن شَيَّءِقُلِ إِنَّ أَلَامُرَكُلَّهُ ولِلَّهِ يُحْفُونَ فِي أَنفُسِمٍ مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَّ الْكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ أَلَامَرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَالْهُنَا قُلُلُوكُنُّتُمْ فِي بُهُوتِكُمُ لَبَرَزَ أَلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِىَ أَنَّهُ مَالِهِ صُدُورِكُمْ وَلِهُمِعِصَمَالِهِ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ \* عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَعَى ألجَمْعَانِ إِنَّمَا اِسُتَزَلَّهُمُ الشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا أَلَّهُ عَنْهُمُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَإِذَاضَرَبُواْ فِي الْارْضِ أَوْكَانُواْغُنَّكِي لَوْكَانُواْعِنَدَنَا مَامَاتُواْ وَمَاقْتِلُواْ لِيَجُعَلَ أَللَّهُ ذَا لِكَ حَسُمَ ةَ لِي قُلُوبِهِ مُ ۚ وَاللَّهُ نِكُمْ وَ وَبُهِ مِنْ

وَلَهِن مِّتُمُ وَأَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تَخْشَرُونَ ۞ فَبِهَارَحْمَة مِنَ أَلَّهِ لِنَتَ لَمُنُمُّ وَلَوْ كُنُتَ فَظًّا غَلِيظً أَلْقَلَبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَحَمُهُ وَشَاوِرُهُمْ لِهِ إَلَامُرٌ فَإِذَا عَنَ مَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُ الْمُتُوكِّلِينَ ﴿ إِنَّ بَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا أَلْذِ حَيَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِيهُ وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَبِحَ مِ اَنْ يُغَلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ عِمَاعَلَ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةً ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفُسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَفْيَنِ إِتَّبَعَ رِضُوانَ أَللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِّكُ ۚ جَهَتَّمُ وَبِبِسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَاتُ عِنهَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ إِمِمَا يَعُمَلُونَ ۞ لَقَدُ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمَ رَسُولًا مِنَ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَبُهِمُ وَ اَيَانِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اَلْكِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَغِ ضَكَلَّ مُبِينٌ ۞

وَمَا آصَبْكُوْ

وَمَآأَصَابَكُو يَوْمَ الْتَقَى أَلْجَمَعَانِ فَبِإِذْنِ السَّهِ وَلِيَعَلَمَ أَلْمُومِنِينَ ٥ وَلِيَعُلَمَ أَلَذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَائِلُواْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ أوِإِدُ فَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُـلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعُنَكُمْ هُـمُ لِلْكُغُو بَوَمَهِ ذِ أَقْرَبُ مِنْهُ مُ لِلاِ بَمَانَ يَقُولُونَ بِأَفَوَاهِهِم مَّا لَيَسَ فِي قُلُوبِهِمَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمُنُونَ ۞ أَلذِينَ قَالُواْ لِإِخُوَانِهِمَّ وَقَعَدُواْ لُوَ اَطَاعُونَا مَا قُـتِلُواْ قُلُ فَا دُرَءُ واْعَنَ اَنفُسِكُمُ المُؤْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ۞ وَلَا تَحَسِبَنَّ الذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُوَاتَا بَلَ احْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِجِينَ عِمَآءَابِيْلُهُمُ اللَّهُ مِن فَصَـٰلِهِ ءُوَيَسَـٰتَبُشِـرُونَ بِالَّذِينَ لَرَيَكُحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ ٱلْآخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُوُنَ ۖ يَسُتَبْشِرُونَ بِنِعَهْ مِزَالْتُعِ وَفَضْلِ وَأَنَّ أَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ أَلْمُومِنِينَ ۞ أَلذِينَ اِسْتَجَابُواْ هِهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَآ أَصَابَهُمُ اَلْقَائِحُ لِلَّذِينَ أَحُسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ اَجُرُّعَظِيمٌ ۖ ﴿ الَّذِينَ ۗ ا قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُجَمَعُواْ لَكُ مُ فَاخَثَ قَالَحُثُمُ فَاخَثَ فَالْحُثَمُ فَاخَثَ فَا لَكُ مُ فَاخَدَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّامُ اللللْ فَانْقَلَبُواْ بِنِعَهْ مِنَ أَلْلَهِ وَفَضَلِ لَرَيْكُسَسُهُ مُسُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُوَانَ أَللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَالٍ عَظِيمٌ ۞ إِنَّاذَالِكُو َ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُوْلِيَآءَ هُوفَلَا تَخَافُوهُمُ ۗوَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُّومِنِينَ ۞ وَلَايُحْزِنِكَ أَلَذِينَ يُسَلِرِعُونَ فِ أَلْكُفُتُرِ ۚ إِنَّهُ مُ لَنْ يَضُرُّوا ۚ اللَّهَ شَيَّا يُوبِيدُ اللهُ أَلَا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِ إِلَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ اَشْتَرَوُا الصُّفَرَبِالإِيمْنِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ۞ وَلَا يَحُسِبَنَّ أَلَذِينَ كَعَفُووَا أَنَّنَا غُلْحِ لَمُ مُ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِ مُوَّإِنَّنَا نَحُلِ لَحُمْ لِيَزُدَا دُوَا إِثْمَا ۖ وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مَا كَانَ أَللَهُ لِيَذَرَ أَلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآأَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَمِيزَ أَكْخَبِيثَ مِنَ أَلطَيِّبٌ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطْلِعَكُو عَلَى أَلْغَيَبٌ وَلَكِ نَّ أَللَّهُ بَجُنْتِ مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ١٠٠٠ وَلَا يُحْسِبَنَّ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَاءَ الْبِلْهُ مُ أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ عِمُوَخَيْرًا

لْقَدَّ سَمِعَ

لَقَدَسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلذِينَ قَالُوَّا إِنَّ أَللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيَآ ۗ سَنَكُنُكُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ۚ اَلَانَبِئَآءً بِغَيْرِحَقِّ وَنَقْوُلُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَرِبِيٌّ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّ مَتَ آيَدِيكُرُ ۖ وَأَنَّ أَلَّهَ ۖ لَيُسَ بِطَكَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ۞ الذِينَ قَالُوَاْ إِنَّ أَللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَاتِيَنَا بِقُرْبَانِ تَاكُلُهُ ۚ النَّارُ قُلُ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلٌ مِن قَبُلِے بِالْبَيْنَاتِ وَبِالنِے قُلْتُمْ فَلَمَ قَتَالْتُمُوْهُوْءَ إِن كُنْتُمْ صَلدِقِينَ ۚ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبُلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالنِّكِنَٰكِ الْمُنِيرِّ۞ كُلُّ نَفُسٍ ذَآبِعَةُ َالْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِبَهٰةِ ۚ فَمَن زُحْرِحَ عَنِ الْبَارِ وَأَدُخِلَ أَنْجَنَّهَ فَقَدُ فَازَ وَمَا أَنْجَيَوْهُ ۖ الدُّنْيِآ إِلَّا مَتَكُمُ ۖ الْغُـرُودِ ۖ لَتُبَلُّونَ ﴿ فَأَمُوا لِكُو وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ أَلَّذِينَ أَوْتُواْ اْلْكِنَاكَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُوٓ الْذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْعَزُمِ ِالْامُورِّ ۞ وَإِذَ اَخَذَالْتَهُ مِيثَلَقَ أَلذِينَ أُوتُوا ۚ الْكِنَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ عَنَنَا قَلِيلًا ۚ فَبِيسَمَا يَ

لَا يَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ يَفْرَحُونَ عِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحُدُواْ بِمَا لَمْ يَفْ عَلُواْ فَلَا تَخْسِبَنَّهُم عِمَازَة مِنَ أَلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِهُمْ ۞ وَلِدهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَءَ وَقَدِيْرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِوَاخْنِكُفِ الْيُلُوالنَّهَارِ لَاَيْتِ لِلْأَوْلِحِ الْالْبَابِ ۞ الذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَـٰكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّمُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلَاً سُبُحَانَكُ فَقِنَاعَذَابَ أَلْبَارِ ١٥ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِارٍّ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَا دِيكَا يُنَا دِيك لِلإِ، عَلِنَ أَنَ - امِنُواْ بِرَبِيكُمُ فَعَامَتَ الرَّبَّتَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَ ا وَكَفِيْرُ عَنَّا سَيِئَانِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ أَلَابُرِارٍ ۞ رَبَّنَاوَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَانْحُرِنَا يَوْمَ ٱلْقِيْامَةِ إِنَّكَ لَاتُّخَلِفُ ۖ الْمِيْعَ ادَّ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ مُرَبُّهُمُو ٓ أَنِّ لَآ أَضِيعُ عَلَعَلِمِلِمِّنكُمْ مِّن ذَكَّرِ اَوَانبَيْ بَعَضُكُمُ مِنْ بَعَضِ فَالذينَ هَاجَرُواْ وَاتُخَرِجُواْ مِن دِيلَاهِمْ وَأُوذُ وَالْحِصِيلِكِ

لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّكُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِّ ۞ مَتَكُم ۗ قَلِيُلُّ ثُمَّ مَأُولِهُ مُ جَهَنَّمُ وَبِهِسَ أَلِمُهَا دُ ۞ لَكِنِ الذِينَ اَتَّـعَوْا رَبَّهُ مَ لَمُهُ مَجَنَّكُ تَجَرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا نُـذُلًا مِّنْ عِنـدِ إِللَّهِ وَمَاعِنـدَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِلاَبُـرِارٌ ۞ وَإِنَّ مِنَ اَهُلِ الْكِنَٰكِ لَمَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنُـزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآأُنُ زِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِ بِنَ لِلهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ إِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا الْوَلَإِلَ لَهُمُوهَ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُوَّ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّـٰقُواٰ اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوٰنَ ۖ ۞

ا سُورَةُ النِسِّاءِ مَكَنِيَّتَ وَوَ النِسِّاءِ مَكَنِيَّتَ وَوَ النِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِسْ بِسْ بِسَ بِسَ مِ إِللَّهِ الرَّحَمْ الْرَاكِي مِ اللَّهِ الرَّحْمَ الْرَاكِي مِ اللَّهِ الرَّحْمَ الْرَاكِي مِ اللَّهِ النَّاسُ الْمَاتَ عُواْ رَبَّكُ مُ اللَّهِ خَلَقَاكُم مِن النَّسُ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُا رِجَالًا كَثِيرًا وَإِسَاءً وَاتَّقُوا اللّهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُا رِجَالًا كَثِيرًا وَإِسَاءً وَاتَّقُوا اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وَءَا تُو أَالْيَتَالِمِي أَمُوا لَهُ مُ "وَلَا نَتَبَدَّ لُوا ۚ الْخَبِيثَ بِالطِّيِّبِ وَلَا تَاكُلُوٓا أَمُوا لَهُ مُوا لَكُمُ وَ إِلَىٰٓ أُمُوا لِكُوْرٌ إِنَّهُ وكَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ ۚ أَلَّا تُقُسِطُواْ فِ إِلٰيَتَاجِي فَا نَجِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنِيٰ وَثُلَثَ وَ رُبَاعَ ۖ فَإِنۡ خِفُتُمُۥ أَلَّا تَعَدِلُواْ فَوَاحِدَةً اَوۡمَا مَلَكَتَ اَيُمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدُنِيَ أَلَا تَعُولُوا ۚ ۞ وَءَا تُوا اَلْإِسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ بِحَـُلَةٌ ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ لُهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا ۞ وَلَا تُوتُوا ۚ الشُّفَهَاءَ امُوَالْكُوالِنِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُ مُ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا والْحُسُوهُمُ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوْلُا مَعُهُوفًا ۞ وَابْتَلُوا ۗ الْيَتَالِمِيْ حَتَّلَ إِذَا بَكَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَ-انسَتُمُ مِّنْهُمْ رُشُدًا فَادُ فَعُوَا إِلَيْهِ مُرَ أَمُوا لَهُ مَ وَلَا تَاكُلُوهَا إِلْسَرَافَا ا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَتَعْفِفٌ

لِلرِّجَالِ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ أَلُو ٰ إِلَا فِي وَالْا فَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ عَمَا نَرَكَ أَلُوٰ الِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَمِنهُ أَوْكُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَأَ لَقِسُهَةَ أَوْلُواْ الْقُـرُبِي وَالْيَتَاجِيٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهَ مَ فَكُولًا مَعُرُوفًا ۞ وَلَيَخْشَ أَلَذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلَفِهِ مَ ذُرِّتَ ۗ ضِعَافًاخَافُواْ عَلَبْهِمٌ فَلْيَنَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوَلًا سَدِيدًا ۞ إنَّ أَلَدِينَ يَاكُلُونَ أَمُوَالَ أَلْيَتَالِمِي ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوَلَاكِهُ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْتَيَانِي فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اَثَنْتَايْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَكَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا أَلْتِصْفُ ۗ وَلِأَبُوَيُهِ لِكُلِّ وَلِحِدٍ مِنْهُمَا أَلْشُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ,وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ,وَلَدٌ وَوَرِثُهُۥٓ أَبُوا ۗ فَلِأُمِهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَ " - ابَآ وَكُوۡ وَأَبْنَآ وُكُوۡ لَا تَـٰذَرُونَ أَيُّهُ مُوٓ أَقُرَبُ ضَهَ مِنَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلِمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُوْءَ إِن لَرْيَكُن لَمَنَ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدُ فَلَكُ مُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُ مَ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْزِتٌ وَلَمُنَ أَلرُبُعُ عِمَّا تَرَكَتُمُ \* إِن لَرَّ يَكُن لَكُمُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُمُنُ مَنَّا تَرَكَتُمُ مِنَ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيُنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً اَوِإِمْ رَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ اَوْ اخْتُ فَلِكُلِ وَاحِدِ مِنْهُ مَا أَلْسُدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثُرُ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُكِ إِلثَّانُثِ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَـكِيرَ مُضَـآدٍ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيكُم ا حَلِيثُمْ اللَّهُ عَدُودُ اللَّهِ وَمَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اندُخِلهُ جَنَاتِ تَجُرِك مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ خَلَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ أَلْفَهُ زُالْعَظِمُ ١٠ وَمَزَ

وَالِنْتِ

وَالَّذِ يَاتِينَ أَلْفَخِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَزُبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُ واْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفِّيلُهُنَّ الْمُؤْتُ أَوُ يَجُعَكُ أَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالذَانِ يَائِيَانِهَا مِنكُمْ فَـَاذُوهُمَا ۚ فَـَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ أَنَّهَ كَانَ تَوَابِكَا رَّحِيكًا ١ ﴿ الْمَا أَلتَّوْبَةُ عَلَى أَللَهِ لِلذِينَ يَعُمَلُونَ أَلسُّوَ، بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِهِبِّ فَأَوْلَإِلَكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ أَللَهُ عَلِيكًا حَكِيمًا ۞ وَلَيُسَتِ أَلتَّوْبَ لُهُ لِلذِينَ يَعْـُ مَلُونَ أَلْسَـبِيَّاتِ حَتَّى ٓ إِذَاحَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ إِنِّ تُبُتُ ۚ الَّذِي وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ صُفَّارُّ اوْلَٰإِكَ أَعۡتَدُنَا لَهُـُمۡ عَذَابًا ٱلِيمَّا ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُّةً أَن تَرِثُوا ۚ النِّسَاءَ كَرُمَّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنَذْ هَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَنْ يَسَاتِينَ بِفَخِيشَةِ

وَإِنَ اَرَد تُشُمُ السَيِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَانَيُتُمُو إِحْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَكَ تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا ٱتَاخُذُونَهُو بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ, وَقَـدَ آفضي بَعْضُكُمُرَ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَلْقًا غَلِيظًا ۚ۞ وَلَا تَسْنِكُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآ وُكُم مِّنَ أَلْشِيَاءَ الَّا مَا فَكَدْ سَكَفَ إِنَّهُ, كَانَ فَحِلْشَةً وَمَقْتَأٌ وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُو أَمَّهَا ثُكُرُ وَبَنَا ثُكُرُ وَأَخَوَانُكُمُ وَعَـكَانُكُمُ وَخَـالَكُوكُمُ وَخَـالَكُوكُمُ وَبَــَاتُ الآخ وَبَنَا تُ الْاُخْتِ وَأَمُّهَانُكُ مُ اللَّهِ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَانُكُمُ مِّنِ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّهِ لِهِ مُجُورِكُم مِنْنِسَابِكُمُ الْكِنِ دَخَلْتُم بِهِنَّ ۚ فَإِن لَرَّ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيُكُمْ ۗ وَحَلَكِلُ أَبُنَآبِكُ مُ

وَالْحُصَنَاتُ مِنَ أَلْنِسَاءً اللهِ مَا مَلَكَ تَ أَيُمُنْكُورٌ كِتَبَ أَللَّهِ عَلَيْكُو وَأَحَلَّ لَكُم مَا وَرَآءَ ذَا لِكُورُأَ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم تُحُصِنِينَ غَيْرَمُسَلِفِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهَا تَرَاضَيْتُمُ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِبَاً ۞ وَمَن لَزُيسُتَطِعُ مِنكُرُ طَوْلًا أَنْ يَسْجَحُ الْمُحُصَنَكِ الْمُؤْمِنَكِ فِمَن مَّا مَلَكَتَ الْبَعْنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُو اللَّهُ مِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِإِبْمَانِكُمْ بَعَضُكُمُ مِنَا بَعْضِ ۚ فَا نِكُوُهُنَّ بِإِذْ نِ أَهَلِهِنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ ۖ أَجُورَهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِعَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَاذٍّ فَإِذَآ أَحُصِنَّ فَإِنَ اَتَينَ بِفَخِشَةٍ فَعَلَبْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى أَلْحُصَنَاتِ مِنَ أَلْعَذَابِ ۖ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ أَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصُبِرُواْ خَيُرٌ لَكُرُ وَاللَّهُ غَـُغُورٌ رَّحِيثٌ ۞

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ تَبَوُبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِبنَ يَتَوِبُ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِبنَ يَتَبِعُونَ أَلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْـُلَّاعَظِيًّا ۞ يُرِيدُ َاللَّهُ أَنْ يَّخَفِّ فَ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَا أَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بَبُنَكُمُ بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَـٰكِرَةٌ عَن تَـرَاضٍ مِنكُرٌ وَلَا نَقُـٰتُلُوَّا أَنفُسَكُمْ إُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيكًا ۞ وَمَنْ يَفُعَلُ ذَالِكَ عُدُوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ۚ۞ اِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآبِرَمَانُنٰهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُو وَنُدُخِلْكُم مَّدُخَلَا كُرِيكًا ۞ وَلَا تُتَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ أَلَّهُ بِهِۦبَغْضَكُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا إَكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا إَكْتَسَبُواْ وَسُّعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَلِهِ عُ إِنَّ أَللَهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ مَا ١٠٠٠ وَ لِحِكُلُ جَعَلْنَا مَوَ الِحَرِمَّاتَ رَكُ أَلُو الدَان

الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَــَآ أَنفَــَقُواْ مِنَ امْوَا لِهِــِـمِّ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ عِمَا حَفِظَ أَللَهُ ۗ وَ الَّابِحَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ لِهُ أَوُهُنَّ فِالْمُجَاجِعِ وَاضِرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعَنَكُمُ فَلَا نَبَغُواْ عَلَبْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقًاقَ بَبْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمَا مِنَ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنَ اَهْلِهِ اَ إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَحاً يُوَفِيْ اِللَّهُ بَبْنَهُمَآ ۚ إِنَّ أَللَّهَ صَانَ عَلِمًا خَبِيرًا ۞ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ ۗ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مِ شَيئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَلْنَا وَبِذِے الْقُرْبِيٰ وَالْيَتَالِمِي وَالْمُسَكِيْنِ وَالْجَارِ ذِے اَلْفُرْبِيٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّحِبِ بِالْجَنْبِ وَا بَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ تَ اَيُمْنُكُمُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۞ اِلَّذِينَ يَبُخَلُونَ

وَالذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَا لَهُمُ رِئَاءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ ۗ وَمَنَ يَكُنُ الشَّـيَطَانُ لَهُۥ قَرِبِنَا فَسَآءَ قَرِينَا ۚ وَمَاذَا عَلَبْهِمْ لَوَ۔ امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِلْاخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِمْ عَلِمًا ۞ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجُرًا عَظِبًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءَ شَهِيدًا ۞ يَوْمَبِدِ يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تَسَبَّوَىٰ بِهِمُ اَلَارْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ أَللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ لَا نَقْتَرَبُواْ اَلصَّلَوٰةَ وَأَنْنُمُ سُكَرِيى حَتَّىٰ تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا اِلَّاعَابِرِے سَبِيلٍ حَتَّىٰ نَغُنُسَلِواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ آوْجَآءَ احَدٌ مِنكُمْ مِن أَلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَبَمَتَمُواْ صَعِيدًا طَيِبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُوْرَ إِنَّالَكَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ٱلَمُ تَدَإِلَى أَلَذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبَا مِنَ

مِنَ ٱلذِبنَ

مِنَ أَلذِينَ هَا دُوا يُحَرِّفُونَ أَلْكَ لِمَءَن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرَمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمُ وَطَعَنَا حِهِ أَلَدِينٌ وَلُوَانَّهُمُ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانظُرُنَا لَكَانَخَيْرًا لَمُّهُمُ وَأَقُومَ ۖ وَلَكِن لْعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُفُنْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ أُوتُوا ۚ الْكِتَبَ ءَامِنُوا نِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِلِّكَا مَعَكُمُ مِن قَبُلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدُبِرِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا ٓ أَصَحَبَ أَلْسَبُتِ وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ- وَيَغْفِئُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاَّءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْتَرِيْ إِثْمًا عَظِمًا ۞ ٱلْرَتَرَ إِلَى أَلَذِينَ يُزَكُّونَ أَنَفُسَهُمْ بَلِ إِنَّهُ يُزَكُّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَوُنَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهُ أَكُيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ اللَّكَذِبَ وَكَفِي بِهِ ءَ إِنْمَا مُبِينًا ۚ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلكِنَكِ

َ اوْلَيْكَ ٱلذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ۗ ۞ اَمْ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلُكِ فَإِذَا لَا يُوتُونَ الْنَاسَ نَصِيرًا ۗ ۞ اَمُرَيَحُسُدُونَ أَلْنَاسَعَلَىٰ مَآءَ الْمِهُمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ الْكِنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَانَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِمًا ۗ ۞ فِيَنْهُم مَّنَ ـ امَنَ بِهِ ـ وَمِنْهُ م مَّن صَدَّعَنْهُ ۚ وَكَفَّ بِجَهَنَّمَ سَعِيرٌ ۗ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَلْنِنَا سَوْفَ نُصُلِبِهِمْ نَارًّا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِينًا حَكِمًا ٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَلِحَتِ سَنُدُخِلُهُ مُ جَنَّاتٍ تَجَرِهِ مِن تَحَنِهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا أَبَدًا لَمُنُمِّ فِبِهَا أَزُوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُلْخِلُهُمْ طِلَّا طَلِيلًا ۞ إِنَّ أَللَّهَ يَامُرُكُمُواَ أَن تُؤَدُّوا الْامْنَاتِ إِلَيَّ أُهَلِهَا وَإِذَا حَكَمُنُمُ بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْعَدُلِ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِءً إِزَّاللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا َاللَّهَ وَأَطِيعُوا ٓ الرَّسُولَ وَأَوْلِے إِلَامُ رِمِنكُمْ فَإِن

آلأتذ

اَلَمُ تَدَإِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مُوَّءَ الْمَنُواْ بِمَا آنُولَ إِلَيْكَ وَمَا أُنُزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَنَّ يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى أَلطَّاغُوتِ وَقَدُ امِرُوٓا أَنَ يَكُفُرُوا بِهِ ٥ وَيُرِيدُ الشَّيَطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَكَلاً بَعِيداً ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أَلْرَسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَلِتَهُم مُصِيبَةٌ أِبِمَا قَدَّمَتَ ايْدِبِهِمُ ثُمَّجَآءُوكَ يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ اَرَدُ نَكَآ إِلَّا إِحْسَلْنَا وَتُوفِيقًا ۞ أَوْلَإِلْتُ أَلَذِينَ يَعَلُّمُ أَلَّهُ مَالِهِ قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْهُمُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ۞ وَمَآ أَرُسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ ۚ وَلَوَا نَهَ مُرْ ۚ إِذَ ظُلُوا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَحُهُ الرَّسُوكُ جَـدُواْ اللَّهُ تَوَابًا رَجِيـمَاْ ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُومِنُونَ چِمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَهُنَهُمُ هِمُ حَرَجًا نِمْنَا قَضَيْتَ وَيُ

وَلُوَا نَّاكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ ۚ أَنُ اقْتُلُوٓ أَنْ الْقُتُلُوَّ أَنْسَكُمُ ۚ أَوْاخُ رُجُوا مِن دِيلرِكُمْ مَافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۖ وَلَوَانَهُمْ فَعَـكُواْ مِـكَا يُوعَظُونَ بِهِ ۚ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَّ نَثْبِيتًا ۞ وَإِذًا لَا نَيْنَكُمُ مِن لَٰدُنَا ٓ أَجُرًا عَظِمًا ۞ وَلَهَٰدَيۡخُلهُمۡ صِرَاطاً مُسۡتَقِبَمّا ۞ وَمَنُ يُّطِعِ اِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأْوُلَإِكَ مَعَ أَلذِينَ أَنْعَمَأَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِيَءِنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينُّ وَحَسُنَ أُوْلَٰإِكَ رَفِيقًا ۞ ذَا لِكَ أَلْفَضَلُ مِنَ أَلَّهِ ۗ وَكَفِى إِاللَّهِ اللَّهِ عَلِيــمَا ۚ۞ يَـٰٓكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْخُذُواْ حِذَرَكُرُ فَا نَفِــرُواْ ثُبَاتٍ اَوِإنفِـرُواْجَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمُ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ اَصَالَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ اَنْعَهَ أَنَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَرَ ٱكُن مَعَهُمُ شَهِيدًا ۚ ۞ وَلَهِنَ اَصَلْبَكُمْ فَضْلٌ مِنَ أَلَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَبُنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُلْيُنَّذِ كُنتُ مَعَهُمَّ ِ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيـمَا ١٠٥ فَلَيُقَـٰتِلَـفِ سَبِيلِ إِللَّهِ الدِينَ

وَمَالَكُرُ لَانْقَانِلُونَكِ صَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلِرَجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَاذِهِ الْقَرْبَةِ إلظَّالِمِ أَهُلُهَا وَاجْعَلَ لَّنَامِنَ لَذُنكَ وَلِيَّنَا وَاجْعَلَلْنَامِنَ لَذُنكَ نَصِيرًا ١٠ إلذِينَ ءَامَنُواْ يُقَانِلُونَكِ سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ إِلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطَانِ كَانَضَعِيفًا ۞ ٱلرُّتَرَإِلَى ٱلذِينَ قِيلَ لَمُنْ كُفُتُواْ أَيُدِيكُمُ وَأَقِيمُواۡ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواۡ الزَّكُواةَ ۖ فَلَتَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ أَلنَّاسَ كَنَشْيَةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْرَبَّنَا لِمَ كَنَبُتَ عَلَيْنَا أَلْقِتَالَ لَوَلَآ أَخَرُتَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِقَرِبَتِ قُلۡمَتَكُ ۖ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالَاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ إِنَّفِي وَلَا نُظَلَّمُونَ فَنِيلًا ۞ اَيُنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُّ اللَّوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبُّمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنْعِندِ أِللَّهِ فَمَالِ هَلَّوُلاَءِ أَلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ اطَاعَ أَلَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآهِفَةٌ مِنْهُمْ عَنِيرَ أَلْدِكَ تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ٥ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْقُرُءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْتِلَفَاكَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَ هُـمُوٓ أَمُرٌمِّنَ أَلَامُنِ أَوِ إَلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِحِ الْامْرِمِنْهُمْ لَعَلِمُ الذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمْ وَلَوْلًا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَ لَا تَبَعْثُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ هَا فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكُ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى أَللَهُ أَنَّ يَّكُفَّ بَأْسَ أَلَذِينَكَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ نَنِكِلًا ۖ مَّنَ يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ اَيَّشَفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ وكِفُلُّمِنْهَا وَكَازَاللَّهُ وُ

إِللَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَيَجَـ مَعَنَّكُو ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبِّبَ فِيهٌ ۗ وَمَنَ اَصَدَقُ مِزَ اللَّهِ حَدِيثًا ۞ فَمَا لَكُو لِفِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيُن وَإِلَّهُ أَرُكُسَهُم عَاكَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَـُدُواْ مَنَ اَضَلَ اللَّهُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُ رُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُواْمِنْهُمْۥٓ أُوۡلِيَآءَ حَتَّىٰ بُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخَذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تَّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ وَأَمِنُهُمْ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ۞ إِلَّا أَلذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَبُنَكُرُ وَبَبُنَهُم مِيتَانَى ۚ اَوْجَاءُ وَكُرْ حَصِرَتُ صُدُورُهُ مُءَ أَنْ يُقَانِلُوُكُرُهُ أَوْيُقَانِلُواْ قَوَمَهُمُ ۖ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَانَالُوكُو ۚ فَإِنِ إِعْتَزَلُوكُو فَلَمْ يُقَانِلُوكُو وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ ۚ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَنْتُهُ لَكُوْ عَلَبْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينِ يُرِيدُونَ أَنْ يَّامَنُوكُمُ وَيَامَنُواْ قَوَّمَهُمُ كُلِّ كَا رُدُّوَاْ إِلَى أَلْفِئْنَةِ أَرُكِسُواْ فِبِهَا فَإِن لَرَّ يَعْتَزِلُوكُو ۗ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُواْ لِسَلَمَ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُومِنًا ۚ إِلَّا خَطَئًا ۗ وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَخَرْبِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيكَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهُ لِهِ ٓ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَ قَوْمِنَ قَوْمِنَ قَ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَبُنكُمْ وَبَبُنكُمْ وَبَبُنهُمْ مِيتَكُنُّ فَدِينَةٌ مُسُالَمَةٌ إِلَى آهُ لِهِ وَتَحْرِبِرُ رَفَبَةِ مُومِنَةً ۗ فَهَن لَرُ يَحِدُ فَصِيكَامُ شَهُرَيْنِ مُنَتَابِعَيْنِ تَوُبَةً مِزَأَلِلَهُ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيــمًا حَكِيمًا ۞ وَمَنْ يَقْتُلُ مُومِنَا مُتعَــَمِدًا فَجَــَزَآ وُهُ,جَهَنّــَمُ خَــَللِدًا فِبهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِ سَبِيلِ إِنَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ۖ وَلَا تَقُولُواْ لِمِنَ ٱلْقِلَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسُتَ مُومِنَا تَبْتَغُوُنَ عَرَضَ أَكْحَيَواةِ الْأُنْيِا فَعِندَ أَللَّهِ مَغَانِمُ كَيَواةٍ إِللَّهُ نَيْ الْحَيْرَةُ

لآيستوَ

لآيسَتَوِ الْقَلْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِحِ الضَّرَرِ وَالْجُلْهِدُ ونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُولِلْمِهُ وَأَنْفُسِمٌ فَضَلَ أَللَّهُ الْمُحُلِهِدِينَ بِأُمُولِلْمِمْ وَأَنفُسِهِ مَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً "وَكُلَّا وَعَدَ أَللَّهُ أَكُسُنِي وَفَضَلَ أَلَّتُهُ ۚ الْجُلِهِدِ بَنَ عَلَى ٱلْقَاعِدِ بِنَ أَجُرًّا عَظِهَمَا ۞ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِبًا ۞ إِنَّ ٱلذِينَ تَوَفِّبْهُمُ ٱلْمَلَإِكَةُ ظَالِمِحَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِبِمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْنَضِعَفِينَ فِي الْارْضِ قَالُوَاْ أَلَرُ تَكُنَ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِبِهَا فَأَوْلَإِكَ مَأْوِيْهُمُ جَمَنَمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا®لِّلَا أَلْمُسْنَضُعَفِينَ مِنَ أَلرِجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لِلاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُ ونَ سَبِيلَاً ۞ فَأَوْلَإِكَ عَسَى لَلَّهُ أَنْ يَعُفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَاً كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ بَخُوجُ مِنْ بَبْتِهِ ِ مُهَاجِرًا إِلَى أَلْتُهِ وَرَسُولِهِ عِ ثُمَّ يُذْرِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ ُجُرُهُۥعَلَىاللَّهَ وَكَانَاللَّهُ غَفُورًا رَّجِبًا ۞ وَإِذَاضَرَابُتُمْ ۖ فِ

وَإِذَا كُنتَ فِبِهِمْ فَأَقَمَتَ لَمُهُمُ الصَّلَوْةَ فَلنَقُهُمْ طَآبِفَةٌ مِّنهُم مَّعَكَ وَلَيَاخُذُوٓ أَ أَسُلِحَنَهُمَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَآبِكُو ۚ وَلۡتَاتِ طَآبِفَةُ اخۡرَىٰ لَرَ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَاخُذُواْ حِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَنَهُمْ ۖ وَدَّ ٱلذِينَكَفَرُواْ لَوَتَغُفُلُونَ عَنَ اَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَحِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُوءَ إِن كَانَ بِكُوهَ أَذَى مِن مَّطَرٍ آوُ كُنتُم مَّرْضِيَّ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَنَكُمُ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ وَ إِنَّ أَنَّهَ أَعَدَّ لِلْجِكْفِرِينَ عَذَابِكَا تُمُهِينَ ۖ ۚ فَإِذَا قَضَيَتُمُ ۚ الصَّلَوٰةَ فَاذْكُرُوا ۚ اللَّهَ قِيَـٰكُمَا وَقُعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا الطَّمَأُ نَنتُمُ فَأُقِيمُواْ اَلصَّلَوْةٌ إِنَّ اَلصَّلَوْةٌ كَانَتٌ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِيَنَا مَوْقُوتًا ۞ وَلَا تَهِنُواْ فِ إِبْنِغَاءِ اِلْقَوَمِّ إِن تَكُونُواْ تَالمُونَ فَإِنَّهُمُ يَالمُؤنَ كَحَمَا تَالْمُونَ وَتَرَجُونَ مِنَ أَلَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَمًا حَكَمَا ۖ

وَاسْتَغُفِر

وَاسْتَغُفِرِ اللَّهُ ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِهَا ۞ وَلَا تُجُلَّدِ لُعَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُوَ ۚ إِنَّ أَللَهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا آثِهَا ۚ ۞ يَسُتَخْفُونَ مِنَ أَلْنَاسِ وَلَا يَسُتَخْفُونَ مِزَأَلْكِي وَهُوَ مَعَهُمُوٓ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرُضِىٰ مِنَ أَلْقَوُلِ وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطاً ۞ هَانَتُمْ هَلُؤُلاءِ جَلدَلُمْ عَنهُمْ فَي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيِا فَمَنْ يَحَبَـٰدِ لُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰلُمَةِ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَنۡ يَعَـُمَلُ سُوٓءًا اَوۡ يَظُلِمُ نَفُسَهُ وَثُمَّ يَسُتَغُفِرِ إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ غَفُورًا رَّجِهَا ۗ وَمَنْ يَكْسِبِ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ ۗ وَكَانَالُلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۞ وَمَنُ يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوِ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ، بَرِيًّا فَقَدِ إِحْتَمَلَ بُهُ نَكَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَكَتُهُ وَلَهَمَّت طَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ مُرَّ أَنْ

اللهِ لَآخَيْرَفِ كَثِيرِ مِن نَجُويلهُمُوۤ إِلَّا مَنَ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوۡمَعُهُوفٍ آوِ اصْلَخٍ بَيْنَ أَلْنَاسٌ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ أَبْنِغَاءَ مَرْضَاتِ أِللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِبًما ۚ ۞ وَمَنْ يَبْشَاقِقِ اِلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ نُوَلِهِ عَمَا تَوَلَّىٰ وَنُصُلِهِ عَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنَ يَشَاءُ وَمَنَ يُشُرِكَ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ۖ إِنْ يَنَدُعُونَ مِن دُونِ لِهِ ٓ إِلَّا ۚ إِنَانًا وَإِنَّ يَدُعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۞ لَعَنهُ اللَّهُ ۚ وَقَالَ لَأَ تَخِدَ ذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّتَهُمُ وَلَأَمُنِيَّنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُ مُ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ أَلَانُعُكِم وَلَامُرَنَّهُ مُ فَلَيُغَـبِيرُنَّ خَلُورَ أَللَهِ ۗ وَمَنْ يَّتَجِٰذِ إِللَّهَ يُطَانَ وَلِتَا مِن دُونِ أِللَّهِ فَعَـَدٌ خَسِـرَخُسُـرَانًا مُبينًا ۗ ۞

والذبن

وَالَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ۖ الصَّالِحَيْتِ سَنُدُ خِلْهُمُ جَنَّتِ تَجْرِكِ مِن تَحْنِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعُدَ أَلَّهِ حَقَّا ۚ وَمَنَ اَصۡدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيادُ ۞ لَيُسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَآ أَمَا نِيَ أَهُ لِ الْکِ نَبِ مَنُ يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْ زَ بِ هِ ــ وَلَا يَجِـذُ لَهُۥ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيـرًا ۞ وَمَنْ يَعَـُمَلُ مِنَ أَلْصَالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ َانْ بَىٰ وَهُوَ مُومِنُ لَ فَأُوْلَٰإِلَّكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۚ ۞ وَمَنَ آخْسَـنُ دِينَا مِمَنَ اَسُـلَمَ وَجُهَـهُ, لِلهِ وَهُوَمُحْسِينٌ وَانَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيهَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَدَ أَللَهُ إِبْرَاهِيهَ خَلِيكُ ۗ ۞ وَيِدِهِ مَا لِهِ أَلْسَكُواتِ وَمَا لِهِ إِلَارْضٌ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ صَّنَءِ تَحِيطًا ۚ ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاَّءِ قُلْ اللَّهُ يُفْنِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُنْ لِىٰ عَلَيْكُرُ فِ الْكِتَبِ فِي بَنَامَى أَلْنِسَاءِ لَّٰكِتَ لَا تُونُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن نَنْكِحُوهُ نَّ نَضُعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِبَ وَأَن تَــَّــُومُواْ لِلْهُ . وَمَا نَفَنُعَلُواْ مِنْ خَيْرِفَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِــهــــ عَلِي

وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوِاعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّلَكَا بَبُنَهُ مَا صُلْحًا ۚ وَالصَّلْحُ خَسَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ إَلَانفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمَا تَعُـُمَاوُنَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسُـتَطِيعُوٓاْ أَن تَعُـدِلُواْ بَبُنَ أَلنِّسَآءِ وَلَوۡحَـرَصۡتُمُ ۖ فَلَا تَبَـهِـلُواْكُلَّ ٱلْمَيۡـلِ فَتَذَرُوهَـا كَالْمُعَـكَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَـفُورًا لللهُ رَّحِيكًا ١٠٥٥ وَإِنْ يَتَفَرَقَا يُغُنِ إِللَّهُ كُلَّا مِنسَعَتِهِ ۗ وَكَانَ أَلِلَهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۞ وَلِلهِ مَالِهِ أَلسَّمَلُواتِ وَمَا لِهِ إِلَارُضِّ وَلَقَدَ وَصَّيْنَا أَلَذِينَ أُوْتُوا ۚ الْكِئْبِ مِن قَبَلِكُرُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ إِنَّـٰ قُواٰ اللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُواْ فَإِلَّ يِنهِ مَالِفِ أَلْسَمَلُوَاتِ وَمَالِفِ أِلْارْضِ وَكَانَ أَنَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۚ ۞ وَلِلهِ مَا فِي السَّــَمُوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِلَّا ۚ ۞ إِنْ يَشَا أَيُذُ هِبَكُورَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِبَنَّ رَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِبِرًا ۞ مَّن كَانَ بُرِيدُ ثَوَابَ

يتآيئه

يَـٰ أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهـَـدَ آءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنْفُسِكُوءَ أُوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِبِنَّ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا اَوُفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوُلِى بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُواْ الْهُوِيَّ أَنَ تَعَـُدِلُواْ وَإِن تَلُوْوَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ ۞ يَكَأَيُّهُـكَا أَلذِينَءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦوَالْكِنَٰكِ اِلْذِے نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ وَالْكِنَٰكِ اِلْذِحَ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَنۡ يَكُ فُرُ بِاللَّهِ وَمَلَلِّكَتِهِۦ وَكُنْبُ هِۦ وَرُسُلِهِۦوَالْيَوْمِ الْآخِرِفَقَد ضَّلَّ ضَلَاكُ بَعِيدًا ۚ ۞ إِنَّ الَّذِينَءَ امَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ وَاثُمَّ إَزْدَادُ وَأَكُفَّا لَرَّ يَكُنِ إِنَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُكُمِّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۖ ۞ بَشِرِ الْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا اَلِهًا ۞ اِلذِينَ بَتَّخِذُونَ الْكَفِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينَ أَيَبُتَغُونَ عِندَ هُـمُ الْعِـزَّةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ۚ وَقَدْ نُزِلَ عَلَيْكُرُ فِ الْكِتَٰكِ أَنِ إِذَا سَمِعُ تُمُءَ ءَايَكِ اِللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ

الذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُرُ فَإِن كَانَ لَكُرُ فَتُحُ مِزَالِلَهِ قَالُوَا أَلَمُ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِلْفِرِبْنَ نَصِيبٌ قَالُوَّا أَلْوَنَسُتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَغَنْنَعُكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَبُنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَهُةِ وَلَنْ بَجُعَلَ أَلَّهُ لِلْكِفِزِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ١٣٠٥ إِنَّ أَلْمُنَفِقِينَ يُخَادِعُونَ أَلَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمُ ۗ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى أَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِىٰ يُرَآءُ ونَ أَلْنَاسَ وَلَا يَـذُكُرُونَ أَللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَلَوُلاَءِ وَلَا إِلَىٰ هَأَوُلاَءٍ وَمَنْ يَضُلِل إِلَىٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ فَ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا اَلْكِلْفِرِينَ أَوُلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّوُمِنِينَ ۚ أَتُوبِيدُ ونَ أَن تَجُعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُلْنَا مُبِينًا ١ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فَى الدَّرَكِ الْاسْفَلِ مِنَ أَلْبَارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ۞ إِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْنَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأَوْلَٰلِكَ مَعَ أَلْمُؤْمِنِينٌ وَسَوَفَ يُوتِ إِللَّهُ

لَا يُحِبُ اللَّهُ الجُهُرَ بِالشُّوءِ مِنَ أَلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلُرٌ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعًا عَلِمًا ۞ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا اَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعَـْفُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ءَوَيُرِيدُونَ أَنُ يُّفَرِقُواْ بَيْنَ اَللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُويِدُونَ أَنُ يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ َاوْلَإِكَ هُمُ َالْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَغْتَدْنَا لِلْكِهْرِبْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُـلِهِ ــ وَلَرْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ ۚ أَوْلَكِكَ سَوْفَ نُوبِهِمُ ۗ أَجُورَهُمَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِبَمَا ۞ يَسْتَعُلُكَ أَهُلُ الْكِكَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبَّا مِنَ أَلْتَهَاءٌ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِيَّ أَكْبَرَ مِن ذَا لِكَ فَتَالُوَاْ أَرِنَا أَلَّهَ جَهُرَةَ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلِّهِمٌّ تُمَّا أَتَّخَذُ وَأَ الِّجِلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَبِّنَكُ فَعَفَوْنَا عَن ذَ الِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسِىٰ سُلُطَانَا مُبِينًا ۖ ۞ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ

فَبِمَا نَفْضِهِ مِيثَانَهُمُ وَكُفْرِهِم بِنَايَكِ إِللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَقَوْلِمِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَبْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا بُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُنْرِهِمْ وَقَوْلِهِـمْ عَلَىٰ مَرْبَيَمَ بُهُنَكًا عَظِيًا ۞ وَقَوْلِهِمُ وَ إِنَّا قَنَلْنَا أَلْمُسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أَللَّهِ ۞ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَمُثَّ وَإِنَّ أَلذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِيهِ لِخُ شَكِّ مِنْهُ مَالْهُم بِهِ مِنْ عِلْمُ لِلَّا اَيْبَاعَ أَلْظُنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠٠ بَل رَفَعَهُ أَللَّهُ إِلَيْهٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِماً ١ ۞ وَإِن مِنَ اَهُـلِ الْكِكنَٰكِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِۦْ قَبُلَمَوْتِهِ؞َ وَيَوْمَ أَلْقِيَـٰامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَـا عَلَيْهِ مِ طَيِبَاتٍ احِلَّتُ لَهُمُ وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا وَقَدْ نَهُواٰعَنَهُ وَأَكْلِهِمُوَ أَمُواْلَالَّاسِ إِلْبُطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْجَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِمًا ۞ لَٰكِنِ اِلرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُومِنُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

إنتآاؤكحيناآ

اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّئِنَ مِنْ بَعْدِهِّ ع وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَلِ وَنَ وَسُلِيُمَنَ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ وَرُسُلَا قَدُ قَصَصِنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبُلُ وَرُسُلَا لَّمْ نَفْصُصُهُمْ عَلَيُكَ وَكَلَّمَ أَلَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيمًا ۗ ۞ رُّسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ مُجَتَنَّا بَعَدَ أَلزُّسُلِ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 🎯 لَٰكِن إِللَّهُ يَشْهَدُ عِمَا آَنْ زَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ وِبِعِلْمِهِ وَالْمُلَإِكَةُ يَشُهَدُونَ ۗ وَكَفِىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ ۞ اِنَّالَٰذِينَ كَغَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ اِللَّهِ قَد ضَّلُواْضَكَالاً بَعِيدًا ۖ ۞ اِنَّ ٱلذِينَ كَفَنُرُواْ وَظَامُواْ لَرَيَّكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِيَ لَمُكُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاۤ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلْلَهِ يَسِيرًا ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ قَدْجَآءَ كُمُ الرَّسُولُ زَيِّكُمْ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُرُ ۖ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اِلسَّــمَوَاتِ وَالاَرْضِّ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ ۞ اِلسَّــمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ

يَـَا أَهُـلَ أَلْكِنَكِ لَا تَعَنَّـلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى أَنَّهِ إِلَّا أَكْفَقُ إِنَّمَا أَلْمُسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْبَعَ رَسُوكُ أَنَّهِ وَكُلِمَتُهُ وَ أَلْقِيلُهَا ۚ إِلَىٰ مَهْدَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَكَةٌ ۚ إِنْكُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا أَنَّهُ إِلَكُ ۗ وَاحِـدٌ سُبْحَكَ لَهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ, وَلَدٌ لَّهُ, مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَافِ الْارْضِ وَكَفِيٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۖ لَّنُ يَسْتَنَكِفَ أَلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا أَلْمُلَإِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسَتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ وَاللَّهُ وَيُسْتَكُبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۚ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمُ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا أَلذِينَ اِسْتَنكَ فُواْ وَاسْتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا اَلِهَا وَلَا يَجِدُونَ لَحُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَا أَيُّهَا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْ هَـٰنُ مِن زَيْكُمْ وَأَن لَنَ إِلَيْكُمْ نُهُ رَا مُّسِناً ۞ فَأَمَّنا

يَسْنَفْنُوْنَكَ

و سُنورَةُ لِلْمَاؤَرَةِ مَرْمَنِيَةُ وَوَلِيَاتُهَا ١٢٠)

سِهُ الدَّخَمْ الرَّوْ الرَّحْ الْمَنُواْ اَوْفُواْ بِالْعُقُودِ الْحُلَّتُ لَكُم بَهِبَمَهُ الْانْعَامِ اللَّهَ الْذِينَ عَالْمَ الْمُنْ الْمَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ الْمَاكُمُ اللَّهُ اللَّ

لَّ حُرِّمَتَ عَلَيْكُو الْمُيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَخَمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهُلَا لِغَيْرِاللَّهِ بِهِۦوَالْمُنْغَنِقَةُ وَالْمُؤْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ أَلْسَبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى أَلْنُصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِالْازْلَاِ ذَالِكُرُ فِسْقٌ الْيَوُمَ يَبِسَ أَلذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُم فَكَ تَخُشَوُهُمْ وَاخْشُونِ ۚ الْيَوْمَ الْكَمَلْتُ لَكُرْدِينَكُرُ وَأَنْتَمَتُ عَلَيْكُمْ يغتميت وَرَضِيتُ لَكُهُ الْإِسْلَارِينًا فَنَ الضَّارَ فِي عَمْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِزَالَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسۡعَلُونَكَ مَاذَآأَحُِلَ لَهُمُ قُلُ الحِلَ لَكُو الطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَمْتُ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ َ اِسُمَ أَلْلَهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّغُواٰ أَلْلَهَ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ ۞ اِلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُو الطِّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِنَابَ حِلَّاكُمْ وَطُعَامُكُمْ حِلَّ لَمْ مُ وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ الْمُومِنَاتِ وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُو أَ الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمُ ۚ إِذَا ءَا تَيْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُ نَ

يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَ امْ نُوَا إِذَا قَمُّتُ مُوٓ إِلَى أَلْصَلَوْةِ فَاغْسِلُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ وَإِلَى أَلْمَرًا فِقِ وَامْسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَأَرْجُلَكُ مُوٓ إِلَى أَلْكَعُبَيْنِ ۖ وَإِن كُنتُمُ جُنُبًا فَاطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ اَوْجَاءَ احَدُّ مِنكُمْ مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوَ لَلْمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَكَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَعُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَسَجٌ وَلَكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِّكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ ۞ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَلْقَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَلْقَهُ اللَّهِ ك وَاثَفَتَكُمُ بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعُنَا وَأَطَعَنَا وَاتَّقُوا اَتَّقُوا اَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيهُ إِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَــنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوُم عَلَىٰٓ أَلَّا تَعُدِ لُوا أَعُدِ لُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوِي ۗ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أَللَهَ خَبِيرٌ عَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ أَللَهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّلِحَاتِ لَمُهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجَدُ عَظِيهُ ۗ ۞ وَعَمَلُواْ الصَّلِحَاتِ لَمُهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجَدُ عَظِيهُ ۗ

وَالذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا آوُلَلِكَ أَصْعَابُ ۚ الْجَعِيمِ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ الْذَكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُ ۚ إِذْ هَـمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمُ ۗ أَيْدِيَهُمْ فَكُنَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُرٌ وَاتَّقُوا ۚ اللَّهَ وَعَلَى أَللَّهِ الله فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَلَى لِيَكُ إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُ مُ ؟ ثُنَّ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِنَّے مَعَكُمُ ۗ لَهِنَ اَقَمَتُمُ ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيۡتُمُ ۚ الزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَّ رَثُّوُهُ مُ وَأَقْرَضَتُ مُ أَلَّهُ قَدُضًا حَسَنَا لَّأُكَفِ رَنَّ عَنكُمْ سَيِئَا تِكُو وَلَأَدُ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ فَمَنكَوَ عَمَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَلَ سَوَاءَ أَلسَبِيلٌ ۞ فَيَمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّالُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَالِسِيَةً يُحَـَرِّفُونَ ٱلْكَلِّم عَن مَوَاضِعِهِ ء وَنَسُواْ حَظَّا مِمَتَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ وَلَاتَزَالُ

وَمِنَ ٱلَّذِ بنَ

ا وَمِنَ أَلَدِينَ فَالْوُا إِنَّا نَصَلِرِي ٓ أَخَذُ نَا مِيثَاقَهُ مُ فَنَسُواْ حَظّاً عَمَّا ذُكِيرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَبْنَهُ مُ َ الْعَــَدَاوَةَ وَالْبَغْضَــَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيـَــٰامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّنُهُمُ اللَّهُ مِمَا كَانُواْ يَصَنْعُونَ ۞ يَكَا هُلَ أَلْكِنَٰكِ قَدُ جَآءَكُرُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُرُ كَيْرِا تِمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ أَلْكِنَكِ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدُجَآءَكُم مِّنِ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ ۞ يَهُ لِحِكَ بِهِ أَللَّهُ مَنِ إِنَّ بَعَ رِضُوَانَهُ وسُبُلَ أَلسَكُمْ وَيُحْزِجُهُم مِنَ أَلظُلُمَاتِ إِلَى أَلْتُورِ بِإِذْ نِهِ ءٌ وَ يَهُدِ يهِ مُرةَ إِلَىٰ صِرَاطِ مَسُنتَقِيمٌ ۞ لَقَدُ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُوَّا إِنَّ أَنْدَهُ مُوَأَلْمَسِيمُ اِبْنُ مَرْبِهَمَ قُلُ فَمَنُ يَمُنْ لِكُ مِنَ أَللَّهِ شَسَيًّا إِنَ أَرَادَ أَنُ يُّهُ لِكَ ٱلْمُسِيعَ إَبْنَ مَرْيَهُ وَأَمَّتُهُ وَمَنْ فِ إِلَّا رُضِ

وَقَالَتِ اللَّيهُودُ وَالنَّصَارِي نَحُنُ الْبَنَّؤُا اللَّهِ وَأَحِبَّلُوْهُ, قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَ اَنتُم بَشَ رُخِمَّنَ خَلَقَ يَغُ فِرُلِنَ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنَ يَّشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّـمَاوُاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَبُنَهُ مَا وَإِلَيْهِ اللَّصِيرُ ۞ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ قَدْجَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَىٰ فَتُرَة ِمِنَ أَلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُجَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شُخَّءِ قَدِيثُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُوْءَ إِذْ جَعَلَ فِيكُوْءَ أَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَانِيٰكُمُ مَّا لَرَّ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْعُالَمِينَ ۞ يَـٰ عَوْمِ اِدْ خُلُواْ ٵٚلَارْضَ الْمُقُدَّسَةَ الَّلِنِحَ كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَلَاتَرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدُبِارِكُمُ فَتَنقَلِبُواْخَلِيرِينَ ۞ قَالُواْ يَكْمُوسِينَ إِنَّ فِبْهَاقُومًا جَبّارِينَّ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّكَ بَحَرُهُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ بَحَرُهُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ بَحَرُهُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَنِ مِنَ أَلَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَـَمَ أَلَّهُ

فتَالْوُا'

قَالُواْ يَكْمُوسِيَّ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبُدًا مَّا دَامُواْ فِبهَا فَاذُهَبَ اَنتَ وَرَبُّكَ فَتَكْنِلَآ إِنَّا هَلهُنَا قَاعِدُونَ ۗ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ لَاَ أَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِيٌّ وَأَخِيٌّ فَافْرُقُ بَبُنَنَا وَبَهُنَا أَلْقَوُم اِلْفَالسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُّ ۚ أَرُبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَكِ إِلَارْضِ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقُوْمِ الْفَلْسِقِينُ ۞ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ۚ إَبْنَى - ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَرُيْنَقَبَلِ مِنَ أَلَاخَرِّ قَالَ لَأَقَنُلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَنْقَبَلُ اْللَّهُ مِنَ الْمُنتَفِينَ ۞ لَهِنْ بَسَطَتَّ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْنُلُنِ مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعُالَمِينَ ۞ إِنِّيَ أُرُيـٰدُ أَنَ تَبُوٓاً بِإِثْمِے وَإِثْمِكَ فَنَكُونَ مِنَ اَصْعَلِب اِلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَآؤُاۤا لَظَالِمِينَ ۚ ۞ فَطَوَّعَتُ لَهُۥنَفُسُهُۥ قَتُلَ أُخِيهِ فَقَتَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ أَلْخَلْسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ أَنَّهُ غُرَابًا يَبُعَنُ فِي إِلَارْضِ لِيُرِيَّهُ. كَيْفَ يُوَارِك أَخِيهُ قَالَ يَلوَيْلَنَىٰ أَعَجَزُتُ أَنَ اَ لذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوارِىَ سَوْءَةَ أَخِهِ فَأَصُبَحَ مِنَ أَلنَّا

مِنَ اَجُـلِ ذَالِكَ "كَتَبُنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَنَّهُ مَن فَنَـٰلَ نَفُسًا بِغَـٰيُرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـا دِ لِهِ أَلارْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعَاً وَمَنَ آحُبِاهَا فَكَأَنَّمَآ أَخُيبًا أَلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ۞ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَلْتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعُدَ ذَالِكَ فِ الْارْضِ لَمُسْرِفُونً ۞ إِغَّاجَــزَآؤُا الذِينَ يُحـَارِبُونَ أَنَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِ إِلَا رَضِ فَسَادًا أَنْ يُفَتَنَّكُوَّا أَوْ يُصَلِّبُوٓا أَوْ تُعَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُ مُ مِّنَ خِلَفٍ اَوْيُنفَوْاْ مِنَ أَلَارْضِ ذَالِكَ لَمُهُ مُ خِزُيُ سِفْ إِلدُّنْيِاً وَلَمُ مُرَافِ إِلَاخِرَة عَذَابُ عَظِيثُمْ ۞ إِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ مِن فَبُلِ أَن تَقتُدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ١ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّ قُواٰ اللَّهَ وَابُتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُ وأَسِيفَ سَبِيلِهِ عَلَّكُمُ ثُفُلِمُونَ اللَّهِ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا لُوَانَ

يُرِيدُونَ أَنَ بَحَرُجُوا مِنَ أَلْبَارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَكُمْ عَذَابٌ مُّفِيهٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوٓاْ أَيُدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَا مِّزَأَلِتَهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۗ ۞ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِمُهِ عَوَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ اَلَمُ تَعَلَمَ اَنَّ أَللَهُ لَهُ مُلُكُ ۚ السَّمَوَاتِ وَالْارُضَّ يُعَدَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ صَنَّءِ قَدِيرٌ ۞ يَـٰ أَيُّهَا أَلرَّسُولُ لَا بُحْزِنكَ أَلذِينَ يُسَلِّرعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ أَلَدِينَ قَالُوُّا ءَامَنَّا بِأَفُواهِهِمْ وَلَرُ تُوْمِن قُلُوبُهُ مُ وَمِنَ أَلَذِينَ هَادُواْ سَـمَّاعُونَ لِلْكَكَذِبِ سَـــمَّلُعُونَ لِقَوْمٍ - اخَــرِينَ لَرْ يَانُو كَ بُحَرِفُونَ ٱلۡكَــكِمِ مِنْ بَعَـدِ مَوَاضِعِهِ عَيْقُولُونَ إِنَ اوتِيتُمْ هَاذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَّهُ تُوتَوْهُ فَاحَٰـذَرُواْ وَمَنِ ۖ يُرِدِ اِللَّهُ فِنْنَـتَهُۥ فَلَنَ تَمْلِكَ لَهُ مِنِ أَللَّهِ شَيْئًا ۖ اوْلَإِكَ أَلَذِينَ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّمُتِ فَإِن جَآءُ وكَ فَاحَكُم بَبْنَهُ مُو أَوَاعِيضَ عَنْهُ مُ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَنُ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَبْنَهُمُ بِالْقِسُ طِّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ َ التَّوْرِيْـةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّوُنَ مِنَ بَعْـدِ ذَالِكٌ وَمَا أُوْلَلِكَ بِالْمُومِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا أَلتَّوُرِيةً فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا أَلْنَبِيُّونَ أَلَذِينَ أَسُلَمُواْ لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالاَحْبَارُ مِمَا أَسْتُحُفِظُواْ مِن كِنَكِ اِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ النَّاسَ وَاخْشُونِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا يَكِتِ ثَمَنَا قَلِيكُ ۗ وَمَن لَرْ بَحْتُ عُمَا أَنزَلَ أَلَّهُ فَأُوْلَإِلَكَ هُـمُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِ مَرْفِيهَا ۚ أَنَّ أَلْنَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْانْتَ بِالْانفِ وَالْاذْنَ بِالْاذْنِ وَالسِّنَّ بِاللَّهِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ

وَقَعْيَنَا

ا وَقَفَّنِنَا عَلَىٰٓءَ ابْلِرِهِم بِعِيسَى أَبُنِ مَرُيكَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَهْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْتُوَرِيْةٌ وَءَاتَيْنَكُ ۖ أَلِانِجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْتُوْرِيْةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْتَقِينَ ۞ وَلَيْحُكُمَ آهُلُ الْإِنجِيلِ عِمَا أَنْزَلَ أَللَهُ فِيهِ وَمَن لَرَّ يَحْكُمُ مِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ فَأَوْلَإِلَكَ هُمُ الْفَكْسِقُونَ ٥ وَأَنْ زَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَاكَ مِا كُونَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَبْنَهُ مِ عِمَا أَنْ زَلَ أَللَهُ وَلَا تَتَبِعَ اهُوَاءَ هُمُ عَاجَاءً كَ مِنَ أَكْفِقٌ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ ۗ وَمِنْهَاجًا ۗ وَلُوَشَاءَ أَنَّهُ لَجَعَلَكُوهَ أُمَّةً ۗ وَلَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُرْفِ مَاءَ ابْيَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ إِلَى أُللَّهِ مَرْجِعُكُرُ جَمِيعًا فَيُنْبِّئُكُرُ مِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخَنَلِفُونَ ۞ وَأَنُ احْكُمُ بَبِّنَهُم ِعَآ أَنْزَلَ أَلْلَهُ ۚ وَلاَ تَتَّبِعَ آهُوٓ آءَهُمْ ۗ وَاحْذَرُهُمُو ٓ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعُضِ مَاۤ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمَ الْمَالِيدُ اللَّهُ أَنَّ بُصِبِبَهُم

يَّا يَهُا الذِبنَ ءَامَنُواْ لَاتَتَغِذُوا الْبَهُودَ وَالنَّصَرِي أَوْلِيَاءَ بَعُضُهُمُ أُوَلِيَآهُ بَعْضِ وَمَنْ يَّنَوَ لَمُّمْ مِّنكُرُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ٓ إِنَّ أَلَّهَ لَابِهَـُدِے اِلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَنْرَى ٱلَّذِينَفِ قُلُوبِهِم َّمَنُ يُسَلِمُونَ فِبِهِمُ يَقُولُونَ نَخَشِيْ أَن تُصِبِبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّاتِيَ بِالْفَتْحِ أَوَ اَمْرِ مِنْ عِندِهِ ـِ فَيُصَبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُواْ فِ-أَنفُسِهِمْ نَادِمِينٌ ۞ يَقُولُ الذِينَ اَمنُوٓاْ أَهَآؤُلآءِ الذِينَ أَقُسَمُواْ بِاللَّهِ جَمُدَ أَيُمَانِهِمُوۤ إِنَّهُمُ لَمَعَكُرُ حَبِطَتَ آغَلُهُمُ فَأَصْبَعُواْخَلِيرِبنَ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلذِينَ اَمَنُواْمَنْ يَزَنَدِدُمِنكُمْ عَن دِينهِ مِ فَسَوُفَ يَاتِ إِللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أعِزَةٍ عَلَى ٱلْكِفْرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَلْهِمُ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِبُمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيتُكُو اَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقْتِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُوٰنَ ۞ وَمَنْ يَتَوَلَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَالذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّهِ هُـمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا

وَإِذَا نَادَيْتُمُومَ إِلَى أَلْصَلُوهِ إِنَّخَذُوهَا هُرُؤًا وَلَعِبَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَعُ قِلُونَ ۞ قُلُ يَنَأَهُلَ أَلْكِكَٰكِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنَ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَلْسِقُونً ۞ قُلُ هَـُلُ انَبِئَكُمُ بِشَرِمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَّعَنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلْغُوٰتُ أَوْلَيِّكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلَعَن سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ وَإِذَاجَاءُ وَكُوْ قَالُوَّاءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدَّ خَرَجُواْ بِهِ ءَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُنْمُونَ ۞ وَتَبريٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَارِعُونَكِ إلاثمِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحَتُ لَبِيسَمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ لَوَلا يَنْهِيلهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالاَحْبَارُعَن فَوَلِمِمُ اَلِاثُمَ وَأَكْلِهِمُ الشُّحُتُّ لَبِيسَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۖ ۞ وَقَالَتِ اِلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغُلُولَةٌ عُلَّتَ آيُدِيهِ مَ وَلُعِنُواٰ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَإِن يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَنِيرًا مِنْهُم مَّا أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيُنَا وَكُفَّراً وَأَلْقَيْنَا بَبْنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ "كُلَّمَا ٓ أَوۡقَدُواْ نَارًا لِلۡحَرْبِ أَطۡفَاۤ هَا ٱللَّهُ سُعَوْنَ—فِي إَلَارُضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِتُ الْمُهُ

وَلُوَانَّ أَهُلَ أَلْكِئِكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَغَّنَهُ مَا عَنْهُمْ سَيِّئَا تِهِمّ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ إِلْنَعِيمٌ ۞ وَلُوَ أَنَّهُ مُوٓ أَقَامُوا ۚ الْتَوْرِيةَ وَالِا بِحِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَهِم مِّن رَبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمُ وَأُمَّةٌ أُمَّةٌ مُّقَنْصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَمَا الله يَعْلُونَ۞ يَـٰكَأَيُّهُا أَلْرَسُولُ بَلِغَ مَاۤ أَنُـزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغُتُ رِسَالَانِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَالُنَّاسَّ إِنَّاللَّهَ لَا يَهُدِ الْقُوْمَ أَلْ إِنْ الْكِنْبِ لَسُ قُلُ يَاأَهُ لَ أَلْكِنَابِ لَسُ تُمْ عَلَى شَهُ ءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالِانجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّتِكُو ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغُيْنَا وَكُفُرًا ۚ فَكَدَ تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ اللَّحِلْفِرِينَ ۚ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَـمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَكُنَ نُونَ ۞ لَقَدَ اَخَذُنَا مِيثَاقَ سَخَ إِسْرَاءِيلَ

وَحَسِبُواً

وَحَسِبُوٓا أَلَّا نَكُونَ فِنْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ نَكُمَّ تَابَ أَنَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَكُمُواْ وَصَكَمُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيبًا بِمُا يَعُمُ مَا يَعُمُ مَا يُعُمُ مَا يُعُمُ مَا لُونًا ۞ لَقَدُ كَعَمَ الَّذِينَ فَ الْوَّا إِنَّ أَنَّهَ هُوَ أَلْمُسِيمُ ۚ إِنْ مَرْبَكَمَ ۖ وَقَالَ أَلْمُسِيمُ يَـٰكِنَةِ ۗ إِلْسَـرَآءِ بِلَ أَعْبُـدُواْ اللَّهُ رَسِنِّةٌ وَرَبَّكُمُ وَ إِنَّهُ وَمَنْ يَنُشُرِكُ بِاللَّهِ فَفَكَ كَرَّمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ الْجَتَّةَ وَمَأْوِيهُ أَلْنَارٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ اَنصِارِ ۖ لَقَالُهُ لَٰكَ اَنصِارِ ۗ لَقَادُ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ ثَالِثُ ثَلَكَةً وَمَا مِنِ اللَّهِ اللَّهُ إِللَّهُ وَاحِـــُدُ وَإِن لَرَّ يَنتَهُواْعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَتَنَّ أَلَذِينَ كَعَفُواْ مِنْهُمْ عَذَابِك اَلِيكُمْ ۞ اَفَكَ يَتُوبُونَ إِلَى أَللَّهِ وَيَسَنَغُفِرُونَهُ وُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ مَّا أَلْمُسِيحُ اِبْنُ مَرْسَيمَ إِلَّا رَسُولٌ فَكَ خَلَتُ مِن قَبُـلِهِ الزُّسُـلُ ۗ وَأَمَّـُـهُ و دِيفَةٌ كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامِّ اَنظُرُ كَيْفَ يِّنُ لَمُكُمُ اَلَايَكِ ثُمَّ اَنظُرَ اَنِى يُوفَكُونٌ ﴿ يِّنُ لَمُكُمُ اَلَايَكِ ثُمَّ اَنظُرَ اَنِى يُوفَكُونٌ ﴿

قُ لَ اَنْعُـنُدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَــَرًا وَلَا نَفُـعًا وَاللَّهُ هُوَ أَلسَّــمِيعُ الْعَــلِيــمُ ۞ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلۡكِتَبِ لَا تَعۡلُواْ فِ دِينِكُمُ غَـبُرَ أَلْحُورٌ ۗ وَلَا تَنَّبِعُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوُم ِ فَكَ ضَكَلُّواْ مِن قَبُلُ وَأَضَــ لَّوا ْ كَيْبِيرًا وَضَــ لَوَاْ عَن سَوَآءِ إِلسَّبِيلِّ ۞ لُعِنَ أَلَذِينَ كَعَفَرُواْ مِنْ سَيَخِ إِلسَّبِيلِ ۞ لُعِنَ أَلَذِينَ كَعَفَرُواْ مِنْ سَيَخِ إِسْرَآءِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرُيكُمُّ ذَا لِكَ عِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْنَدُونَ ۗ ۞ كَانُواْ لَا يَنَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلَمُوهُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفُعَلُونًا ۞ تَرِيْ كَيْبِكَا مِّنْهُمُ يَتَوَلُّونَ أَلَذِينَ كَغَرُواْ لَبِيسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُ مُرَةَ أَنْفُسُهُمُوٓ أَنَ سَخِطَ أَنَّهُ عَلَيْهِ مَ وَسِفِ العَدَ اب هُمُ خَللِهُ وَنَّ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنوُنَ اللهِ وَالنَّبِحَ ءِ وَمَا آنُ ذِلَ إِلَيْهِ مَا اَنْخَذُوهُ

لَنِجَدَنَّ أَشَدَّ أَلْتَاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتِجَدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ الذِينَ قَالُوَّا إِنَّا نَصَارِيٌّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِسِّيسِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنْهَهُمُ لَايَسُنَكُ بِرُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنْزِلَ إِلَى أَلرَّسُولِ تَرِيٓ أَعْيُنَهُمْ نَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ مِمَـّاعَرَفُواْ مِنَ أَكْمَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَـَا ءَامَنَّا فَاكْتُنْنَامَعَ أَلشَّلِهِدِينٌّ ۞ وَمَالَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ نَـامِنَ أَنْحَقِّ وَنَطْـمَعُ أَنُ يُدْخِلَنَا رَبُّنكَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلْصَّلِلِينَّ ۞ فَأَثَلْبَهُمُ أَلَّهُ مِمَا قَالُواْ جَنَّتِ تَجُرِك مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَا ۚ وَذَا لِكَ جَــزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا أَوْلَإِكَ أَصْعَبْ الْجَحِيمِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَءَامَنُواْ لَانْحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلُ أَنَّهُ لَكُ لَكُمْ وَلَا نَعْنَدُوۤاْ إِنَّ أَنَّهُ لَكُمْ وَلَا نَعْنَدُوٓاْ إِنَّ أَنَّهَ ُّ يُجِبُّ الْمُعُتَدِينَّ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ النَّهُ النِّهَ النِّهَ النَّهُ النِّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ ا

لَا يُوَاخِذُ كُو اللَّهُ بِاللَّغُو فِ أَيُمْنِكُمْ وَلَكِنَ يُوَاخِذُكُمْ عَاعَقَدتُمُ أَلَايُمُنَ فَكُفَّارَتُهُ ۚ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنَ ٱوۡسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهُلِيكُمُ وَأَوْكِسُوتُهُمُ وَأَوْتَحْرِ بِرُرَقَبَةٌ فَنَن لَرْ يَجِبُدُ فَصِيَامُ ثَلَانَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيَمْنِكُمُ وإِذَا حَلَفُتُمْ وَاحْفَظُوٓا أَيُمْنَكُو كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُونُ وَ اينتِهِ و لَعَلَّكُو تَشْكُرُ وَنَّ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَكْخَرُ وَالْمُيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالْازْلَا رِجُسٌ مِّنْ عَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ثَفُلِكُونَ ۚ إِغَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَوْفِعَ بَيْنَكُو الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمُيْسِرِ وَيَصُدُّكُو عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ انتُم مُننَهُونَّ ۞ وَأَطِيعُوا ۚ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن نَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَوُاْ أَغَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ لَيْسَعَلَى أَلَذِينَءَ امَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِهَا طِعمُوٓا ۚ إِذَا مَا إَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِعَتِ ثُمَّ إَنَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ إَتَّقُواْ وَٓأَحُسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ

يتأثيكا

يَالَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقُنُلُوا الصَّيدَ وَأَنَحُ مُورُوِّوَمَن قَنَلَهُ ومِنكُم مُّتَعَيدًا **جَّ**زَآءُمِثْلِمَاقَنْلَمِنَ ٱلنَّعَمِيَحُكُوبِهِ ؞ ذَوَاعَدُ لِمِّنكُو هَدَيَا بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوَّكُفَّارَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمُرِهِ، عَفَا أَنَّهُ عَالَسَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَتِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزُ ۗ ذُو إنِنْقَامٍّ۞ احِلَّ لَكُوْصَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَكَالُكُو وَلِلسَّيَّارَةٌ وَحُرِمَ عَلَيْكُوْ صَيْدُ الْبَرِّمَادُمُنُمُ مُحُرُمًا وَاتَّعُواْ اللَّهَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ ثَحْشَرُونَ ٥ جَعَلَ أَللَّهُ الْكُعُبَةَ أَلْبَيْتَ أَكْرَإُمَ فِيَهُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَأَكْحَرَامَ وَالْهَٰذَى وَالْقَلَئِذَ ذَالِكَ لِتَعُلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَوُاتِ وَمَا فِ إِلَارُضِ وَأَنَّ أَنَّهَ بِكُلِّ شَهَءٍ عَلِيٌّمْ ۞ إِعْلُواْ أَنَّ أَنَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيٌّ ۞ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَعُلُمُ مَانُبُدُونَ وَمَا تَكُنُمُونَ ۞ قُللاً بَسُنَوِ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلُوَ اَعُجَبَكَ كَنُرَةُ الْحَبِيتِ فَاتَّغُواْ اللَّهَ يَاأَوُ لِ إِلَا لَبُبِ لَعَلَّكُمْ نَفَلِحُونَ ۞يَنَأَبُّهَا أَلَذِبنَءَامَنُواْ لَاتَسَتَلُواْعَنَ اَشْيَاءَ إِن نُبُدَ لَكُو تَسُؤُكُو ، تَسْئَلُواْعَنُهَاجِينَ يُسَنَزَّلُ الْقُنْءَانُ تُبُدَلُكُوْعَفَا اللَّهُ عُنَا وَرُحَلِيمٌ ۞ قَدُ سَأَلْهَا قَوْمٌ مِنْ قَبَلِكُو ثُمُّ أَصِّمَحُواْبِهَا كِمْذِ

مَاجَعَلَ أَللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَسَآبِهَةِ وَلاَوَصِيلَةٍ وَلاَحَامِّ وَلَاِكَنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ يَفُتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعَـ قِلُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُحْمَ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا ٓ أَنْزَلَ أَلَّهُ ۚ وَإِلَى أَلْرَسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَامَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوَكَانَءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئَاوَلَا يَهْتَدُونَ ۞ يَـٰٓٓٓأَبُّهُا ٱلذِينَءَامَنُواْعَلَيْكُرُۥ أَنفُسَكُو ٓلَا يَضُرُّكُمْ مَّنضَلَّ إِذَا اِهُتَكَيْتُمُۥ ٓ إِلَى ٱللَّهِ مَهْجِعُكُو جَمِيعًا فَيُنْتِئْكُو بِمَا كُنتُهُ تَعُلُونَّ ۞يَآيُّهَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ شَهَادَةُ بَيُنِكُونُ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُو الْمُؤْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدُٰلِ مِّنكُرُو ۚ أُوَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُرُو ۚ إِنَ انتُمْ ضَرَبْنُمُ فِ الْارْضِ فَأَصَلِنَكُمُ مُّصِيبَةُ المُؤْتِ نَحَبِسُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ الصَّلَوْةِ فَيُقُسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبُنُمُ لَانَشْتَرِهِ بِهِ عَنَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ أَللَّهِ إِنَّآ إِذَا لِمَّنَ أَلَاثِمْ بِنَّ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰٓ أَنَّهُمُا اَسْتَحَقَّاۤ إِنْ مَا فَعَاخَرَ نِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلَذِينَ اَسْنِحُقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ فَيَقُسِمِنِ ۖ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَادَ تِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذَا لِمِّنَ الظَّامِينَ ۞ذَالِكَ

إِيوْمَ يَجَهُ مَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ الْجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ ۖ الْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَلْحِيسَى إَنْ مَرْيَ أَذْكُرُ نِعْمَةِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَ'لِدَتِكَ إِذَ اٰيَدَتُكَ بِرُوحِ اِلْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَطِ الْمُهُدِ وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَيْكَ الْكِكَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرِيْـةَ وَالْإِنجِـيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ أَلْطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُلَبِرًا بِإِذْ نِي وَتُبُرِحُ الْاَحْتَمَهُ وَالْابْرَصَ بِإِذْ نِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُؤْتِى بِإِذَ لِنَ ۚ وَإِذْ كَفَفَتُ سَنَخِ ۚ إِسْرَآءِ يلَعَنكَ إِذْجِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَتَالَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُ مُوَإِنَ هَاذَ آلِاً سِحْرُمُنِ مِنْ ۖ وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيتِ أَنَ الْمِوَانِ وَبِرَسُولِ فَ الْوَّا ءَا مَنَ اوَاشْهَدُ بِانْتَ امْسُلِمُونَ ۖ ۞ إِذْ قَالَ أَكْحَوَا رِيُّونَ يَغِيسَى أَبْنَ مَهْكَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أَلْسَكَمَآءٌ قَالَ اَتَّعُواٰ اَللَهَ إِن كُنتُم

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْكَمَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنْ زِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ أَلتَهَاءٍ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِنكٌ وَارُزُقُنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ۞ قَالَ اللَّهُ إِنْحِ مُنَزِّ لَهُمَا عَلَيْكُمُ فَمَنْ يَكُفُرُبَعُدُ مِنكمَ فَإِنَّى أَعَذِّ بُهُۥ عَذَابًا لَآ أَعَذِّ بُهُ وَ أَحَدًا مِنَ أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَإِذْ قَالَ أَلَّهُ يَلْعِيسَى اَبْنَ مَرْبَمَ ءَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُ وِفِي وَأَنِّيَ إِلَهْ يَنِ مِن دُونِ اِللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِىَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيُسَ لِحِ بِحَقٌّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدُ عَلِمْتَهُ و تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَاّ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكٌ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ ۚ الْغُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمُ وَإِلَّا مَاۤ أَمَرُ تَنِخ بِهِۦٓأَنُ اعۡبُدُواۡ اللَّهَ رَخِهِ وَرَبَّكُو ۗ وَكُنتُ عَلَيْهِمۡ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم ۗ فَلَمَّا تُوَفَّئِكَنِ كُنتَ أَنتَ أَلزَقِيبَ عَلَيْمٌ وَأَنتَ عَلَى كُلِّشَةَءِ شَهِيدٌ ١ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَمُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَنِ بِزُالْحَكِمُ ۞ قَالَ أَللَّهُ هَلذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمٌّ لَهُمُ جَنَّكُ تَجَهِمُ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا رَضِيَ أَلَّهُ

ر سُوْمَ فَ الْمِنْ الْمُؤَارِنَةِ عَامِرُمَ لِكُنَّةِ وَاللَّهُ الْمَالِكُ الْمُؤَالِنَّةِ الْمُرَالِيَةِ الْمُؤْلِكِةِ الْمُؤْلِكِةِ الْمُؤْلِكِةِ الْمُؤْلِكِةِ الْمُؤْلِكِةِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَ وَاللَّهِ الرَّحْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمَ وَاللَّهِ الرَّحْمَ وَاللَّهِ الرَّحْمَ وَاللَّهِ الرَّحْمَ وَاللَّهِ الرَّحْمَ وَاللَّهِ الرَّحْمَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُعْمِيْنِ اللْمُعْمِيْنِ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِيْنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعِلَّالِي اللْمُعِلَّالِي اللْمُعْمِلْ اللْمُعِلَّالِي اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلُ اللْمُعِلَّالِي اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُولِ اللْمُعِلَى اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلْ اللْمُعْمِلُولِ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْم

كَخَدُ لِلهِ الذِكِ خَلَقَ أَلْتَمَوَاتِ وَالْارْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُتِ وَالنَّوُرَثُمَّ الَّذِينَ كَنَرُواْبِرَبِهِمْ يَعُدِلُونَ ۞ هُوَالْذِكَ خَلَقَكُمُ مِّنَاطِينِ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلَا ۚ وَأَجَلُ مُّسَمِّي عِندَهُ ۗ وثُمَّ أَنتُمْ تَمُتَرُونًا ۞ وَهُوَ أَللَّهُ فِي اِلسَّمَلُوَاتِ وَفِي اِلْارْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَمْرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَّ۞ وَمَا نَانِهِهِ مِنَ ـ ايَةٍ مِنَ ـ ايَتِ رَبِهِ مُرَةٍ إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعَرِضِينَّ ۞ فَفَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لِمَتَاجَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَانِبِهِ مُوَانَبُكَوْاْ مَاكَانُواْ بِهِ، يَسُنَّهُنِ وُنَّ أَلَمْ يَرَوْاْ كَرَاهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِ مِن قَرْنِ مَّكُنَّاهُمُ فِي إِلَارْضِ مَا لَمُ نُمَكِّز لَكُوْ ۗ وَأَرۡسَلۡنَا أَلۡسَٰمَآءَ عَلَيُهِ مَقِدُرَارًا ۗ وَجَعَلۡنَا أَلَانُهَارَ تَجۡہِمے مِن تَحَيِنهِمُ فَأَهۡلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمۡ ۗ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعۡدِهِمُ قَرَبًا ۗ اخَرِبنَ ۗ ۞ وَلَوُنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَلْبًا فِي قِبْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِبِهِمْ لَقَالَ أَلْذِيزَ انَ هَاذَآ إِلاَ سِمْ مُنْ مِنْ اللهِ وَقَالُواْ لُوَلاَ أَنْ زِلَ عَا لَكُ ۗ وَلُوَ أَنْزَلْنَا مَلَكَ ۖ الْقَضِيَ أَلَامُ رُثُمَّ

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدُ السُّهُ فِي خَيَاقَ عَبُولُ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ مَاكَانُواْ بِهِ مَ يَسْتَهْزِءُ وَنَّ ۞ قُلْ سِيرُواْحِهُ الْارْضِ ثُمَّ اَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ اَلَمُكَدِّ بِينَّ ۞ قُل لِمَن مَّافِ إِنسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ قُل لِلهِ ۗ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجَهُ مَعَنَّكُوْوَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيهَامَةِ لَا اللهِ رَيْبَ فِيهِ الدِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞وَلَهُو مَا سَكَنَ مِنْ إليْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ أَلسَّ مِيعُ الْعَلِمُ ۞ قُلَا غَيْرَ أَللَّهِ أُنَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّــَمَلَوَاتِ وَالْارْضَّ وَهُوَيُطْعِــمُوَلَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّيَ أَمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَسُلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ ۞ قُلِ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّتِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّنُ يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِدِ فَعَدُ رَحِمَهُ, وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْمُبِينُ ۞ وَإِنْ يَمَسَسُكَ أَلَّهُ بِضُيرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۗوَ

فنُكُلَ

قُلَ أَيُ شَنْءً إِكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ إِنَّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَهِنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاٰذَا أَلْقُرُهَ الْ لَا نُذِرَكُمْ بِهِۦوَمَنْ بَلَغَ ۚ أَبِنَّكُمُ لَتَشَهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَهِ ءَالِهَـٰةُ الْجَرَىٰ قُل لَا أَشۡهَدُ ۖ قُلِ إِنَّاهُوَ إِلَهٌ ۗوَلحِدٌ وَإِنَّكِ بَرِيَّے " مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُ مُ الْكِئْلِ يَعْرِهُونَهُ وَكَا يَعْرِ فَوُنَ أَنْنَاءَ هُوُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَظُـلُوهُ مِمَنَ إِفْنَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِئَا يَنْدِهِ ٓ إِنَّهُ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۗ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُو الذِينَكُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِئْنَتَهُمُوٓ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَا مُشْرِكِينٌ ۞ انظرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَسَتِّمِعُ إِلَيُّكَ ۗ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكْنَاةً آنْ يَّفْقَهُوهُ وَلِهِ ۚ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِنْ يَرَوۡاْ كُلَّءَايَةِ لَا يُومِنُواْ بِهَا حَتَّىٰ ٓإِذَاجَآءُوكَ يُجَلِّدِ لُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَلْنَاۤ إِلَّاۤ الْسَلطِيرُ ۞ وَهُمْ يَنْهُوَنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنَّ يُهُلِكُونَ إِلَّا ايَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِفَقَالُواْ لِانْكُذِبُ بِئَايْتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلمُؤْمِنِ بِنَايْ ۞

بَلَ بَدَا لَهُ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن فَبَلُ وَلَوْرُدُ وَالْعَادُواْ لِمَانَهُ وَاعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ۞ وَقَالُوَّأَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا أَلَدُنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبُعُوثِينَ ١٠٠ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِهِمْ قَالَ أَلْيُسَهَاذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِيْ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ ۗ ۞ قَدُخَسِرَ أَلْذِينَ كُذَّ بُوا بِلِقَاءِ إِللَّهِ حَتَّلَ إِذَاجَاءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بَغُتُهُ قَالُواْ بَكْسَرَتَنَاعَلَىٰ مَا فَرَطُنَا فِيهَا وَهُـمَ بَحُلِوْنَ أَوْزَارَهُـمَعَلَىٰ ظُهُورِهِمُو ٓ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا أَلَحَيَوْهُ ۚ الدُّنْيَآ إِلَا لَعِبُ وَلْهَوْ ۗ وَلَلَّدَارُ ۚ الْاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلِذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعُـ قِلُونَ ۞ قَدُ نَعُلَمُ إِنَّهُ ۗ لَيُحُزِنُكَ ٱلَّذِك يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكُذِبُونَكُ ۗ وَلَكِنَّ وَلَكِ أَلظَّالِمِينَ بِعَايَنِ إِللَّهِ بَجُحَدُونَ ۞ وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوْدُواْ حَتَّى ٓ أَبْلِهُ مَرْنَصُرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ ۞ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَرْ

إنتما

إِنَّمَا يَسُتِجِيبُ الَّذِينَ يَسَمُعُونً ۗ وَالْمُؤْتِيٰ يَبُعَثُهُ مُ اللَّهُ ۖ وَالْمُؤْتِيْ يَبُعَثُهُ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَى إِنَّا أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَنَ يُنَزِلَ ءَايَةً ۗ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَايَعْلَمُونَ ۖ وَمَامِن دَآبَةٍ فِ الْارْضِ وَلَاطَبِ رِيَطِيرُ بِجَنَاحَتِهِ إِلَاّ أَمْتُ مُ اَمْثَالْكُمْ مَّا فَرَطُنَا فِ الْكِنَابِ مِن شَحْءٌ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِنَا يَلْتِنَا صُمُّ وَبَكُرٌ ﴿ فِي الظَّاكُمُاتِ مَنَ يَشَاإِ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُضَلِلُهُ ۗ وَمَنْ يَشَاأَ يَجُعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِّم ۞ قُلَ اَرَآيُتَكُمْۥ وَ إِنَ اَبْيِنَكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوَانْتَكُواْلسَّاعَةُ أَغَيُرَاْللَّهَ تَدُعُونَ إِن كَنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ بَلِ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشُرِكُونَ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلُنَآ إِلَىٓ أُمِم مِن قَبَلِكَ فَأَخَذُ نَهُمُ إِلْبَائْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَنَضَرَّعُونَ ۗ ۞ فَلُولًا ۚ إِذْ جَاءَ هُ مَ بَالسُّنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُـُهُ ٱلشَّــيُطُلَنُ مَا كَـانُواْ يَعْــمَالُونَ ۞ فَالَمَتَا

ا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقُوْمِ الَّذِينَ ظَالَمُوا ۚ وَالْحَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ قُلَ اَرَآئِتُمُوٓ إِنَ اَخَذَ أَللَّهُ سَمُعَكُمُ ۗ وَأَبْصَارَكُو ۗ وَخَتَمَعَكَىٰ قُلُوبِكُمُ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُمْ بِهُ إِنظُرُكَيْنَ نُصَرِّفُ الْايَتِ ثُمَّ هُمْ يَصُدِفُونَ ۞ قُلَ اَرَآيَتَكُوءَ إِنَ اَبْيِكُمْ عَذَابُ اَنْتَهُ بَغْتَةً اَوْجَهُرَةً هَلَ يُهُلَكُ إِلَا أَلْقَوُمُ الظَّلِامُونَّ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن َ - امَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ مَ بَحْنَ نُوْنَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِئَايَلْنِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ عِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِك خَزَآيِنُ اللَّهِ وَلَا أَعُـ لَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُورَ إِلَّهِ مَلَكُ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِحَلَ إِلَىَّ قُلُ هَلَ يَسُتَوِكَ الْاَعْمِيٰوَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنَذِرُ بِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحُشُرُوٓا إِلَىٰ رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ ، وَلِيُّ وَلاَشَفِيعٌ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۗ ۞ وَلَا تَطَّرُدِ الذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُ مَ بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ

وَكَنَالِكَ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوُّا أَهَاؤُلآءٍ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَهُنِنَا ۚ أَلَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِينَ ۗ ۞ وَإِذَاجَاءَكَ أَلَذِينَ يُومِنُونَ بِئَايَلْنِنَا فَعَثُلُ سَلَمُوْعَلَيْكُمُ كُنْبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفُسِهِ الرَّحْمَـٰةَ أَنَّهُومَنْ عَبِلَ مِنكُرُ سُوَّءًا بِجَهَالُةِ نُهُمَّ تَابَ مِنْ بَعُدِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ، غَفُورٌ رََحِيمٌ ۖ وَكَذَا لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيَّاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْحُجُ مِينَ ۗ ۞ قُلِ اِنْے نَهُیتُ أَنَ اَعۡبُدَ الَّذِینَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ قُل لَا ٓ أَتَٰبِعُ أَهُوَآءَ كُمْ قَدضَّلَكُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ۗ ۞ قُلِ البِخِ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رَكِةٍ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِكِ مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَخَيْرُ اْلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَوَانَ عِندِے مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦلَقُضِيَ أَلَامُ رُبَيْنِ وَبَبُنَكُمُ وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۖ وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلُمُ مَا لِيْ

وَهُوَ أَلذِكَ يَنُوَفِيْكُمْ بِالْيُلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَادِثُمَّ بَبْعَثْكُرُ فِيهِ لِيُقْضِيَّ أَجَلُّ مُسَمَّىً ثُنُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُو ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ عِا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ۞ وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوَقَعِبَادِهِ وَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ ۚ إِذَاجَاءَ احَدَكُو الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُـمُ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّ وَأَ إِلَى أَللَهِ مَوْلِيْهُمُ ٱلْحَقِّ ٱلَّا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسۡرَعُ ۚ اٰكَسۡبِينَ ۞ قُلۡمَنَ يُنجَيكُم مِن ظُلُتِ اِلۡبُرِ وَالۡبَحۡدِ لْذَعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَإِنَ ٱنجَيْتَنَامِنُ هَاذِهِ مِلْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِحِ بَنَّ ۞ قُلِ اِللَّهُ بُنجِيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّكُرُبِثِمُّ أَنْهُ تُشُرِّكُونَّ۞ قُلْهُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنُ يَبُعَثَ عَلَيْكُو عَذَابًا مِن فَوُقِكُوْ ٓ أَوْمِن تَحُتِ أَرُجُلِكُورَ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعُضَكُمُ بَأْسَ بَعُضِّ انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ۚ الْايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونً ۞ وَكُذَّبَ بِهِ عَوَّمُكَ وَهُوَ أَلْحُقُ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِلِّ ۞ لِكُلِّ نَبَا مِسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَدِينَ يَخُوضُونَ لِفَءَايَانِنَا فَأَغْرِضُ

وَمَا عَلَى أَلَذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِن شَخْءٌ وَلَكِن ذِكِبِرِيْ لَعَلَّهُمُ يَتَّ تُونَّ ۞ وَذَرِ الذِينَ اَتَّخَذُ وَا دِينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنيِّا ۗ وَذَكِرَ بِهِۦٓأَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِنَ دُونِ اِللَّهِ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۗ وَإِن تَعَـٰدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُوخَذْ مِنْهَا ۚ أَوْلَإِلَكَ أَلذِينَ أَبُسِلُو أَبِمَا كَسَبُواْ لَحَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اَلِيمُ ٰعِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلَ اَنَدُعُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِيْنَا أَللَّهُ كَالذِكِ إِسْتَهُوَتُهُ ۚ الشَّيَطِينُ فِي إِلَارْضِ حَيُرَانَ لَهُ وَ أَصْحَابٌ يَدُعُونَهُ ۚ إِلَى أَلْهُ دَى آيبِنَا ۖ قُلِ إِنَّ هُدَى أَسَّهِ هُوَ أَلْهُد يْ وَأُمِرُنَا لِنُسُـلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ اَقِيمُواْ أَلْصَـلُواةَ وَاتَّـتُوهُ ۚ وَهُوَ أَلَدِكَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونً ۞ وَهُوَ أَلَدِ هِ خَلَقَ أَلْسَكُواتِ وَالْارْضَ بِالْحَقُّ وَيَوُمَ يَقُولُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ـ الِهَــَةُ اِنِّىَ أَرِيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُبِينِّ ۞ وَكُذَالِكَ نُرِكَ إِبْرَاهِيهَ مَلَكُونَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُوْقِنِينَ ۞ فَلَمَتَاجَنَ عَلَيْهِ اللِّلُ رِءِ اكُوَّكُبًا قَالَ هَـٰـٰذَا رَنِّيٌّ فَلَمَنَآ أَفَلَ قَالَ لَآ أَجِبُ ۚ الْاِفِلِينَ ۞ فَلَمَنَا رَءَا أَلْفَ مَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَئِحَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَرُ يَهُ دِلِے رَبِّے لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَتَوْمِ الضَّالِّينَ ۞ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمُسَ بَازِغَةَ قَالَ هَاذَا رَبِيِّ هَاذَآ أَكُبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتَ قَالَ يَاْقَوْمِ إِنِّ بَرِتَى " عَمَّا تُشْبِرِكُونَ ۞ إِلِهِ وَجَهَنُ وَجَهِنَ لِلذِكِ فَطَرَ أَلسَّمَوَاتِ اللهِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينً ۞ وَحَاجَهُو قَوْمُهُو ۗ قَالَ أَتُحَجَّوَ لِنِهِ عِنْ اللَّهِ وَقَدْ هَـدِينٌ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓإِلَّا ۚ أَنۡ يَشَاءَ رَخِهِ شَيْئًا وَسِعَ رَخِهِ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ۞ وَكَيْنَ أَخَافُ مَآأَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ

ألذبت

الذينَ ءَامَنُواْ وَلَرُ يَلْبِسُوٓاْ إِبْمَانَهُم بِظُلْمِ اوْلَكِكَ لَهُمُ اَلَامَنُ وَهُــم مُهَـتَدُونَ ۞ وَتِلْكَ مُجَّتُنَآءَانَيُنَاهَآ إِبْرَاهِبَمَ عَلَىٰ قَوْمِهُ مِهُ عَنُوْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيـــمُرُّ ۞ وَوَهَـبُنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعـُـغُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبُلُ وَمِن ذُرِّ يَتِهِ عَاوُودَ وَسُلِمُكُنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَرِے الْحُسِنِيزَٰۗ وَزَكُرِتَاءَ وَيَحْيِيٰ وَعِيسِيٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۗ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً ۗ وَكُلَّا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ- ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمْ وَإِخُوَانِهِمْ وَاجْنَبُنَهُمْ وَهَدَيْنَكُهُمُ وَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ ذَالِكَ هُدَى أَلَهُ يَهُدِے بِهِ ، مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلُوَ اَشْرَكُواْ كَخِبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْكُونَ ۞ أُوْلَيِّكَ أَلَذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ۚ الْكِنَبُ وَالْخُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ ۗ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَٰؤُلُآءِ فَقَدُ وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَيُّسُواْ بِهَا ﴾ ۞ أُوْلَئِكَ أَلَذِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُ

الله وَمَا قَدَ رُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْ رِهِ ٓ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءَ ۚ قُلۡ مَنَ اَنزَلَ الْكِكَنْكَ الَّذِہے جَاءَ بِهِۦمُوسِىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ نُبُدُونَهَا وَتَخَفُونَ كَضِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُم مَّا لَرْ تَعُلَمُوٓا أَنْتُمْ وَلَآءَابَآوُكُو قُلِ إِللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۗ ۞ وَهَاذَا كِنَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِقُ الذِے بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ أَلْقُبُرِيْ وَمَنْ حَوَّلَهَا ۚ وَالذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ ۽ وَهُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنَ اَظْلُمُ مِتَنِ إِفْ تَبرىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا اَوْقَالَ أَوْجِيَ إِلَىَّ وَلَرْيُوحَ إِلَيْهِ شَيَحٌ ۗ وَمَن قَالَسَانُزِلُ مِثُلَ مَآأَنَزَلَ أَندَهُ ۚ وَلَوْ تَبرِىۤ إِذِ الظَّالِمُونَ فِ غَمَرَتِ الْمُوْتِ وَالْمُلَاِّكَةُ بَاسِطُوّاْ أَيُدِيهِمُ وَ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ أَلْمُونِ عِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَىأَللَّهِ غَيْرَأَكُقِ وَكُنتُمْ عَنَ-ايَانِهِ عِنَسَتَكُبِرُونَ ۞ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرْدِي كَاخَلَقْنَكُوْدَ أَوَّلَ مَرَةٍ وَتَرَكَّتُ مِمَّاخَوَّلُنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُوۗ

إِنَّ أَلَّهَ فَالِقُ ٱلْحُتِ وَالنَّوِى ۚ يُحَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ أَكْمِيٌّ ذَالِكُو اللَّهُ فَأَنِىٰ تُوفَكُونَ ۞ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَلِمُ اَلْيُلِ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَنَا ۚ ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيدِ اِلْعَلِيمُ ۞ وَهُوَ الذِے جَعَلَ لَكُوْ النَّجُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُنِ إِلْبَرِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۖ ۞ وَهُوَ الذِكَ أَنشَأَكُمُ مِن نَفُسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَدٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَلَنَا أَلَايَكِ لِقَوْمِ يَفَقَهُونَ ۞ وَهُوَالَذِكَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَحَءٍ فَأَخْرَجُنَامِنْهُ خَضِرًا نَّحْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّنَرَاكِكًا وَمِنَ أَلنَّخُلِ مِن طَلَعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّكِ مِنَ اَعُنَكِ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهُ إِنظُرُوٓ أَإِلَىٰ ثُمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ ٓ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَاَيَكِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ اَلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَّقُواْ لَهُۥبَنِينَ وَبَنَكْتِ بِغَيْرِعِـلْمِرسُبْحَكَهُۥ وَتَعَــُلِمُ عَتَ

ذَالِكُوْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّهَ مُوَّ خَالِقُ كُلِّ السَّنْءَ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدُرِكُهُ ۚ الْابْصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ ۚ الْابْصَارَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ۚ الْخَبِيرُ ۞ قَدُجَاءً كُم بَصَابِرُ مِن زَبِّكُمْ فَمَنَ اَبُصَرَ فَلِنَفُسِهِ ۽ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسُتَ وَلِنُبَتِنَهُ وَلِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ۞ اَتَّبِعُ مَاۤ أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ وَأَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينُّ ۞ وَلَوْ شَاءَ أَلْتُهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآأَنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ وَلَا تَسُتُواْ أَلَذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ فَيَسُنُّواْ أَللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَا لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ إِمَّةٍ عَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِم مَهْجِعُهُمْ فَيُنَتِئُهُم نِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَاءَ تَهُمُهُ وَ ءَايَحِهُ لَيُومِنُنَّ بِهَاْقُلِ اِنَّمَا أَلَايَكُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَأَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَايُومِنُونَ ۗ ۞

وَلُوَ اَنتَكَا

وَلُوَانَّنَانَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَإِّكَةَ وَكُلَّهُمُ الْمُؤْتِىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَالَا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجُهَلُونَ ۞ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُ لِيَحَالِبَهِ ءَ كُواً شَيَلطِينَ أَلِانسِ وَالِجُنِّ يُوحِ بَعْضُهُمُ وَ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ أَلْقَوْلِ غُهُورًا وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْ تَرُونَ 🕲 وَلِنَصُّ بِي ٓ إِلَيْهِ أَفَهِدَةُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالَاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُتَرِفُواْ مَا هُمَ مُقُتَرِفُونَ ۞ أَفَعَنَيْرَاٰلِلَهِ أَبُنَغِ حَكَمَ وَهُوَالَذِتَ أَنْزَلَ إِلَيْكُو اللِّكُو الْكِكُو الَّهِ يَنَكُ ءَاتَيُنَكُهُمُ ۚ الْكِكَابَ يَعُلَمُونَ أَنَّهُ و مُنزَلٌ مِن زَّيْكَ بِالْحَوِّتّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْمَرِينَ ۞ وَتَمَتَتُ كَلِمُكُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُ لَا ۚ لَامُبَدِّلَ لِكَالِمَانِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ۗ ۞ وَإِن تُطِعَ اَكُتُرَ مَن فِي الْارْضِ يُضِلُولُكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنْ هُـمُةَ إِلَّا بَخُرُهُمُونَ ۚ ۞ إِنَّ رَبَّكَ

وَمَا لَكُوهَ أَلَا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُوْوَ إِلَّا مَا أَضُطُرِرْتُمُ وَ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأُهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلَرُ بِالْمُعْتَدِينَ ۖ ﴿ وَذُرُوا ظَلْهِرَأُ لِاثُمِ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ أَلَذِينَ يَكُسِبُونَ أَلِاثُمُ سَبُحُزُونَ عِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَرُ يُذَكِّرِ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ أَلْشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَابِهِمُ لِلْجَادِلُوكُمُ وَإِنَ اَطَعُتُمُوهُمُو ۚ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَمَنَ كَانَ مَيِّتَ فَأَحَيَيْنَكُ ۗ وَجَعَلْنَا لَهُونُورًا بَمُشِے بِهِ صِفْ إِلنَّاسِكَمَن مَّتُلُهُ وَفِي الطُّلُمُاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَالِكَ زُيْنَ لِلْجُانِيْنِ مَا كَانُواْ يَعْـُ مَلُونًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلُنَــَا فِے کُلِّ قَرُبَیَۃِ اَکَلِیکَ مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُواْفِبِهَاْ وَمَا یَمْکُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَاءَ تُهُمُوءَ ايَةٌ قُـَالُواْ لَن نُومِنَ حَتَّى نُونِيٰ مِثْلَ مَاۤ أُورِيۡ رُسُلُ اٰلَّهُ لَهُ أَعَـُ لَمُ حَيِثُ يَجُعَلُ رِسَالَتِهِ عَسَيُصِيبُ الْ مَارُعِندَ أَلِنَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمُكُ

هَرَ نُ

فَنَ يُنْرِدِ إِللَّهُ أَنْ بَهَدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلإِسْ لَمْرِ وَمَنْ يُبرِدَ أَنْ يُضِلُّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنْنَا يَصَعَدُ فِ اللَّمَآءِ كَذَا لِكَ يَجُعَلُ اللَّهُ ۖ الرِّجَسَعَلَى الذِينَ لَا يُومِنُونَ ۞ وَهَاذَا صِرَاطُ ُ رَبِّكَ مُسْتَقِبَمَّا قَدَ فَصَّلْنَا أَلَا يَلْتِ لِلْ قَوْمِ يَذَّكُونَ ١٥﴾ لَهُمُ دَارُ السَلَاعِندَ رَبِّهِمِّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعَايَلْمَعْشَرَ أَلْجِينَ قَدِ إِسْتَكُثَرُتُمُ مِنَ أَلِانسِ ۗ وَقَالَ أَوۡلِيَاۤوُهُم مِنَ أَلِانسِ رَبَّنَا اِسُتَمْتُعَ بَعُضُنَا بِبَعُضٍ وَبَلَغُنَاۤ أَجَلَنَا ٱلذِحٓ أَجَلُتَ لَنَا قَالَ أَلْنَارُ مَثْوِيكُمْ خَلِدِينَ فِبِهَآ إِلَّا مَاشَآءَ أَلَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيهُ ۗ ۞ وَكُذَالِكَ نُوَلِّ بَعُضَ أَلظَّالِمِينَ بَعُضًا لِمَــا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمْعَشَرَ أَلِجُنِّ وَالِانسِ أَلَرُ يَا تِكُمُ رُسُلٌ مِنكُرُ يَقُصُونَ عَلَيْكُرُوءَ ءَايَكِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ بَوِّمِكُرُ هَاذَا ۚ قَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰٓ أَنْفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَواةُ لَرِّيَكُن رَّبُكَ مُعُلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهَلُهُ

وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِمَّا عَسَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ أَلْغَنِيُّ ذُو اَلرَّحْمَةً إِنْ ا يَشَا أَيُذُ هِبُكُمْ وَيَسُتَغُلِفٌ مِنْ بَعُدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَا أَكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ - اخَرِينً ۞ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَا تَ وَمَا آنَتُم بِمُعَجِيزِينَ ۞ قُلُ يَكْتَوْمِ إِعْــمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَنِكُمْ وَ إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَلَقِبَةُ ۚ الدِّارِّ إِنَّهُ ولَا يُفَلِمُ ۚ الظَّالِمُونَ ۗ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَنَا ذَرَا مِنَ أَنْحَرُثِ وَالْانْعَـٰكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاٰذَا لِشُرَكَآبِنَا ْفَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ وَكَذَ الِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ أَلْمُثُمْ كِينَ قَتُلَ أَوْلَلَدِ هِمْ شُرَكَا وُهُمُ

وَقَــُالُوُا ۗ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَا أَنْعَادٌ وَحَرْثُ رِجِحُرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ مُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ اَسُمَ أَنَّهِ عَلَيْهَا اَفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَبَحِرِبِهِم عِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَالِهِ بُطُونِ هَاذِهِ اِلَانْعَـٰكُم ِخَالِصَةٌ لِذُ كُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزُوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مَّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاءً سَيَجِين بِهِمْ وَصُفَهُمُّوَ إِنَّهُ و حَكِيمُ عَلِيمٌ ١٥٥ قَدَ خَسِرَ أَلَذِينَ قَتَلُوا أُولَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَـرَمُواْ مَا رَزَقَهُمُ أَلَنَهُ ۚ إِفَ بِرَآءً عَلَى أَللَّهِ قَد ضَّلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينٌ ۞ وَهُوَ ٱلٰذِحَ أَنشَأَ جَنَّكِ مَّعُرُوشَكِ وَعَيْرَ مَعُرُوشَكِ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اَكُلُهُۥ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَـيْرَ مُتَشَابِهٌ ِكُلُواْ مِن تُمَـرِهِ ٤ إِذَآ أَثُـمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّـهُ و يَوْمَ حِصَادِهِ ، وَلا تُسُرِفُواْ إِنَّهُ ولا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۞

تَمَانِيَةَ أَزُواجٌ مِنَ أَلضَاأِنِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْمَعُزِ إِثْنَ يُنِّ قُلَ - آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ إلا نثيَت يُنِ أَمَّا أَشُتَكَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ۚ اللَّا نَتَيَانِ نَبِّئُونِ فِعِلْمِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَمِنَ أَلِا بِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْبَقَرِ إِثْنَيْنِ قُلَ ـ آلذَّكَتَرِ يَنِ حَـرَّمَ أَمِرِ الْانتَيَانِ أَمَّا الشُّـنَكَاتَ عَلَيْهِ أَزْحَامُ الْانتَيَانِ أَمْ كُننُمْ شُهَدَاءً! ذَ وَصِيْكُمُ اللَّهُ بِهَاذًا فَمَنَ اظُلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ أَلنَّاسَ بِغَنِرِعِ لَمِّ إِنَّ أَنَّهَ لَا يَهُدِكِ إِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ قُللَّا أَجِدُ فِمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَهُ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَ اَ اَوْدَمَا مَّسْفُوحًا اَوْلَحْهُ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ اَوْفِسُقًا الهِـلَ لِغَـنِرِ اللَّهِ بِهِ عَنُ الضَّطُرَّ غَـنَرَ بَاغٍ وَلاَ عَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌرَّحِيثٌ ۞ وَعَلَىأَلَذِينَ هَـَادُواْحَرَّمْنَاكُ لَ ذِے ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرَ وَالْغَنَمُ ّحَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَاً

فكإن

فَإِن كُذَّ بُوكَ فَقُلُ رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَاشُهُ عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوَشَاءَ أَنَّهُ مَآ أَشُرَكُنَا وَلاَّءَابَآ وُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن سُثَةٍ عِ كَذَالِكَ كَذَاتُ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَا قُواٰ بَالْسَنَا قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَنُخُنْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَ اَنتُمُوٓ إِلَّا تَخَرُّصُونً ۞ قُلَ فَلِيهِ اِلْمُجُتَـٰةُ اَلْبَىٰلِغَةٌ ۚ فَلُوۡ شَاءَ لَهَٰدِيٰكُوۡهَ أَجۡمَعِينَ ۞ قُلُهَآ مُلَوَسُهَادَآءَكُوهِ َالَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَلَّهَ حَرَّمَ هَـٰذَا ۚ فَإِن شَهِدُواْ فَـٰكَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَاتَتَبِعَ اَهُوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَلتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم مِرَبِّهِمْ يَعُـدِلُونَ 🕲 قُلْ تَعَـالُوَا اَتُلُ مَا حَـرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُوهِ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواً أَوْلَا تَصَعُمُ مِن اِمُلَقَ غَنْ نَرَرُ قَكُمُ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُرَبُوا الْفُواحِشَ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَتْ تُلُواْ النَّفْسَ الِّخِ حَرَّهُ بِالْحَقِّ ذَا لِكُو وَصِّيْكُمْ بِهِ عَلَى لَكُو تَعَـ قِلُونَ ۗ ﴿

وَلَا تَقْتُرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَهُ وَأُوْفُوا الصَّيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ ا نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْنِي وَبِعَهْدِ إِللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصِيْكُمْ بِهِ عَلَمَلًكُمْ تَذَّكُّوْ تَذَّكُّوْرَاً ۞ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِ مُسْتَقِبًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَاتَتَّبِعُواْ اَلسُّبُكَ فَنُفَدَّقَ بِكُرْعَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُو وَصِّياكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللهِ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى أَلْكِنَكَ تَمَامًا عَلَى أَلْنِكَ أَحْسَنَ وَنَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِهِ مَ يُومِنُونَ ۞ وَهَاذَا كِنَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّـعُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَعُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِنَكِ عَلَىٰ طَأَيِفَتَيْنِ مِن قَبُلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلْفِلِينَ ٥ أَوْتَقُولُواْ لُوَانَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِنَٰكُ لَكُنَّا أَكُنَّكُ لَكُنَّا أَهُدِي مِنْهُمّ فَتَدْجَاءَكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُو وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَهَنَ اَظْلُمُ

هكل

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنَ تَانِيَهُ مُ الْمُلَإِكَةُ أَوْ يَانِيَ رَبُّكَ أَوْ يَا نِيَ بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكَ يَوْمَ يَالِةِ بَعْضُءَايَكِ رَبِّكَ لَايَنفَعُ نَفُسًّا اِيمَنْهَا لَمُ تَكُنَ - امَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ إِنْظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ فَتَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعًا لَسَتَمِنْهُمُ فِي شَحَءٍ ۚ إِنَّمَا ٓ أَمُرُهُمُوۡهَ إِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنبِّنَّهُمْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ۞ مَرجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أَمْنَالِهَا ۗ وَمَنجَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ بُحُيٰ يَ إِلَّامِثُلَهَا وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ۞ قُلِ إِنَّنِي هَدِينِ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ دِينَا قِيَّا مِّلَةَ ۚ إِبْرَاهِيــَمَحَنِيفًا ۗ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلِ إِنَّ صَلَاتِے وَنُسُكِے وَتَحَيِّآنے وَمَمَاتِىَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ لَاشَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَا لِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَّ ۞ قُلَ اَغَيْرَاْلَهُ الْمُغِ رَبَّا وَهُوَرَبُ كُلِّشُهُءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفُسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ 'وِزَرَاخُرِيْ شُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرَجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَالَذِے جَعَلَكُمْخَلَبْنَالَارْضِ

إِللَّهِ إِللَّهُ مَازِ الرَّحِيبِ اَلِمَتَّصَّ ۞ كِنَكُ انزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِدَ بِهِ ٥ وَذِكْرِي اللَّهُ مِنِينٌ ۞ اِنتَبِعُواْ مَا أَنُزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِ كُمٌّ وَلاَ تَتَّبِعُواْمِن دُونِدِة أُوْلِيَآءُ قَلِيلًا مَّاتَذَ كُونً ۞ وَكُمْ مِّن قَرْبَةٍ اَهۡلَكۡنَهَا جُنَاءَهَا بَالۡسُنَا بَيۡنَا اَوۡهُمۡ قَاۤبِلُونَ ۖ فَمَاكَانَ دَعُويٰهُمُ وَ إِذْ جَاءَ هُم بَالْمُنَا إِلَّا أَنْ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينٌ ۞ فَلَنسَّعَلَنَ الَّذِينَ أَرُسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَنْسَعَكَنَّ أَلْمُرْسَلِينٌّ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَا كُنَّا غَايِبِينٌ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدْ الْحَقُّ فَمَن ثَقَلُتُ مَوَانِينُهُ وَفَاؤُلِيِّكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ, فَأُوْلَإِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا ا أَنْفُسَهُ مَ نِمَا كَانُواْ بِعَا يَنْتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَنَّكُمُ فِي ضِ وَجَعَلْنَا لَكُ مُ فِبِهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا نَشُكُرُونٌ ۞

فكال

ا قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَا تَسْمِعُدَ إِذَ اَمَرْبُكَ قَالَ أَنَا َّخَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِ مِن بَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنَكَبَّرَ فِبِهَا فَاخَرُجِ اِتَّكَ مِنَ أَلصَّاغِرِينٌ ۞قَالَأَنظِتِ ذِ ۗ إِلَىٰ يَوْمُ يُبُعَثُونَ ۗ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ أَلَمُنظِينٌ ۞ قَالَ فِمَآ أَغْوَيْنَنِ لَأَقَعُكَ نَّ لَهُمُ صِرَطَكَ اَلْمُسْتَقِبَمَ۞ نُـمَّرُلَاَتِيَنَّهُم مِّنَا بَيْنِ أَيُدِيهِمْ وَمِنَ خَلَفِهِمُ وَعَنَ اَيُمُنِهِمُ وَعَن شَمَا إِلِهِمٌ وَلَا يَجُدُ أَكْثَرَهُمُ شَلِكِينٌ ۞قَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْءُ وُمَا مَّدْحُورًا ۚ لَمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَا مُّمَلَّأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُم يُه أَجْمَعِينَ ۗ ۞ وَيَكَادَمُ السُّكُنَ اَنتَ وَزَوْجُكَ أَلِحَتُنَةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ۗ وَلَا تَفُرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّلِمِينَّ ۞ فَوَسُوسَ لَمُكُمَا أَلشَّيْطَنُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ 'تِهِمَا وَقَالَ مَانَهِيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّهَ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَكْغَالِدِينٌ ۞ وَقَاسَمَهُمَآ إِلَيْ لَكُمَالِمَنَ أَلْتَضِعِينَ ۞ فَدَلِيْهُمَا بِخُرُورٌ فَلَتَا ذَاقَا أَلشَّجَزَةَ بَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ نَهُمُا وَطَفِةً

قَالَارَبَّنَا ظَلَئَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِيرَلْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَلِسِرِينٌ ۞ قَالَ اِهْبِطُواْ بَعُضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ مِفْ اللارُضِ مُسُنَقَرُ وَمَنَاعُ الْمَاحِينِ ۞ قَالَ فِبهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا نَمُونُونَ وَمِنْهَا ثُخُرَجُونٌ ۞ يَلْكِنِ ۗءَادَمَ قَدَ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِكِ سَوْءَ اتِكُمُ وَرِيننَا وَلِبَاسَ أَلْتَقَوِيْ ذَالِكَ خَيْرُهُ ذَ الِكَ مِنَ - ابَتِ إِنَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّمُونٌ ﴿ يَكُلِخَ ءَادَمَ لَا يَفُتِنَكُّمُ الشَّيْطَنُ كَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمُ مِنَ أَلْجَتَّ فِي يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيُرِبَهُمَا سَوْءَ (تِهِمَآ يُّا نَّهُ وَ يَرِيكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّ يَظِينَ أَوْلِيَاءَ لِلذِينَ لَايُومِنُونَّ ۞ وَإِذَا فَعَـَلُواْ فَخِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَبُهَآءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أُمَّرَنَا بِهَا ۚ قُلِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحَشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى أَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَّ ۞ قُلَ اَمَرَ رَبِيْ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُوْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَا بَدَأَكُمُ تَعُودُ وَنَّ ۞ فَرِبِقًا

يَلْبَنِيَ ۚ وَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُسُرِفُواْ إِنَّهُ ولَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَّ ۞ فُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَللَّهِ إِلْتِهِ ۚ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۽ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ أَلرِّزُقِّ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَبِا خَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْايَتِ لِقَوْمِ يَعُلُونَ ١٣٠٠ قُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ أَلْفَوَلِحِشَ مَاظَهَرَمِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَأَن نُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمَ يُنَزِّلَ بِمِسْلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَنْتُهِ مَا لَا نَعُلُونَ ۞ وَلِحِكِلِّ أَمۡتَةٍ اَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسُتَخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسُتَغِرُونَ سَاعَةً ۗ وَلَا يَسۡتَقُدِمُونً ۞ يَبْيَنِ ءَادَمَ إِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ وُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَ عَالَيْكُمُ وَ عَالَيْكُمُ و وَأَصَلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنَ نُونًا ۞ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَـٰاتِنَا وَاسُـتَكُبَرُواْعَنُهَآ أَوُلَإِكَ أَصْعَبُ الْبَارِهُمْ فِبِهَاخَلِدُونَ ۞ هَٰنَ اَظُـلَمُ مِتَنِ إِفۡنَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَ ذِيًّا اَوۡكُذَّبَ بِعَايَكْتِهِ ۗ أَوْلَٰكِكَ يَنَاهُكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِكَلَٰبُّ حَتَّىٰۤإِذَاجَآءَتُّهُمُّ رُسُلُكَ

قَالَ اَدْخُلُواْ فِي الْمُسَمِّ قَدْخَلَتْ مِن فَبَلِكُمْ مِنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسِ فِي إِلْبَارِ كُلَّتَا دَخَلَتُ امَّةُ لُغَنتُ اخْنَهَ ٱخْنَهَا ٓحَتَّى ٓ إِذَا إِدَّارَكُواْ فِبهَا جَمِيعًا قَالَتُ الْجِينِهُ مِي لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَأُولَاءَ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَامِنَ أَلْبَارٌ قَالَ لِكُلِّ ضِعْثُ وَلَٰكِن لَا تَعُلَمُونًا ۗ وَقَالَتُ اولِينِهُمْ لِأُخْرِينِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُو عَلَيْنَا مِن فَضَلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَاسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَمُدُوَّ أَبُوَابُ السَّمَاءَ وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلجُنَّةَ حَتَّىٰ بَلِمَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّرِ الْخِيَاطِ وَكَذَٰ لِكَ نَجَرِت إَلْجُرْمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَمَنَ مَهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمُ عَوَاشِ ۖ وَكُذَ الِكَ نَجَيٰ ٢ الظَّالِمِينَّ ۞ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَعَِلُواْ الصَّالِحَتِ لَا نُكِلِنُ نُفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ أَوْلَإِكَ أَصَعَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَـٰلِدُونَ ۞وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ نَجَرِبِ مِن نَحَنِهِ مُ اَلَانْهَارُ وَقَالُواْ اَلْحُهُ لِلهِ اللهِ عَدِيْنَا لِمِتَاذًا وَمَا كُتَّا لِنَهْتَدِي

وَنَادِي

وَنَادِيْ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ أَصْعَبَ ٱلبَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا قَالُواْ نَعَـمُ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنًا بَيْنَهُمُوٓ أَن لَغَنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ ۞ أَلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞وَبَكِنُهُمَا جِحَاكُ ۗ وَعَلَى أَلَاعَرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمِيهُمَّ وَنَادَوَا اَصْعَبَ الْجَنَّةِ أَنَ سَلَمْ عَلَيْكُو لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطَمَعُونَّ © وَإِذَاصُرِفَتَ اَبْصَرْهُمُ مِنْلُقَاءَ اصْحَبِ اِلنِّارِ فَالْوَاْرَبُّنَا لَا تَجُعُلُنَا مَعَ أَلْقَوْمِ الظَّلْمِينَ ۞ وَنَادِي ٓ أَصُعَبُ الْاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ مِسِيمِيهُ مَ قَالُواْ مَا أَغَنِيٰ عَنكُمْ جَمَعُكُمُ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكُيرُونَ ۞ أُهَوُّلُاءَ الدِينَ أَفْسَمُتُمُ لَا يَنَا أَثُمُ وَاللَّهُ مُرَحُمَةٍ ادُخُلُواْ الْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنَّهُ تَحْزَبُوْنَّ ۞ وَنَادِيٓ أَصُحَٰبُ الْبَّارِ أَصُّحَبُ ٱلْجُنَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَاءَ أَوُمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَا لَوَ أَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى أَلْكِفِيرِينَ ۞ الَّذِينَ اِتَّخَذُواْ

وَلَقَدَ جِنْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمَ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ هَلَيَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ۗ يَوۡمَ يَالِةِ تَاوِيلُهُ ويَوۡمُ اللَّهِ تَاوِيلُهُ ويَقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِن فَبَـٰلُ فَدُ جَاءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَـٰلِلَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعَمَلَ غَيُرَ أَلِيْكَ كُنَّا نَعَمُلُ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ الذِ حَلَقَ أَلْتَمَوْنِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْسَامِ ثُمَّ اَسْنَوِيْ عَلَى أَلْعَرَشٌ يُغْضِهِ إِلْيُلَ أَلْنَهَارَ يَطُلُبُهُ وَحَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَنَهُرَ وَالنِّجُوْمَ مُسَخَّرْتِ بِأَمْرِهِ ۗ أَهُ لَهُ الْحَنَاقُ وَالْآمْرُ تَبَـٰزَكَ أَنتَهُ ۚ رَبُّ الْعَـٰلَمِينَ ۗ ۞ أَدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا تَفْسِدُ وأَرِفِ إَلَا رُضِ بَعْـُدَ إِصْـلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَـمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ أَلَّهُ قَرِبِّ مِنَ أَلْحُنْسِنِينَ ۞ وَهُوَ أَلَذِك يُرْسِلُ الرِّيَكَ نُشُكًا بِكِنَ يَكُ مِ رَحْمَتِهُ وَحَقَّ إِذَا أَقَلَّتُ سَعَايًا ثِفْتَ الْأَ

وَالْبُسَلَدُ

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وَبِإِذُ نِ رَبِّهِ وَالذِ حَبُثَ لَا بَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ الْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ ۞ لَقُكَ أَرُسَكُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۽ فَقَالَ يَكْفَوْمِ إِعْبُدُواۤ أَلْلَّهَ مَا لَكُ مُ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْم عَظِيهِ ۞ قَالَ أَلْمُكَأَّمِن قَوْمِهِ ءَ إِنَّا لَنَرِيْكَ فِي ضَكَلِمَّبِينِۗ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ لِيُسَرِبِهِ ضَلَلَةٌ ۗ وَلَلْكِنِّ رَسُولٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينُّ ۞ أَبَلِغُكُو رِسَالَاتِ رَنِّةِ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعَـُ لَمُونَّ ۞ أُوَعِبُنُمُۥ أَن جَآءَكُم ذِكُرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُو لِلنُنذِرَكُو وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ ثُرُحَمُونًّ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَفِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوَمًا عَمِينَ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ إِنْحُبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ وَأَفَلَا تَـنَّقُونَ ۗ ۞ قَالَ ٱلْمُتَلَاُّ أَلْدِينَ كَعَرُواْ مِن قُوْمِهِ } إِنَّا لَنَهِ يَكُ

الله أُبُلِغُكُمُ وسَالَاتِ رَخِيِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ اَمِينُٰ۞اْوَعَجِبْتُمُ وَ أَن جَاءَ كُمْ فِي ذِكُرُ مِن رَّبِهُ عَلَىٰ رَجُ لِي مِنكُو لِيُنذِ رَكُو وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُ مُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعُدِ قَوْمٍ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي إَلَىٰ لِهِ الْحَالِقِ بَصْطَةً فَاذُكُرُوٓاْ ءَالَآءَ أَلَّهِ لَعَلَّكُرُ تُفْلِكُونَّ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِنَعُـبُدَ أَلَّهَ وَحُـدَهُو وَنَـذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَـآؤُنَا فَاتِنَانِمَا نَعِـدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَلَدِ فِينِّ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجُسٌ وَغَضَبُ ٱنْجُلَدِ لُونَنِے فِهِ أَسُمَاءً سَمَّيُهُ ثُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَانَزَّلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُكُنِّ فَانْفَظِرُوٓا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِينَ ۞ فَأَنجَيْنَـٰهُ وَالدِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَــَةٍ مِّنَـَّا وَقَطَعُـنَا دَابِـرَأَلذِينَ كُذَّبُواْ بِـَايَـٰلْتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَإِلَىٰ غُوُدَ أَخَاهُ مُ صَلِحًا قَالَ يَا فَوُمِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُ مِ مِن إِلَى غَيْرُهُۥ فَدُجَاءَ تَكُم بَيِّنَهُ مِن و هَاذِهِ عَ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ وَ عَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُو عَذَاكُ ٱلِي

وَاذْكُرُوٓا ۚ إِذْ جَعَلَكُ مَ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعُدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِيغُ إِلَارْضِ تَـنَّغِذُونَ مِن سُهُولِطـَا قُصُورًا وَتَسَغِتُونَ أَنْجِبَالَ بُيُونَا فَاذْكُرُوٓاْءَالَآءَ أَلَّهُ وَلَا تَعۡثُوۤاْ إِلَّهِ اللَّهِ وَلَا تَعۡثُوٓا فِ إِلَا رُضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ أَلْمُلَأُ ۚ الذِينَ اَسۡتَكَمُ ۗ مُوْرِ قَوْمِهِ وَ لِلَّذِينَ أَسْتُضَعِفُواْ لِمَنَ - امَنَ مِنْهُمُ وَ أَنَعَ لَمُونَ أَنَّ صَلْطِعًا مُّرُسَلُ مِّن رَّبِهِ ءَ قَالُوَّا إِنَّا عِمَا أَرُسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ۞ قَالَ أَلَذِينَ اِسُنَكُبَرُوٓا إِنَّا بِالذِحْءَ امَنتُم بِرِء كَفِ رُونً فَعَـ غَرُوا ۚ النَّاقَةَ وَعَـ تَوَا عَنَ اَمْرِرَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَالِحُ اِيدِنَا عِمَا تَعِـدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُؤْسَلِينٌ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصَّبَعُوا فِي دِارِهِمَ جَلِيْمِينَ ۞ فَنُوَكِّ عَنْهُمُ وَقَالَ يَكْقُوْمِ لَقَدَ ابْلَغْنْصُكُمْ رِسَالَةَ رَبِيِّ وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَا تَجُبُّونَ أَلنَّاصِحِينٌ ۞ وَلُوطًا إِذْ لِقَوْمِهِ مَ أَتَاتُونَ أَلْفَكَحِشَةَ مَا سَبَقَكُ أَلْعَـٰ لَمِينَّ ۞ إِنَّكُـمُ لَتَ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالُوَّا أَخْرِجُوهُ مِ مِن قَرْ يَنْ اللَّهُ مُو وَ الْمُنْ اللَّهُ مُو وَ الْمُنَاكُ لِي اللَّهُ اللّ وَأَهۡلَهُ ۚ إِلَّا اَمۡرَأَتُهُ و كَانَتُ مِنَ أَلۡعَاٰبِرِينَ ۞ وَأَمُطَرُبَا عَلَيْهِم مَّطَرُّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِيَّهُ الْجُرُمِينُّ ١ وَ إِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ اِعْبُدُو أَ اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إلَامٍ غَيْرُهُ وَ فَذَجَاءَ تُكُم بَيِّكَ أُورُون رَّبِّكُمْ فَأُو فُوا الْكَيْلَ وَالِمِينَ الْآَ وَلَا تَبْخُسُواْ الْتَاسَ أَشْيَآءَ هُمُ مُ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي إِلَارْضِ بَعْهُ كَ إِصَٰكِهَا ۚ ذَٰ لِكُمُ خَيُرٌ لَّكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞ وَلَا تَقَتُعُدُواْ بِكُلِّ صِكَلِّ صِكَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَـبِيلِ اللَّهِ مَنَ ـ امَنَ بِهِ ـ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُمُواۤ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَنَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَأَيْفَةٌ مِنكُمُ وَ ءَامَنُواُ

قَالَ أَلْمُكُو أُلْدِينَ إَسْتَكُبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْ إِنَّاكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوُ لَتَعُودُ نَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْكُنَّا كَرْهِينَ ۞ قَدِ إِفُتَرَيْنَا عَلَى أَلَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعُدَ إِذْ نَجِيْنَا أَنَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَنْ نَّعُودَ فِبِهَآ إِلَّآ أَنْ يَّشَاءَ أَللَهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَكَءٍ عِلمًا عَلَى أَللَهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا إَفَّنَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ۚ الْفَكِتِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمُلَاُّ الَّذِينَ كَفَنُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ لَهِنِ إِنَّبَعَنْهُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ وَإِذًا لَّخَلِسِرُونَّ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ ۚ الرَّجَفَ أَهُ فَأَصِّبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَلِيْمِينَّ ۞ أَلَذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَنَ لَرَّ يَغُنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَلِسِرِينَ ۞ فَنُوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَـٰدَ اَبْلَغْنُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّةِ وَنَصَعَتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِي عَلَىٰ قَوْمٍ كِنْ بِيَّ ۞ وَمَاۤ أَرُسَلُنَا فِي قَرْبِيةٍ مِّن نَبِّحَ ۗ وِالْا ٓ أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَّ ۞ ثُمَّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ أَلسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰعَفُواْ وَّفَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا

وَلُوَانَّ أَهُلَ أَلْقُ رِي ءَامَنُواْ وَاتَّقَوَاْ لَفَتُمْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُكِ مِنَ أَلْتَهَآءِ وَالْارْضُ وَلَاكِنَ كَذَّ بُواْ فَأَخَذُ نَهْمُ عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ ۞ أَفَامِنَ أَهُلُ الْفُرِيٰ أَنْ يَانِيَهُم بَأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآمِونَ ۞ أَوَامِنَ أَهُلُ ۚ الْفُنُرِيٰۚ أَنَّ يَّالِيْهَ مُ مَا أَنْكُ الْمُعَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۖ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكَ رَأَلَتُهُ فَلَا يَامَنُ مَكَ رَأَلتُهِ إِلَّا أَلْ قَوْمُ اَ كُخَلِيبُ رُونَ ۗ۞أَوَ لَمُ يَهُدِ لِللَّذِينَ يَبِرِ نُؤُنَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أُهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ أَلْفُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَاآبِهَا وَلَفَدُ جَاءَ تَهُمُ رُسُلُهُمُ مِالْبَيِّنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلُ كَا كَذَالِكَ يَطۡبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اِلۡبَكِفِينَ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكُ ثَرِهِم مِّنْ عَهُدٌّ وَإِنْ وَّجَدُنَا ٓ أَكُ ثَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ ۗ ۞ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِ هِم مُّوسِىٰ بِعَايَلْتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ؞

حقيق

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا ٓ أَقُولَ عَلَى أَلَّهِ إِلَّا أَنْحَقُّ قَدُ جِئْتُكُمُ بِبَيِّنَةٍ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَرْسِلُ مَعِے بَننِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَّ۞ فَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَتِرِ فَاتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نَخُبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَاهِيَ بَهُضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ أَلْمَاكَأُمُن قَوْمِ فِنْ عَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَخِ رُعَلِيكُ ۞ يُرِيدُ أَنْ بَخْرِجَكُم مِّنَ ارُضِكُمْ فَكَاذَا نَامُـرُونَ ۖ فَالْوُّا أَرْجِهِ ء وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ لِهِ الْمُدَاءَنِ حَلْشِرِينَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَلِحِي عَلِيهِ ۞ وَجَاءَ أَلسَّحَـ رَهُ فِرْعَوْنَ قَـ الْوَأْ إِنَّ لَنَا لَأَجُسًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْغَلِلِينَ ۞ فَالَ نَعَـُمُ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ أَلْمُقَرَّبِينٌ ١٠ قَالُواْ يَكُوسِي إِمَّآ أَن تُكْفِي وَإِمَّآ أَن تَكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينِ ١٠ هَا قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَوْهَا أَعُيُنَ أَلنَّاسِ وَاسُنَرُهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْ عَظِيهٌ ۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىٰٓ أَنَ ٱلۡقِ عَصَاكُ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلۡقُنُّ مَا يَافِكُونَ ۗ ۞

قَالُوَّاءَ امَنَّا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ رَبِ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِيْعَوْنُ ءَ أَمَنتُم بِيهِ قَبَلَ أَنَّ - اذَنَ لَكُولِهِ إِنَّ هَاذَالْمَكُرُ مُّكَّرُ مُّكَ مُولُولُهُ فِي الْمُدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهُلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأَقَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرُجُلَكُمُ مِّنْخِلَفٍ ثُمَّ لَأَصُلِّبَتَّكُوهَ أَجْمَعِينٌ ۞ فَالْوَاْ إِنَّا إِلَىٰ رَيِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا نَنقِمُ مِتَّا إِلَّا أَنَ ـ امَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَتَا جَاءَ تُنَا رَبَّنَا أَفُرِغَ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينٌ ۞ وَقَالَ أَلْمُلَأُ مِن قَوَمْ ِ فِرْعَوْنَ أَنَـٰذَرُ مُوسِىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي إِلاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِمَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبُنَاءَهُمْ وَنَسُتَخِيرَ نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْفَهُ مُ قَلِهِ ثُونَ ١٠ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْـبِرُوٓا ۚ إِنَّ أَلَا رُضَ لِلهِ يُورِ نُهْمَا مَنْ يَشَـكَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ فَالْوَّا أُوْذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَاتِينَا وَمِنَ بَعُـٰدِ مَا جِئُتَنَا قَالَ عَسِىٰ رَبُّكُمُّةٍ أَنْ يَهُ لِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسُتَغَلِفَكُمْ فِ إِلاَرْضِ

فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَذِهِ وَ وَإِن تَصِبْهُمُ سَيِّئَةً يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ١٠ وَقَالُواْ مَهُمَا تَاتِنَا بِدِهِ مِنَ - ايَةٍ لِتَتَحَرَبَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينٌ ۞ فَأَرَّسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُهَدَادَ وَالْفُتُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَ ءَابَنِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْنَكَ بَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينٌ ۞ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْ زُ قَالُواْ يَامُوسَى اَدْعُ لَنَارَبَّكَ مِمَا عَهِ دَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا أَلرِّجُ زَلَنُومِ نَنَّ لَكَ وَلَنُوْسِلَنَّ مَعَكَ سَين ۖ إِسْرَاءِ بِلِّ ۞ فَلَمَّا كَثَ فَنَاعَنُهُمُ الرِّجُزَ إِلَىٰ ٱلْجَلِّ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ فَانْفَتُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفُنَهُمْ فِي إِلْيَتِ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَلَيْنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينٌ ۞ وَأَوْرَثُنَا أَلْقَوْمَ أَلَدِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ أَلَارُضِ وَمَغَارِبَهَا أَلِتِ بَارَكُنَا فِيهَا

وَجَوْزُنَا بِبَيْمَ إِسْرَآءِ بِلَ أَلْبَحْرَ فَأَتَوُا عَلَىٰ قَوْمٍ بَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمُ قَالُواْ بَهُوسَى اَجْعَلَ لَّنَا إِلَهَا كَالْهُومُوتَ ءَ الِحَتُهُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَّ ۞ إِنَّ هَوَ لُآءِ مُنَابُّرٌ مَّا هُمْ فِيهٌ وَبَطِلُ مَّاكَانُواْ بَعَلَمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ وَ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَإِذَ أَنجَيْنَكُمْ مِنَ- الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ أَلْعَذَابِ يَقُتُلُونَ أَبُنَاءَكُمُ وَيَسْتَخَيُّونَ نِسَاءً كُمُّ وَكِ ذَالِكُم بَالَاءً مُن ا تَبِكُمُ عَظِيهُ ۞ وَوَاعَدُنَا مُوسِىٰ ثَلَثِينَ لَيُلَهُ وَأَنْهُ مَنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ مَ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِلَّخِيهِ هَـٰـٰرُونَ آخُلُفُنِے فِے قَوْمِے وَأَصَِّلِمُ وَلَائْتَّبِمُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَتَاجَآءَ مُوسِىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَاجَآءً مُوسِىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَالَمَهُ رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرِدِ أَرْدِ أَنظُرِ النِّكَ قَالَ لَن تَرِيكِ وَلَكِكُنُ النظر إِلَى أَنْجَهَلَ فَإِن إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ نَريْنِ فَلْتَا

فتال

قَالَ يَكْمُوسِي ٓ إِلَّهِ إِلْصَطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْنَاسِ بِرِسَالَةِ وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا ٓءَاتَيۡتُكَ وَكُن مِّنَ أَلشَّاكِرِ بِنَّ ۞ وَكَتُبُنَا لَهُ لِهِ إِلَا لُوَاحِ مِن كُلِّ شُكَءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيبَ لَا لِّكُلِّ شَكَّءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامْـرٌ فَوَّمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ أَلْفَاسِقِينَ ۞ سَأَصَرِفُ عَنَ ـ ايَاتِيَ أَلَذِينَ يَنَكَبَّرُونَ فِي إَلَارُضِ بِعَـٰيُرِ إَلْحَقِ وَإِنْ يُنَوَوْا كُلَّءَايـَةِ لَّا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنَّ يَّرَوُاْ سَبِيلَ أَلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَا وَإِنْ بَنَرَوُا سَبِيلَ أَلْغَيّ يَنَيِّذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَكَانُواْ عَنُهَا غَلِفِلِينَ ۞ وَالذِينَ كَ ذُبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَلِقَاءَ اللَّخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمُ هَلَ بُجُنَّوُنَ إِلَّا مَا كَانُواْ بِعُـمَلُونَ ۞ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعُدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَهُوْ خُوَازٌ ٱلْوَيْرَوَا ٱنَّهُ لِلَا يُكَالِّمُهُمْ وَلَا يلاً إِنَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِلْمِينَ ﴿ وَكَانُواْ ظَلِلْمِينَ ﴿ وَلَا السَّقِطَ هِمْ وَرَأُوَاْ اَنَّهُمُ قَد ضَّلَاُ عَنِّفَ لَنَا لَنَكُونَنَّ عَنِّفَ لَنَا لَنَكُونَنَّ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قُوْمِهِ ء غَضَّبَانَ أُسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفُتُمُونِ مِنْ بَعَدِيَ أَعِجَلْتُمُو ٓ أَمُرَرَبُّكُم ۗ وَأَلْقَى أَلَالُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُوَ إِلَيْهِ قَالَ اَبْنَ أَمَّ إِنَّ أَلْقَوْمَ اِسْتَضَعَفُونِ وَكَادُواْ يَقُتُلُونَنِ فَلَا نُشُمِتْ بِيَ أَلَاعً كَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ أَلْقَوْمِ اِلطَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِغُ فِرْ لِهِ وَلِأَخِهِ وَأَدُخِلْنَا فِي رَحْمَتِكٌّ وَأَنْتَ أَرُحَمُ ۚ الرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ الدِينَ اتَخَنَدُوا ۖ الْجِمُلَ سَيَنَا لُهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّة ُ فُو إِلَّهُ الْحَيَوٰةِ اللُّمُنِّيا ۗ وَكَذَالِكَ نَجْزِك الْمُفْتَرِينَ ١ وَالذِينَ عَكِمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ نَابُواْ مِنْ بَعُدِهَا وَءَامَنُوَّاۚ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعُدِ هَا لَغَغُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي نُسُخَنِهَا هُدَى وَرُحْمَةُ لِّلَذِينَ هُــمۡ لِرَبِّهِـِمۡ يَرُهَبُونَ ۞ وَاخْتَارَ مُوسِىٰ فَوَمۡــهُۥ سَبْعِينَ رَجُلَا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكَ نَهُم مِّن قَبُلُ وَإِيُّكَ أَتُهُلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآهُ

ا وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ إِلدُّنْيِا حَسَنَةً وَفِي إِلاَّخِرَةٌ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلٰیَٰكَ قَالَعَذَابِی أَصِیبُ بِیهِ مَنَ اَشَآهُ وَرَحْمَتِے وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً وْضَاكُنْهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُواةَ وَالَّذِينَ هُم بِئَايَنْتِنَا يُومِنُونَ ۞ أَلذِينَ يَتَّبِعُونَ أَلرَّسُولَ أَلنَّبِےٓءَ ٱلاَنِىَّ ٱلذِے يَجِدُونَهُۥ مَكَتُوبًاعِندَهُمْ لِهِ التَّوْرِيةِ وَالِانِجِيلِ يَامُرُهُمُ مَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهِيْهُمْ عَنِ الْمُنْكِي وَيُحِلُّ لَمُهُ ۚ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَايَتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَ إِصْرَهُمُ وَالْاغْلَلَ أَلِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَـنُواْ بِـهِـء وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَانَّـبَعُواْ النُّورَ اللهِ أَنْ إِنَّ مَعَهُ وَ أَوْلَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ قُلُ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِلَّةِ رَسُولُ أَنَّهِ إِلْيَكُمُ جَمِيعًا اِلنبِ لَهُ ومُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالَارْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ يُحِيِّ عَ بَمُنِينٌ فَكَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِحَ ءِ الْأَرِّي

وَ فَطَّعُنَهُ مُ النَّنَةَ عَشَرَةً أَسَبَاطاً امَمَا وَأَوَ حَيْنَ إِلَىٰ مُوسِيْ إِذِ إِسْ تَسَقِيلُهُ قُومُهُ وَ أَنِ إِضَرِب بِعَصَاكَ أَلْجَعَرَ فَا نَبِجَسَتُ مِنْهُ اِثُنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا ۚ فَدُ عَلِمَ كُلُّ أَنْ اسِ مَّشُرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيُهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَّ وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزَقُنَكُ مُّ وَمَا ظَلَمُونَا ۗ وَلَكِ نَ كَانُوا أَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ۗ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَمُ مُ اسْكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَكَااً تُغُفَّوْ لَكُمُ خَطِيتَانُكُ مُ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوَلًا غَيْرَ أَلذِ مِ قِيلَ لَمُهُمْ فَأَرُسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِجُنَا مِنَ أَلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَّ۞وَسَّعَلَهُمْ عَنِ إِلْقَتَهِيَةِ اللِيَ كَانَتُ حَاضِكَةَ أَلْبَحْرِ إِذْ يَعُـدُونَ لِهِ السَّبُتِ إِذْ تَانِيهِمُ نَهُ مُ يَوْمَ سَبُتِهِ مِ شُكَّا وَيَوْمَ لَا كَذَالِكَ نَبُلُوهُم نِمَا كَانُواْ يَفْسُ

وَإِذَ

وَإِذْ قَالَتُ اللَّهُ مُنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِللَّهُ مُهَلِكُهُمُ وَ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِرِءَ أَنجَيْنَا أَلَذِينَ يَنْهَوُنَ عَنِ إِلسُّوَءِ وَأَخَذُنَا أَلذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسِ عَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ فَلَتَا عَتَوُا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُكُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَسِيِينَ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ الْفِيتَامَةِ مَنْ يَّسُومُهُمُ سُوَّءَ أَلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَفَطَعَنَهُمْ فِي إِلَارْضِ أَمُكَا مِّنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَاقُونَهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونً ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ وَرِثُواْ الْكِنْبَ يَاخُذُونَ عَـرَضَ هَاذَا أَلَادُ بِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِنَّ بَّا تِهِمُ عَهَنُّ مِّتْلُهُۥ يَاخُذُوهُ ۚ أَلَمُ يُوخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَانُ ۖ ٱلْكِنَبِ أَنَ لَا يَقُولُواْ عَلَى أَنَّهِ إِلَّا أَلَحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٌ وَالدَّارُ الْآخِـكَةُ خَيْرُا

الله وَإِذْ نَنَقُنَا أَلْجَبَلَ فَوُقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنَّوُا أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمِّ خُذُواْ مَا ٓءَ اتَيُنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونًا ۞ وَإِذَ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْحَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّالِهِمْ وَأَنْهُدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُوٓ أَلْسَتُ بِرَبِّكُم قَالُواْ بَلَّ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَاغَلِيلِينَ ۞ أَوْتَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشُرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن فَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنَ بَعُدِهِمْ ۖ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۗ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونً ۞ وَاتَّلُ عَلَيْهِمُ نَبَأُ أَلذِكَ ءَاتَـٰ يُنَـٰهُ ءَا يَكْنِنَا فَانْسَـٰ لَحَ مِنْهَا فَأَنُّبُعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ۞ وَلَوُ شِئْنَا لَرَفَعُنَـٰهُ بِهَا وَلَاِكَنَّهُ وَ أَخْـلَدَ إِلَى أَلَارُضِ وَاتَّبَعَ هَوِيثٌ فَمَنْـلُهُ وَكَـكُمُنْلِ اِلْكَلْبِ إِن تَحْمُ مِلُ عَلَيْهِ يَلُهَثَ اَوْتَتُرُكُهُ يَلُهَتُ ذَ الِكَ مَنْ لُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَ ذَّ بُواْ بِنَا يَكْتِنَّا فَاقْصُصِ إَلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونًا ۞ سَاءَ مَنَاكًا إِلْقَوْمُ الَّذِينَ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجِنِّ وَالْإِنسَّ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَّا وَلَهُ مُوْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مُوْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَإِكَ كَالَانْعَامِ بَلَهُمُ وَأَضَلُّ أَوْ لَإِلَّ هُمُ الْغَافِلُونَّ ۞ وَلِلهِ إِلَاسْمَآهُ اَكُسُنِيٰ فَادْعُوهُ مِهَا وَذَرُوا الذِينَ بُلْجِدُونَ فِي أَسَمَيْهِ مِسَيْجُهُ رَوْنَ مَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ وَمِمَّنَ خَلَقُنَا ٓ أَمَّةُ يُهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ٤ يَعُدِلُونَ ۞ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِئَا يَكْنِنَا سَنَسُتَدْرِجُهُم مِّنُ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَأَمُلِ لَهُ مُوَّ إِنَّ كَيُدِ لَهُ مَتِينٌ ۞ اَوَلَوْ يَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَلِحِيهِ مِ مِن جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَوَ لَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ أَنَّهُ مُنِ شَدُّءٍ وَأَنْ عَسِيْ أَنْ يَكُونَ قَدِ إِقْنَرَبَ أَجَلُهُمْ فِإِيَّ حَدِيثِ بِعُدَهُ وَهُومِنُونَ ٥ مَنْ يَضْلِلِ إِللَّهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ ۚ وَنَذَرُهُمْ رَفِي طُغْيَنِهِمْ بَعْمَهُونَ ۗ يَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِينَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِن كَ رَبِّحٌ لَا مُجَلِّيهَا لِوَقُنِهَا ۚ إِلَّا هُوَ ثَقَالَتَ فِي إِللَّهَ مَوْتِ وَالْارْضِ

الله عَلَى لَآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِے نَفۡعَا وَلَاضَـرَّا اِلَّا مَاشَاءَ أَللَهُ ۖ وَلَوۡ كُنْتُ أَعُلَمُ ۚ الْغَيَبُ لَاسْنَكُنَارُنُ مِنَ أَلْخَيْرٌ وَمَا مَسَّنِى أَلْسُوَّهُ إِنَ انَا إِلَّا نَذِيرٌ ۚ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُومِنُونَّ ۞ هُوَ أَلذِ حَلَفَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسُحُنَ إِلَبُهَا فَلَتَا تَغَشِّيهِا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِرِءٌ فَلَمَّاۤ أَثْفَلَت دَّعُوا أُلَّهُ وَرَبُّهُ مَا لَهِنَ اتَيْنَنَا صَلِحًا لَّنَكُو نَنَّ مِنَ الشَّدِيرِينَ ﴿ فَلَتَآ ءَ انِيْهُ مَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وشِرُكًا فِيمَآءَ انِيْهُمَّا فَنْعَـٰلَى أَللَّهُ عَمَّا يُننِّرِكُونَ ۞ أَيُثْبِرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيَّنَا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞ وَلَايَسُتَطِيعُونَ لَمُمُ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَ إِلَى أَلْهُدِي لَا يَتْبَعُوكُو سَوَآةٌ عَلَيْكُرُ ۗ أَدَعَوْتُمُوهُمُ ۗ أُمَ اَنْئُمْ صَامِتُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ آمُنَالُكُمْ ۚ فَادْعُوهُمْ فَلَيَسُنَجِبِبُواْ لَكُرْءِ إِن كُننُمۡ صَادِفِينَ ۗ أَلْمُ مُوٓ أَرْجُلٌ ، كَنْهُونَ بِهَا ۖ أَمَّ لَحُمُوٓ أَيُدٍ يَبُطِشُونَ بِهَا لَهُ مُو وَ أَعَدُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَمُورَءَ وَاذَانُ يَسَمَعُونَ ُ قُلُ ادْعُواْ شُرَكَاءَ كُو نُـتَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُ اللهُ اللهُ عُواْ شُرَكَاءَ كُو نُـتَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُ

إن

إِنَّ وَالِحْىَ أَلَّهُ ۚ الذِّ عَ نَزَّلَ أَلْكِنَاتٌ وَهُوَ يَتُوَلَّى أَلْصَالِحِينٌّ ۞ وَالذِينَ نَدُعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسُتَطِيعُونَ نَصَـٰ رَكُمُ وَ لَا ۖ أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدُعُوهُمُ وَإِلَى أَلْمُهُدَىٰ لَا يَسُمَعُواْ وَتَرِينِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا بُنْصِرُونَ ۞ خُذِ الْعَفْوَ وَامُرُ بِالْعُرُفِّ وَأَعْرِضَعَنِ الْجَلِهِلِينَّ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَنِ نَـزُغُ فَاسۡتَعِذۡ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ وسَـمِيعُ عَلِيكُمْ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ إَتَّنَوَواْ إِذَا مَسَّهُمُ طُلِّمِثُ مِّنَ ٱلشَّيْطَيْنِ نَذَكُّواْ فَإِذَا هُــم مُّبُصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُ مُ يُحِدُّونَهُ مُرَحِّ الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُفُصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمُ نَاتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا إَجْنَبَيْتَهَا قُلِ اِنَّمَآ أَتَبِّعُ مَا يُوجِىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِتِّ هَاذَابَصَآبِرُمِن رَّبِّكُم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِحَ أَلْفُرُءَانُ فَاسْتَجَعُواْ لَهُ و وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمُ ثُرُّحَمُونَ ۞ وَاذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهَرٍ مِنَ أَلْقُوَلِ بِالْغُدُوّ

٨ سُوْحَةُ إِلاَنْفِالِمِكَنِيِّنَهُ وَأَلِنْفِالِمِكَنِيِّنَهُ وَأَيَانَهَا ٥٧ مرأنته إلتخمز الرجيب يَسْتَكُونَكَ عَنِ إِلَانِفَالِ قُلِ إِلَانِفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصِّلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُرٌ ۗ وَأَطِيعُواْ اٰلَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَّ ۞ إِنَّامَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلذِينَ إِذَا ذُكِرَأَلَّهُ ۚ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيَتُ عَلَيْهِمُوٓ ءَايَكْتُهُ و زَادَتُهُمُ وَإِيمَكْنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوُنَّ ۞ أَلَذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلُونَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ يُنفِقُونَ ۞ أَوْلَإِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَمُّكُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۖ كَاتَ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرْهُونَ ۞ يُجَـٰدِ لُونَكَ فِي إِلْحَقَ بَعُـدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنْمَا يُسُاقُونَ إِلَى أَلْمُونِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحُدَى الطَّأَيِّفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُو وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ بِدُ اللَّهُ أَنُ يُحِقَّ أَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ أَلْبِكَفِيرِ إِنَّ

إذ

إِذْ نَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُرُّهُ أَنِّ مُحِدُّكُمْ مِأْدُ مُعِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمُلَإِّكَةِ مُرُدَفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ بُشُهِ رِيْ وَلِنَطُمَ مِنَّ بِهِ، قُلُوبُكُمْ وَمَا أَلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ عَنِ بِـزُّ حَكِيـثُرٌ ۞ إِذْ يُغْنِشِيكُمُو الْنُعُاسَ أَمَّنَـةُ مِّنَـهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجُـزَ أَلشَّـيُطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ وَيُـثَبِّتَ بِهِ إِلَا قُدَامٌ ۞ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمُلَيِّكَةِ أَنِّ مَعَكُمُ فَتَبِتُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِے فِي قُلُوبِ الذِينَ كَعَهُواْ اْلرُّعُبُ فَاضَرِبُواْ فَوَّقَ الْاعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَ الِكَ بِأَنَّهُ مُرْشَاقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَنْ يُشَاقِقِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ أَنَّهَ شَدِيدُ الْعِنَابِ ۚ ۞ ذَالِكُمْ ۖ فَـٰذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْبَكِفِنِ بِنَ عَذَابَ أَلْبَارِ ﴿ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَءَ امَـنُوَّا إِذَا لَقِيتُمُ الذينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلَّوْهُمُ الْادْ بَـٰكُرٌ ۞ وَمَنْ يُوَلِّهِمُ

فَلَمْ تَقَتْتُلُوهُمْ ۗ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَيْنَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِئَ أَلَّهَ رَجَى وَلِيُبُلِيَ أَلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ ذَالِكُو وَأَنَّ أَنَّهَ مُوَهِنٌ كَيْدَ ٱلْبَكْرِينَ ۞ إِن نَسْتَفَيْحُواْ فَقَدَدُ جَاءَ كُوا لَفَتُحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُوْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ۗ وَلَن تُغَـٰنِيَ عَنكُمْ فِئَنُكُمُ مِنْكُمْ شَيئًا وَلَوْ كَثُرَتُ ۗ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينٌّ ۞ يَآأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَا نَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَّ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ فَالْوُاْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسُمَعُونَ ۗ إِنَّ شَكَّ أَلدَّوَآتِ عِندَ أَللَّهِ إِللَّهُ أَلْبُكُ مُ الذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوُ عَلِمَ أَنْتُهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَنَّسُمَعَهُمْ وَلَوَاسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ يَكَايُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا السَّجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوّا أَنْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَارَءِ وَقُلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ نُحُشَــُدُونٌ ۞ وَاتَّـَقُواْ فِنْنَـٰةً لَا تُصِيــبَنَّ ٱلذِينَ ظَــهَ

وَاذْكُرُوۤا

وَاذْكُرُوۤا إِذَ اَننُمۡ قَلِيلٌ مُنسنَضَعَفُونَ فِي اللارْضِ تَخافُونَ أَنْ يَنَخَطَفَكُو ۚ النَّاسُ فَعَا وِيٰكُو وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ۚ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطِّيِّبَكِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ يَنَائَهُمَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْهُ تَعُـكُمُونَ ۞ وَاعْـَاهُوٓاْ أَنْتَـَآ أَمُوَالُكُـمَ وَأَوۡلَادُكُمُ فِنۡنَةٌ وَأَنَّ أَلَّهَ عِنكَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِن تَنَّقُوا ۗ اَللَّهَ بَجْعَلَ لَّكُرُ ۚ فُرْفَانَا وَيُكَفِّرُعَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغُ فِرۡ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ۞ وَإِذَ يَمُكُرُ بِكَ أَلَذِينَ كَفَوُواْ لِيُنْبِتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْبُحُرِجُوكَ ۚ وَنَعَكُمُ وَنَ وَبَمَ كُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنْكِرِينَّ ۞ وَإِذَا نُتُلِّى عَلَيْهِمُ، ءَايَنْتُنَا قَالُواْ فَدُ سَمِعْنَا لَوُ نَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَهَاذَآإِنُ هَاذَ آَإِلَا ۚ أَسَطِيرُ الْلاقَ لِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ أَكْمَقَ مِنْ عِندِكَ فَأُمُطِرُ عَلَيْنَا جِحَارَةَ مِنَ أَلْسَمَآءِ

وَمَا لَهُ مُوَ أَلَا يُعَدِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْكُرَامِ وَمَا كَانُوًّا أَوْلِيَآءَهُ ۚ إِنَ اَوْلِيَآؤُهُ ۚ إِلَّا أَلْئَتَقُونَّ وَلَكِئَّ أَكُنَاهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَنَصَدِيةً فَذُوقُواْ الْعَدَابَ عِمَاكُنتُمُ نَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ كَ فَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً نُهُمَّ يُغُلِّكُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَعُرُوا ۚ إِلَّى جَهَنَّ مَ يُحُشَرُونَ ۞ لِيمِيزَ أَللَّهُ ۚ الْخَبِينَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجُعُكُلُ أَكْخَبِينَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وجَمِيعًا فَيَجُعُ لَهُ وَلِيْ جَمَنَ مَ أَوْلَإِكَ هُمُ الْخَلْسِ رُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَتَنتَهُواْ يُغْفُورُ لَمُحُمَّا قَدُ سَكُفٌّ وَ إِنْ يَعُوٰدُواْ فَقَادُ مَضَتْ شُنَّتُ الْلَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا نَكُونَ فِنُنَـٰةٌ ۗ وَيَكُونَ أَلَدِّينُكُلُّهُ ولِلَّهِ

وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمُتُم مِّن شَكَءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِے اَلْقُرُنَىٰ وَالْيَتَامِىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابُنِ اِلسَّبِيلِ إِن كُنتُمُونَ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآأَنُزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْفُرُفَكَانِ بَوْمَ اَلْتَقَى أَنْجَمُعُـٰنِ وَاللَّهُ عَلَىٰكَ لِلسَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰكَ لِلسَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَ بِالْعُدُوَةِ إِلَّاثُنِيا وَهُم بِالْعُدُوَةِ إِلْقُصْبُويٰ وَالرَّكُبُ أَسُفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُ لَاخْتَلَفُتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَاكِن لِيَقْضِىَ أَلَّهُ أَمُرَاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهُلِكَ مَنْ هَكَكَ عَنْ بَيِّنَ نَوِ وَيَحَيِيٰ مَنْ حَجِي عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيثُو ۚ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ مِنْ امِكَ مَنَامِكَ قَلِيكُ وَلَوَارِيْكَهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ ۗ وَلَنَنَازَعْتُمْ فِ إِلَامُرِ وَلَكِنَّ أَنَّهَ سَلَمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۞ وَإِذْ يُرِيكُوهُمُۥٓ إِذِ النَّقَيْتُمْ فِي ۖ أَغَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُ مُ يُقَلِّكُمْ فِي تُعْيَنِهِ مُ لِيَقْضِيَ أَلَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَلَّهِ الأمُورُ ١ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَءَ امِنْوَا إِذَا

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفْشَالُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصَبِرُوٓا ۚ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا نَكُونُواْ كَالَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ أَلْتَاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِنتَهِ وَاللَّهُ عَايَعُ مَلُونَ مُحِيطٌ 🚳 وَ إِذْ زَيَّنَ لَمُهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُومِ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِلَّهِ جَارٌ لَّكُو ۗ فَلَتَا تَرَآءَ تِ الْفِئْنَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ وَقَالَ إِلَّهِ بَرِيَّهُ مُّ مِنْكُرُهِ إِنِّي أَرِيْ مَا لَا تَـرَوُنَ ۚ إِنِّي أَخَـافُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ شَـدِيدُ الْعِـقَابِ ۗ ۞ إِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّهُ عُكَّ هَوُلَاءٍ دِينُهُمْ وَمَنُ يَّنُوكَكُلُ عَلَى أَلَّهِ فَإِنَّ أَلَّهُ عَزِيزُ حَكِيثُمُ ۞ وَلُوَ تَكِنَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُلَإِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَذُبَارَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَرِيقٌ۞ذَاكِ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَـٰلَمْ لِلْعَبِيدِ ۞

ذَ الِكَ بِأَنَّ أَنَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَـمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِ مِنْ وَأَنَّ أَنَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ صَحَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهُلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفُنَآءَالَ فِرْعَوْنٌ وَكُلُّكَكَانُواْظَالِمِينٌ ۞ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِ عِندَ أَللَّهِ الذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُومِنُونَ ۞ أَلَذِينَ عَلَهَدتَّ مِنُهُمُ نُحَّ يَنقُضُونَ عَهْدَ هُمُ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي إَكْرَبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونًا ۞ وَإِمَّا ثَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَانْبِذِ الْيَهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٌ ۚ اِنَّ أَنَّهَ لَا:مُحِبُّ اَكْخَآيِنِينَ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ الذِينَكَ فَرُواْسَبَقُوٓاْ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَٰ۞وَأَعِدُواْ لَهُمُ مَّا إَسۡنَطَعَتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ اِلْخَبْلِ نُرُهِبُونَ بِمِءَكُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُو وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَمُهُمَّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَكَّءٍ فِي سَبِي

وَإِنْ بَرُبِدُ وَا أَنْ يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ أَلَّهُ هُوَ أَلذِكَ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ ، وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِنْ لُوَ اَنفَقُتَ مَا فِ إَلَارْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِنْ وَلَكِ نَالُهُ أَلْفَ أَلَّهُ أَلَّفَ أَلَّفَ بَبْنَهُ مُوْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمُ ١٠٠٠ يَكَايُّهُمَا أَلْتَبِيٓءُ حَسَبُكَ أَلَّهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلْتَبِحَ ءُ حَرِّضِ الْمُؤمِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنْ يَتَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغَلِبُواْ مِانْتَنَيْنُ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّنكُم مِّائَةٌ يَغَلِبُوٓا أَلُفًا مِّنَ أَلَدِينَ كَفَكُرُواْ بِأَنَّهُمُ قُوِّمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ أَلْنَخَفَّفَ أَلَّهُ عَنكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُعْفًا فَإِن نَكُن مِنكُم مِنائَةٌ صَالِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِانْتَكُنِ ۗ وَإِنْ يَكُن مِّنكُمُ وَأَلُفُ يَغَلِبُوٓاْ أَلُفَكُ يَغَلِبُوٓاْ أَلُفَكُنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّابِرِينَّ ۞ مَا كَانَ لِنَبِحَ ۗ ۚ اَنْ يَّكُونَ لَهُ ۚ أَسُرِيٰ حَتَّىٰ بُنْجِنِنَ فِي إِلَا رُضِّ تُوِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّنْبِ أَوَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيثٌمٌ ۞ لَّوۡ لَا

يتأثيها

يَنَأَيُّهَا أَلْنَبِيٓءُ قُلْدِن فِ ۚ أَيُدِيكُمْ مِنَ أَلَاسُبرِي ۚ إِنْ يَعْلَمِ إِلَّهُ ۗ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُوخَيْرًا مِّمَّآ أَخِذَ مِنكُرُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ۞ وَإِنْ يُرْيِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن فَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيكُرَحَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ بِأَمُولِلْمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوُلَكِّكَ بَعُضُهُمُوٓ أَوَٰلِيَاءُ بَعُضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَّ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَيْنِهِم مِّن سَثَّے ءٍ حَنَّىٰ بُهَاجِرُواْ وَ إِنِ اِسْتَنصَرُوكُو فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُواْلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيۡنَكُرُ وَبَيۡنَهُم مِّينَانُ وَاللَّهُ عِكَاتَعُـمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ وَالذِينَ كَفَرُواْ بَعُضُهُمُوٓ أَوۡلِيَآهُ بَعۡضِ إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُن فِنۡنَـٰةٌ فِي إِلَارْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَالذِينَءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَمْنُواْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ وَالَّذِينَءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَلَّكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقَّا مُمُمَّغُفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كَبِهِيمُ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ بَعُدُ وَهَاجَرُواْ

إلا سُوْرَةُ الْمُتَّانِّةِ مَكِنِيَّةُ وَعَرِنِيَّةُ وَعَرَانِيَةً وَعَرَانِهَا ١٢٩ بَرَآءَةٌ مِّنَ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ مَ إِلَى أَلذِينَ عَلْهَدَتُمْ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينٌ ۞ فَسِيحُواْفِ إِلَارْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٌ وَاعْلَوُاْ أَنَّكُوعَيْرُمُعِجِيرِ إِللَّهِ وَأَنَّ أَلَّهَ مُخْزِرِ إِلٰكِهِٰ إِنَّ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى أَلنَّاسِ يَوْمَ أَنْجُ ۗ إِلَاكُبُرِ أَنَّ أَنَّهَ بَرِتَهُ ۚ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن نُبُنُمْ فَهُوَخَيْرٌ لَكُو ۗ وَإِن تَوَلَّيْنُمُ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِينِ إِللَّهِ وَبَشِّرِ الذِينَ كَفُنُرُواْ بِعَذَابٍ اَلِبِمِ ۞ اِلَّهِ اَلذِينَ عَلهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَرَيَنقُصُوكُوشَيئًا وَلَرَيْظَهِرُواْعَلَيْكُرُهُ أَحَكًا فَأَيْتُواْ إِلْيَهِمْ عَهْدَهُمُ وَإِلَىٰ مُدَّتِهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُنَّقِينَ ۞ فَإِذَا إَنسَلَعَ ٱلَاشَهُوْ الْحُوْمُ فَاقْتُلُوا الْمُنْشِرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتَّكُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُ وَالْمُمْ كُلُّ مَرْصَدِّ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَ اتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُ وَ إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ٥

كين

كَيْفَ يَكُونُ لِلْنُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِندَ أَلَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ مَ إِلَّا الَّذِينَ عَلَهَ دَنُّهُ عِندَ الْمُسَجِدِ الْحَرَّامِ فَمَا السَّنَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَفِيمُواْ لَهُ مُرَّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِنَّ يَّظُهُ وا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً بُرُّضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَنَابِىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ أَشُتَرَوُا بِعَايَكِ إِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعَـمَلُونٌ ۞ لَا يَرُفُبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكُوٰةَ فَإِخُوَانُكُمْ فِي إَلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ الْايَتِ لِقَوْمٍ يَعَلَمُونَّ۞وَ إِن تَكَثْوَا أَيْمَانَهُم مِّنَ بَعُدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ فَقَالِتِلُوَاْ أَيِمَّةَ ٱلۡكُفُرِ إِنَّهُمُ لَآ أَيُمَانَ لَهُمُ لَكَا أَيُمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَننَهُونَ ۗ • تُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَ نُوَا أَيْمَانَهُمُ وَهَكَمُواْ بِإِخْـرَاجِ كُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةِ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَبُحْنِ هِمْ وَيَنصُرُكُو عَلَيْهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّومِنِينَ ۞ وَيُذَهِبُ غَيُظَ قُلُوبِهِمَّ وَ بَنُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِبُمٌ ۞ اَمْ حَسِبُتُمْ وَ أَن تُنْرَكُواْ وَلَمَا يَعُـٰ لَمَ اللَّهُ الذِينَجَهٰ دُواْمِنكُو وَلَهُ بَنَيِّخُذُواْمِن دُونِ إِللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا أَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ نَجِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونٌ ۞ مَاكَانَ لِلْنُشْرِكِينَ أَنْ يَعَـُمُواْ مَسَجِدَ أَلَّهِ شَلْهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِالْكُفِّرِ أَوْلَلِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ وَكِ اِلنِّارِ هُمُمْ خَـٰلِدُونَ ۞ إِنَّمَايَعُـُمُوْمَسَلِجِدَ أَلَّهِ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاخِـرِ وَأَقَامَ أَلصَّلَوْهَ وَءَانَىَ أَلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا أَلَّهَ فَعَسِيَّ أَوْلَبِّكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ الله أَجَعَلُتُهُ سِفَايَةَ أَنْحَاجَ وَعِمَارَةَ أَلْمُسَجِدِ إَنْحَرَامِ كَمَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَا خِيرِ وَجَلْهَدَ فِ سَبِيلِ إِللَّهِ لَا يَسُنَوُونَ عِندَ أَلَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ الْقُوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ أَلَّذِينَ

لكشكرهم

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةِ مِّنهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتٍ لَمُّكُمْ فِيهَا نَعِيثُمُ مُّفِيعُ ۞ خَلِدِينَ فِبِهَا أَبَدُّا إِنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَـٰٓأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنكُمُهُ أُولِيَاءَ إِنِ إِسْتَحَبَّوُا ۚ الْكُفُو عَلَى ٱلِإِيمَانِ وَمَنْ يَّنَوَلَّٰكُمُ مِّنكُرُ فَأُوْلَإِكَ هُمُ مُ الظَّلِامُونَّ ۞ قُلِ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوَالٌ إِفْ تَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرُضُونَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهـَادِ فِي سَبِيلِهِ ، فَنَرَبُّصُواْ حَتَّىٰ بِـَارِقَ أَللَّهُ بِأَمْـرِهِ ، وَاللَّهُ لَا بِهَدِ إِلْقُومَ أَلْفَلْسِقِينَ ۞ لَقَدَ نَصَرَكُمُ أَلَّهُ مُفِ مَوَاطِنَكَ ثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ اَعْجَبَنْكُمْ كُثُرَبُكُمْ فَلَمْ تُغُلِّنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُو الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيُّنُم مُّدُبرِينَ ۞ ثُـكَمَ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَـتَهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنـزَلَ جُنُودًا لَرُ نَـرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلَاِ بِنَ كَ غَرُواْ وَذَالِكَ جَزَاءُ الْبُكِفِيدِ بَرُّ

ثُمَّ يَنُوبُ اللَّهُ مِنَ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَنْكَاءُ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٠ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّكَا أَلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَكَ يَقُدُرُوا الْمُسْجِدَ أَنْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَاذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيَـٰلَةَ فَسَوْفَ بُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ } إِن شَاءً "انْكَ أَللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيمٌ ۞ قَالْتِلُواْ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَـَا حَـَرَمَ أَنَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَـَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقّ مِنَ أَلَدِينَ أُوتُواْ ۚ الۡصِكَتَبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ الْجِــزْيَةَ عَنۡ يَتُدِ وَهُمْ مَاخِرُونَ ۞ وَقَالَتِ إِلَيْهُودُ عُـزَيرُ اِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ اِلنَّصَدَى أَلْمَسِيحُ اِبْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْ لَهُ مُ مِأْفُوا هِمِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ قَانَتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُوفَكُونَ ۞ اَتَّخَـَادُوۤا أُحْبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمُ وَ أَرُهُبَانَهُمُ وَ أَرُبَابًا مِنْ دُونِ إِللَّهِ

يُريدُونَ

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ أَلَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَكَابَى أَلَّهُ إِلَّا ۚ أَنْ بُّنِـٰتُمَ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَـٰرِهَ أَلۡكَاٰفِرُونَ ۗ ۞ هُوَ أَلْذِكَ أَرُّسَلَ رَسُولَهُۥ بِالْهُدِىٰ وَدِينِ إَلْحَقَ لِيُظْهِرَهُۥعَلَى أَلدِّينِكَلِهِ، وَلَوُكَرِهَ أَلْمُشْرِكُونَّ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَشِيرًا مِّنَ أَلاحُبارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ أَلْتَاسِ بِالْبُلْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ وَالذِينَ يَكُنِزُونَ أَلذَّكُمَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِنَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِّ ۞ يَوُمَ يُحَمِّىٰ عَلَيْهَا فِ بِـارِ جَهَنَّـمَ فَتُكُوىٰ بِهَاجِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَاذَا مَاكَنَزُنُهُ لِأَنفُسِكُمُ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ أَلشُّهُورِ عِندَ أَلَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَبِ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمَلَوَاتِ وَالْارْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمُ ۚ ذَالِكَ أَلدِّينُ ۖ الْقَيِّـمُ فَكَ نَظُـٰلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُو ۗ وَ فَلْتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا فَلْتِلُونَكُو صَحَـافَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُثَقِينَ ۞

إِنَّمَا أَلْشِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفِّرِيَضِلُّ بِهِ الْذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُونَهُ و عَامَا وَبُحَرِّمُونَهُ و عَامَا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَـدَّمَ أَلَّهُ فَيُحِـلُواْ مَا حَـدَّمَ أَلَّهُ ذُيِّزَكَ كَهَ مُ سُوَّهُ أَعُمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ لِهِ الْقَوْمَ أَلْكِافِرِينَ ۞ يَآيُّهُمَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ وَإِذَا فِيلَ لَكُمُ الْفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّاقَلْتُمُّةَ إِلَى أَلَارْضَ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ اِلدُّنْيِامِنَ ٱلاَخِـرَةِ فَمَـا مَتَـٰعُ الْحَيَوْةِ اِلدُّنْيِافِي الاَخِـرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَدِّ بَكُمْ عَذَابًا اَلِيكًا وَ يَسُنَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وِ فَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَفَنَدُ نَصَرَهُ أَلَّهُ إِذَ آخُـرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِىَ آثُـنَيْنِ إِذْ هُ مَا فِ إِلْغِ ارِ إِذْ يَـ تُولُ لِصَلِحِهِ مِ لَا نَحُ زَنِ إِنَّ أَلَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ أَلَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهُ وَأَيَّكَهُ

إنفِـرُوأ

إنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُرُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُو خَيْرٌ لَّكُو مُ أَيْرٌ لَّكُمُونًا ۞ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِبِهَا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَنَبُعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ إِسْتَطَعَنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعُلُو إِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ ۞ عَفَا أَللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَمُهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ أَلَذِينَ صَكَفُواْ وَ تَعَلَّمَ أَلْكَ الْجِينَ ۞ لَا يَسْنَاذِ نُكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاخِرِ أَنَ يُجَلِّهَدُواْ بِأَمْوَالْهِـمْ وَأَنفُسِهِ مِرْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالْحُتَّقِينٌ ۞ إِنَّكَ ايَسْتَلْاِنُكَ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ مُ فَهُمْ مِنْ فِي رَبْبِهِمْ يَتَزَدُّونَ ۞ وَلَوَ اَرَادُواْ اَكُو مُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةً ۗ وَلَكِن كَنِ أَنَّهُ الْبُعَاثَهُمُ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ آفَعُدُواْ مَعَ أَلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْ خَـرَجُواْ

لَقَدِ إِبْتَغَوُا ۚ الْهِنْنَةَ مِن قَبُلُ وَقَـٰ لَّبُواْ لَكَ أَلَا مُورَ حَتَّىٰ جَاءَ أَكُونً وَظَهَرَ أَمُـ رُاللَّهِ وَهُمْ كَالِمُونَ ۞ وَمِنْهُ مَّنُ يَتَغُولُ اللَّهَ ذَرَكِ وَلَا تَغَنِيُّ أَلَا فِأَنْهُ لِهِ إِلْفِئْنَةِ سَقَطُواْ وَ إِنَّ جَمَنَّ مَ لَجُيطَةٌ إِالْحِكِفِرِينَّ ۞ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ مُ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ اَخَذُنَا أَمُـرَنَامِن قَبُلُ وَيَـتَوَلُّواْ وَّهُـمُ فَرِحُونَتُ ۞ قُل لَّنُ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ أَلَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِينَا ۚ وَعَلَى أَنَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَّ۞ قُلُ هَـٰلُ تَـرَبَّصُونَ بِنَـآ إِلَّا ٓ إِحْدَى أَلْحُسُنَيَيْنٌ وَنَحْنُ نَنَزَبُّصُ بِكُمُ وَأَنْ يُصِيبَكُرُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينًا فَتَرَبَّصُوٓا إِنَّا مَعَكُم تُمُنَرَبِّصُونَ ۖ ۞ قُلَ اَنفِقُواْ طَوْعًا اَوْ كَنْهِكَا لَّنَ يُنَقَبَّلَ مِنكُمُ وَ ۗ إِنَّكُرُ كُننُمُ قَوْمًا فَاسِقِينَّ ۞ وَمَا مَنَعَهُمُ وَ أَن تُقْتَبَلَ مِنْهُمُ نَفَقَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَنَّهُمْ

ا فَلَا تُحِجِبُكَ أَمُوَا لِمُمُو وَلَا أَوْلَادُهُمُ وَالْمَا أُولَادُهُمُ وَالْحَايُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي أَنْحَيَوْةِ أَلدُّنْهِا وَتَـزُهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمْ كَفِـرُونَ ۞ وَبَحَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُرُ وَمَاهُم مِنكُرُ وَلَكِئُهُمْ قَوُمٌّ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْبَجِدُونَ مَلْجَعًا اَوْمَغَارَتٍ اَوْمُدَّخَاكَا لَوَلُواْ اِلَيْهِ وَهُمْ مَبَحِبُ مَحُونٌ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَالُمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ اعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّرَّ يُعْطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمَ يَسُخَطُونَ ۞ وَلُوَ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَانِيْهُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ و وَقَا لُواْ حَسُبُنَا أَنَّهُ سَيُوتِينَا أَنَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى أَلَّهِ رَاغِبُونٌ ۞ إِنَّ مَا أَلصَّدَ قَانُ لِلْفُقُدَآءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَـٰكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ لَقُو قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفَابِ وَالْغَـٰكِرِمِينَ وَكِ سَبِيلِ اِللَّهِ وَابْنِ اِلسَّبِيلِ فَرِبْضَةُ مِّنَ أَلَّهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ۖ وَكِيهُ أَنْ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوذُونَ ٱلنَّجِءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُءَذُنُ خَكِيرِ لَّكُـمَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَبُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحَهُمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ مِنصَّحُمُّ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُعُمْعَذَابُ اَلِيكُرُ ۞

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُو لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُّ أَنْ يُتُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَنْ يُحَـَادِدِ إِنَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَأَنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَـَالِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ الْعَظِيمُ ۞ يَحْدُدُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم عِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُل إِسْتَهُ زِهُ وَۚ أَإِنَّ أَلَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَخَذَرُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلُنَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ اَبِاللَّهِ وَءَا يَلْتِهِ ء وَرَسُولِهِۦَ كُنتُمْ تَسَتَهُ زِءُونَ ۞ لَا تَعَـٰتَذِرُواْ فَكَ كَنَرْنُ مِ بَعُدَ إِيمَانِكُو ۗ إِنْ يُعْفَ عَن طَايِّفَةِ مِنكُو تُعَذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ مُجْرِمِينٌ ۞ اَلْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِفَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنُكِي وَيَنْهَوْنَ عَنِ اِلْمُعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيُدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمُوٓ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الْمُنَافِقِينَ

كَالذِبنَ

كَالَذِينَ مِن قَبْلِكُو كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُو قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَاسْتَمْنَعُواْ بِحَلَقِهِمْ فَاسْتَمْنَعُتُم بِحَلَقِكُمْ كَمَا السُّتَمْتُعَ ٱلذِينَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالذِ مَ خَاضُوٓا ۚ أَوْلَإِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيا وَالْاخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ الْمُراكِدِي الْهِمَ نَبَأَ ۚ الذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثَـمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيهُ وَأَصْحَبِ مَدْ يَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ أَتَنَهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ أَنَّهُ لِيَظْلِمَهُمُّ وَلَكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظَٰلِمُونَ ۞ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعَضُهُمُ ۗ أَوْلِيآ اَءُ بَعُضٌ يَكَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّــلَوٰةَ وَيُونُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَ أَوْلَإِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَكَ أَلَّهُ ۚ الْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجَرِّبُ مِن تَحَيْهَا أَلَانُهَارُ

يَنَا يَهُمَا أَلنَّبِيَّءُ جَهِدِ إِنْكُفَّارَ وَالْمُنْفِفِينَ وَاغَلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوِيْهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ أَلْكُفِرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسُلَاهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَرِّ يَنَالُواْ وَمَا نَتَكُمُوٓاْ إِلَّا ۖ أَنَ ٱغۡبِيٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضَلِهِ ۗ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِنْ يَّتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا الِيمَافِي الدُّنيا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُ مُرْفِ إِلْارُضِ مِنْ قَالِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ أَلَّهَ لَهِنَ ـ ابْيْنَامِن فَضْلِهِ ـ لَنَصَّدَّ فَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلصَّ لِلحِينَّ ۞ فَلَمَّآ ءَانِيهُم مِّن فَضُلِهِ، بَخِلُواْ بِرِه وَتَوَلَّواْ وَّهُمَ مُّعْرِضُونَ ١٠٠ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ بَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخۡلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَنِمَا كَانُواْ يَكَذِ بُونَ ۞ أَلَرُ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ سِتَّاهُمُ وَنَجُوِيْهُمُ وَاأَنَّ أَلَّهَ عَــ لَيْوِ الْغُيُوبِ ۞ اِلذِينَ يَــالْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ اَلْمُومِنِينَ

إشتَغُفِرُ

إِسْتَغْفِرْ لَحُكُمُ ۚ أَوْ لَا تَسُتَغُفِرُ لَمُكُمُ ۗ ۚ إِن تَسُتَغْفِرُ لَمُكُمْ سَنْعِينَ مَرَّةَ فَلَنْ يَّغَفِرَ أَلَّهُ لَمُكُمُّ ذَالِكَ بِأَنْهَـُمْ كَفَـُرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ ﴾ إِلْقَوُمَ أَلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ عِمَقُعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَنَّ يُجَلهِدُواْ بِأَمُوالِهِمَ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي الْحَيِّرُ قُلْ نَارُ جَمَنَكُمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلَيَضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيَبُكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ أَلَّهُ إِلَىٰ طَابِّفَة ِمِّنْهُمُ فَاسْتَلْاَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقَتْلَ لَنَ نَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَكَا وَلَن تُقَانِتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقَتُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَّ إِنَّهُمْ كَفَهُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَّ ۞وَلَا نَجْحِبُكَ

وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهْدُ واْ مَكَ رَسُولِهِ إِسْتَلاَنَكَ أَوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَلْحِدِينَ ۞ رَضُواْ بِأَنْ يُكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِكِ وَطُنْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِنِ اِلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُو جَلهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلِإِكَ لَمُهُمُ الْخَيْرَاثُ وَأُوْلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١ أَعَدَّ أَنَّهُ لَهُمْ جَنَّكِ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوُرُ ۚ الْعَظِيمُ ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلَاعُهَابِ لِيُوذَنَ لَهُمُهُ وَقَعَدَ أَلَذِينَ كَخَذَبُواْ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَيُصِيبُ الذِينَ كَنَـُواْمِنْهُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى أَلضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى أَلْمُرْضِىٰ وَلَا عَلَى أَلذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۞ وَلَاعَلَى أَلذِينَ لِتَخَمِلَهُمُ قُلُتَ لَا آجِدُ مَا آجُمِلُكُو عَلَيْهِ يضُ مِنَ أَلدَّ مْعِ حَزَنًا ٱلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُو يضُ مِنَ أَلدَّ مْعِ حَزَنًا ٱلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُو

إنَّعَا

إِنَّمَا أَلْسَبِيلُ عَلَى أَلْذِينَ يَسُتَلْذِنُونَكَ وَهُمْءٍ أَغْنِيَآءُ ۚ رَضُواْ بِأَنْ يَّكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِّ وَطَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ فَهُمُ لَا يَعَالَمُونَّ ۞ يَعْنَذِرُونَ إِلَيْكُرُو ۗ إِذَا رَجَعْتُمُ ۗ إِلَهُمْ قُللَّاتَعْنَذِرُواْ لَن نُّومِنَ لَكُو قَدْ نَبَّأَنَا أَلَنَّهُ مِنَ آخْبِارِكُرْ وَسَيَرَى أَلَّهُ عَلَكُرُ وَرَسُولُهُۥ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ عِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَخَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُرُهُ إِذَا إَنقَلَبْتُمُ ۚ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ وَ ۗ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأْوِيْهُمْ جَهَنَّمُ جَوَآءَ إِمِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحُلِفُونَ لَكُرُ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمُ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ أَلَّهُ لَا يَرْضِيٰ عَنِ إِلْقَوْمِ الْفَلسِفِينَ ۞ اَلاَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعُـالَمُواْ حُدُودَ مَا ٓأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِمُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلَاعْرَابِ مَنْ بَّتَخِّذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَنَرَبُّصُ بِكُو الدَّوَائِرَ عَلَبْهِمْ دَآبِرَهُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمَيعٌ ْ ﴿ وَمِنَ أَلَاعُرَابٍ مَنْ يَّوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَاخِهِ وَيَتَجِنْدُ

وَالسَّنْبِقُونَ أَلَا وَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ وَالذِينَ إَنَّ بَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَتْهُ وَأَعَدُّ لَهُ مُ جَنَّكِ تَجْرِكَ تَحْنَهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَا أَبَدًا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِّنَ أَلَاعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَهْلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُواْعَلَى أَلْنِفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعُلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٌ ٥ وَءَ اخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمِ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَ اخَرَ سَيِئًا عَسَى أَلَّهُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيْهِمُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ۞ خُذُ مِنَ آمُوَ الهِمْ صَدَقَةَ تُطُهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم جِهَاوَصَلَّ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ صَلَوَاٰنِكَ سَكَنِّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ اَلَمْ يَعُلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَيَفُبَلُ النَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ الرَّحِبُمُ ۞ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَنُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَبَبُ وَالشُّهَادَةِ

الذيز

الذينَ اَنْخَدُواْ مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِلِّنْ حَارَبَ أَلَّهُ وَرَسُولَهُ وِمِن قَبُلُ وَلَيَحَ لِفُنَّ إِنَ اَرَدُنَاۚ إِلَّا أَنْحُسُنَّىٰ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَّ۞ لَا نَفَتُمْ فِيهِ أَبَدًا لْمُسْجِدُ اسِّسَ عَلَى أَلْتَقْوِيٰ مِنَ أَوَّلِ يَوْمٍ آَحَقُّ أَن تَقُومَ مِيهٌ مِنهِ وِجَالٌ يُجِبُّونَ أَنۡ يَّنَطَهَ ۖ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّدِينَ ۞ أَفْمَنُ اسِّسَ بُنْبَانُهُۥ عَلَىٰ نَغُوىٰ مِنَ أَلْتُهِ وَرِضُوَانِ خَيْرٌ اَمَ مَّنُ اسِّسَ بُنْيَانُهُۥ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هِــارٍ فَانْهَــَارَ بِهِـــهِ فِـنارِ جَهَنَّــَمَّ وَاللَّهُ لَايَهُدِكِ الْقَوْمَ أَلظَّلِامِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الذِے بَنَوُاْرِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمُ، إِلَّا أَن تُفَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ أَلَّهَ اَشْنَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِينَ أَنْفُسَهُمَ وَأَمُوا لَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ الْجُنَّةَ ۚ يُقَانِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُفْنَنُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي إِللَّهِ وَالْإِنِحِيلَ

التَّيِّبُونَ الْعَلِيدُ ونَ الْحَلْمِدُونَ السَّنَيِّحُونَ الْوَاكِعُونَ ألشَّاجِدُونَ أَلَامِرُونَ بِالْمُعَرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَ عِلَمُ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينُ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِحَءِ وَالَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَنْ يَتَمْتَغُفِرُواْ لِلْنُشْرِكِينَ وَلَوۡ كَانُواۚ أُوۡلِهِ قُرۡ بِهٰ مِنْ بَعۡدِ مَاتَبَيَّنَ لَمُوُهُ أَنَّهُمُوهَ أَصْحَبْ الْجَعِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ السَيْغُفَا دُ إِبْرَاهِيمَ لِلْبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُوَ أَنَّهُ عُدُوٌّ لِلهِ نَـٰبَرَّأَمِنُهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيهَ لَأَوَّاهُ حَلِيهٌ ۚ ۞ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعُدَ إِذْ هَدِيهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَنَّقُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِيكُمْ ۞ اِنَّ أَلَّهَ لَهُو مُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضُ الْحُجْءِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ قَرَلِتِ وَلَانصِيرِ۞ لْقَدَتَّابَ أَلَّهُ عَلَى ٱلنَّبِهَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصِارِ الَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ فِي

وَعَلَى

وَعَلَى أَلْثَلَنَةِ الدِينَ خُلِفُواْ تَحَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ اَلَارْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُوٓ أَنْفُسُهُمْ وَظَنَّوَّا أَن لَا مَلْجَأَمِنَ أَللَّهِ إِلَا ۚ إِلٰكِهِ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓأ إِنَّ أَلَّهَ ۚ هُوَ أَلتَّوَّابُ الرَّحِيثُمْ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّـٰقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَاكَانَ لِأَهْلِ الْكَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِنَ أَلَاعُرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَءُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنُ عَدُوٍّ نَّيُلًا إِلَا كَيْبَ لَهُم بِدِء عَمَلٌ صَلِحٌ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَأَ لَحُسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا عُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمْ لِيَجَزِيَهُمُ أَلَنَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاقَّةُ فَلُولًا نَفَرَمِن فِرُقَةِ مِّنْهُمْ طَاَيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَ هُمُّهُ وَإِذَا رَجَعُوۤاْ إِلَيْهِمَ لَعَلَّهُمُ لَعَلَّهُمْ يَحَدُدُ

يَكَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالْتِلُواْ الَّذِينَ يَلُوْنَكُم مِّنَ ٱلۡكُمِّارِ وَلَٰجِدُواْ فِيكُمْ عِلْظَةَ ۖ وَاعْلَمُوٓاْ أَزَّالِكَهُ مَعَ أَلْحُتَّقِينَّ ۞ وَإِذَا مَا آنُزِلَتُ سُورَةٌ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ يَّـ فَوُلُ أَيُّكُـ مُ زَادَتُهُ هَاذِهِ ۚ إِيمَانًا فَأَمَّا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ فَزَادَ تُهُمُّهُ إِيمَانَا وَهُمَّ يَسُنَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّكُنُّ فَزَادَ نَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ مَ كَلِوْرُونَ ۞ أَوَ لَا يَرَوُنَ أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مِّرَةً اَوْمَـرَّتَيْنِ شُمَّرَ لَا يَنْوُبُونَ وَلَاهُـمُ يَذَّكَّرُونَّ۞وَإِذَا مَا ٓأَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعُضُهُمُوٓ إِلَىٰ بَعْضٍ هَـٰلُ يَرِيٰكُم مِّنَ آحَدِ ثُـُمَّ اَنصَـرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۖ ۞ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيبٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ

سُورَةٌ يُونْسَ

لله إلرجمز إلرَّ أَلَبُرْ تِلْكَ ءَايَكُ الْکِحَتَٰبِ اِلْحَكِيُّمِ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنَ اَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِ مِنۡهُمُۥ أَنَ اَنذِ رِاٰلنَّاسُ وَبَشِّـرِاٰلذِبنَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمِّ قَالَ أَلْكُفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِمْ "مُثْبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَنَةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسُنَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ اٰلَامُرَّ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنَ بَعْدِ إِذْ نِرِّهُ ذَالِكُوا لَلَّهُ رَبُّكُو ۖ فَاعْبُدُ وَهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُو جَمِيعًا وَعَدَ أَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبُدَؤُا أَكْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِبَجْنِي أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْطَلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَحُمْرَشَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ الْبُمُّ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَذِے جَعَلَ أَلشَّمُسَ ضِيَآءً وَالْقَتَمَ

إِنَّ فِي اِخْتِنَاكُمْ اللِّيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ أَلَّهُ مِفْ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَايَتِ لِتَقُومِ يَتَّقُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَاطْمَأْنُواْ بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ-ايَاتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أَوْلَإِكَ مَأْ وِيهُمُ الْنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ أَلْصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ نَجُرِهُ مِن تَعَنِهِمُ الْانْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمُ ٥ دَعُويْهُمْ فِهَا سُبْحَنْكَ أَللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَكُوُّ وَءَاخِـرُ وَعُويْهُمُ وَ أَنِ إِلْحُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ وَ وَلَوْ بُعَجِتُ لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِللَّهَ رَاسَتِعُجَالَهُ مِ بِالْخَيْرِلَقُصِيَ إِلَيْهِمُ وَ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِ طُغْيَانِهِمَ ا يَعُمَهُونَ ۞ وَإِذَامَسَّ أَلِانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِۦٓ أَوُ قَاعِدًا اَوْقَاأَيْمَا فَلَمَّا كَشَفَنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنَ لَرْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّهِ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْنُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْتَمَلُونَ ۞وَلَقَـٰدَ هَلَكُنَا أَلْفُرُونَ مِن قَبُلِكُمْ لِمَنَا ظُلُواْ وَجَاءَ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجْرِزِ هِ

فنحق

ثُمُّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيِّفَ فِي إِلَارْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ ۞ وَإِذَانُتُلِي عَلَيْهِمُ وَءَ ايَانُنَابَيِّنَتِ قَالَ أَلَدِبنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا أَيتِ بِفُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَاۤ أَوۡ بَدِّلٰهُ فَكُلُّ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِّلَهُ, مِن تِلْقَاءَ ثُمْ نَفْسِيَّ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَّ إِلَى ٓ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَخِةِ عَذَابَ يَوُم عَظِيمٌ ۞ قُل لَوُ شَاءَ أَلَنَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَلَلْهَ كُورِ وَلَا آَذُرِيكُم بِهُ ء فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُو عُمُرًا مِّن فَبَالِهِ ۚ أَفَلَا نَعُـ فِلُونَّ ۞ فَمَنَ اَظْلَمُ مِتَنِ إِفُ نَبَرَىٰ عَلَى أَلَّهُ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِنَايَانِتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْدِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَنَوُلَاءَ شُفَعَلَؤُنَاعِندَ أَللَّهِ قُلَ اَتُنَبِّئُونَ أَللَّهَ عِمَالَا يَعَـٰ لَمُ فِي السَّمَوْتِ وَلَافِي إَلَارُضِ سُبِحَنْنَهُ وَتَعَالِمَاعَتَا يُشْرِكُونَّ ۞ وَمَا كَانَ أَلْنَاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوَلَا كَلِمَـٰةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ لَقُصِٰى بَيْنَهُمْ فِيحَا فِيهِ يَخْتَالِفُونَ ۞

وَ إِذَا أَذَقُنَا أَلْنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعُدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُمُ وَإِذَا لَهُم مَّكُنُ فِي عَايَانِنَا قُلِ إِللَّهُ أَسُرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمَّكُرُ وَنَّ ۞ هُوَ أَلذِے يُسَيِّرُكُو فِي إِلْبَرِ وَالْبَحِيِّ حَتَّىۤ إِذَا كُنُنُهُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَبُنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَ تُهَا رِجُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّواْ أَنَّهُمُ وَأَجِيطَ بِهِمُ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ اَنِحَيْنَنَا مِنْ هَاذِهِ مَلْكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِحِ بِنَّ ۞ فَلَمَّآ أَنجِيهُمُ وَ إِذَاهُمُ يَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اِكْحَقٌّ يَكَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُو عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَّنَكُمُ اَكْحَيَوٰةِ اِلدُّنيَّا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُو فَنُنْبِّتُكُمْ مِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونٌ ۞إِنَّمَامَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْنَلَطَ بِهِ مَبَاتُ اَلَارْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالَانْعَـٰكُمْ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَخَذَتِ إِلَارْضُ زُخُوْفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَنَّ أَهُلُهَآ أَنَّهُ مُو قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَبْلِهَآ أَمَّـُرُنَا لَيُـُلَّدُ اَوْ نَهَـَارًا فِحَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنُ لِرُّ تَغُنَ بِالْامْسِ وَيُكِ لِفُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ يَدُ

لَّلٰذِينَ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ۚ الْحُسَنِيٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرُهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ ۗ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ اوْلَإِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ ذِلْهُ "مَّا لَهُ مِنَ أَلْلَهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتُ وُجُوهُمْ قِطَعًا مِّنَ أَلَيْلِ مُظْلِمًا ۚ اوْلَإِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُ ونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نُكَّرَ نَقُولُ لِلذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُوْرَ أَنتُمُ وَشُرَكَا وَكُو فَزَيَّلُنَا بَيْنَهُمُ ۗ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُمُ وَ إِيَّانَا نَعُـبُدُونَ ۞ فَكَفِىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُورُۥ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُو لَغَلِفِلِينَّ ۞ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفُسِ مَّاۤ أَسُلَفَتُ وَ رُدُّوٓ أَإِلَى أَللَّهِ مَوۡلِيهُمُ الۡكِقُّ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡ تَرُونَ ۞ قُلُ مَنْ يَنْزُزُقُكُمْ مِّنَ أَلْتَمَاءَ وَالْارْضُ أَمَّنَ يَتَمَلِكُ السَّــَمَعَ وَالْابُصَـٰزَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمُيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْكَيِّ وَمَنْ تَيْدَبِّرُ ۚ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلَ افَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَا لِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُو الْحُقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَا بَنِ تُصُرَفُونَ اللَّهُ رَبُّكُو الْحَقَّ كَانَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَا بَنَ تُصَرَفُونَ اللَّهُ وَيَعْدُ لَا يُومِنُونَ كَانَاكَ حَقَّتُ كَلِمَنْ رَبِّكَ عَلَى الذِينَ فَسَقُوۤ الْأَنْهُمُ لَا يُومِنُونَ

قُلَ هَلَ مِن شُرَكَا يِكُمُ مَّنْ بَّبُدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فُلِ إِللَّهُ يَبُدَؤُا اَكْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَالَٰيَ نُوفَكُونَ ۞ قُلُ هَلَ مِن شُرَكَا إِكُم مَّنَ يَّهُدِ مَ إِلَى أَكْمَقُ قُلِ إِللَّهُ يَهُدِ مِ اللَّحِقُّ أَفْمَنُ يَهَدِ مَ إِلَى أَكْمَقَّ أَحَقُّ أَنۡ يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهَدِّ تَمْ إِلَّا أَنۡ بُهُدِّىٰ فَمَا لَكُو كَيۡفَ تَحَكُّمُونَ ۖ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْنَارُهُمْ ۚ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِهِ مِنَ أَلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ أُلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفُعَلُونٌ ﴿ وَمَا كَانَ هَاذَا أَلْقُوءَانُ أَنْ يُفْتَرِي مِن دُونِ إِللَّهِ ۗ وَلَكِن تَصَدِيقَ أَلذِے بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ أَلْكِنَبِ لَارَيْبَ فِيَهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينُّ ۞ أَمُرَيَقُولُونَ اَفْتَرِيهُ ۚ فَلَ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّتَلِهِ ۚ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعَتُهُ مِّن دُونِ اِللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ١٠ بَلُ كُذَّبُوا بِمَا لَرِّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَتَا يَا تِهِمْ تَاوِيلُهُ وَ كَذَا لِكَكَذَّبَ ٱلذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَانظُرُ كَبُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّنَ يُّومِنُ بِرِه وَمِنْهُممَّن لَا يُومِنُ بِرِه وَرَبُّكَ أَعُلَمُ بِاللَّفُنسِدِينَ ۞ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِيَّ عَمَلِهِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ مَ يُم بَرِيَئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِكَ } مِّمَّا تَعْمَلُونٌ ۞ وَمِنْهُم مَّزَ إِلَيْكُ أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَ

وَمِنْهُمُ

وَمِنْهُم مَّنُ يَّنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِ مِ الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَاكِنَّ أَلْتَ اسَ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحَتْثُرُهُمْ كَأَنْ لَرَّيَلْبَثُوٓ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ أَلنَّهَارِ بَنَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدَّخَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اِللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ أَلذِ ٤ نَعِدُهُمُ ۗ أَوُنَنَوَقَيَتَكَ فَإِلَيْنَا مَرُجِعُهُمْ نُكَّ أَلَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَاجَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيُنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِيْ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنْتُمُ صَادِقِينً ۞ قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ أَلَّهُ ۚ لِكُلِّ أَمَّتَهٍ اَجَلُ إِذَا جَاءَ اجَلُهُ مُفَلَا يَسَـٰتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَـٰتَقُدِمُونَ ® قُلَ اَرَبَنُتُمُوٓ إِنَ اَبَيْكُم عَذَابُهُ مِ بَيَنَاً اَوۡ نَهَارًا مَّاذَا يَسُتَعِيلُ مِنْـهُ ۚ الْجُحْرِمُونَ ۞ أَنُكُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهُ ٓٓ ٓءَالَانَ وَقَدْ كَنْتُم بِدِءِ تَسُنَعَجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلذِبنَ ظُلُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ

وَلُوَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَتُ مَا لِهِ إِلَارُضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۖ وَأَسَرُواْ النَّدَامَةَ لَمَا رَأُواْ الْعَذَابَ وَقُضِى بَابُنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَكَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي إِللَّهَ مَوْتِ وَالْارْضِ أَكَا إِنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَنٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ بَحْجِه وَيَمِينُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ يَـٰأَيُّهَا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءَ تُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَّافِ إِللَّهُدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْهُومِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ إللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَجُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجُهُمَعُونَ ۞ قُلَ اَرَيْتُهُم مَّا أَنْ زَلَ أَلَّهُ لَكُمْ مِّن رِّذُقِ فِجَعَلْتُممِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلُا قُلَ-آللَهُ أَذِنَ لَكُوْءُ أَمْرُ عَلَى أَنَّهِ تَفْ تَرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ الذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى أَنَّهِ إِلْكَذِبَ يَوۡمَ الۡقِيَـٰامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلِّ عَلَىاًلْنَّاسِّ وَلَاٰكِنَّا أَكْثَرَهُمُ لَايَشْكُرُونَٰ۞وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَ إِن وَلَا تَعُمَلُونَ مِنْ عَلَ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ

N

اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ أَلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونً ۞ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَنَقُونَ ۞ لَهُـُمُ الْبُشْـبرىٰ لِف اِنْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَكِ اللَاخِـرَةِ لَا تَبُدِيلَ لِكَامَنتِ اللَّهِـ ذَ الِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَلَا يُحُرِنِكَ قَوْلُهُمُوَّ إِنَّ ٱلْعِـذَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيـثُمْ۞أَكَّ إِنَّ لِلهِ مَن لِهِ أَلسَّمَلُواتِ وَمَن لِهِ أَلَارْضٌ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً انْ يَـُنَبِّعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنْ هُمْرَ إِلَّا يَخَرُّصُونَّ ۞ هُوَ أَلذِ حَ جَعَلَ لَكُمُ أَلْيُلَ لِلْتَسَكُّنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۚ إِنَّ لِهِ ذَ الِكَ لَا يَتِ لِنْفَوْمِ يَسُمَعُونَ ۞ فَالُواْءَا ثَخَكَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبَحَنَهُ مَ هُوَ أَلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي إِللَّهَ مَا فِي إِللَّهَ مَا فِي اِلَارُضِ إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلُطَانِ بِهَاذَاۤ أَنْقُولُونَ عَلَى أَلَّهِ مَا لَا تَعُـالَمُونَ ۞ قُل إِنَّ أَلذِينَ يَفُ تَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ بُفَلِمُونَّ ۞ مَتَاعٌ ُفِي إِلدُّنْيِا ّ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْ بِقُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ

وَ اتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ء يَلْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِ وَتَذَّكِيرِ مِئَايَاتِ إِللَّهِ فَعَلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمُرَكُرُ وَشُرَكَآءَكُو ثُمَّ لَا يَكُنَ آمْرُكُو عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ اَقَضُوٓاْ إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِۨ۞فَإِن تَوَلَّيْتُم ۚ فَمَا سَأَلَنْكُم مِنَ ٱلْجِرِّ إِنَ ٱلْجِرِيَ إِلَا عَلَى أَلَّهِ وَأَمِرْتُ أَنَ ٱكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِتُ وَأَغْرَقُنَا أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِئَا يَكْتِنَّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۞ شُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعُدِهِ وَسُلَا إِلَىٰ قَوْمِهِمَ فِحَآ وُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِمِ مِن قَبَلُكَذَاكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ تَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنَ بَعُدِهِم مُّوسِىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ، بِتَايَٰتِنَا فَاسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا تُجۡرِمِينَۗ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنُ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَاذَا لَسِحٌ مُ مُبِينٌ ۞ قَالَ مُوسِيْ أَنْفُولُونَ لِلْحَةِ لَمَا جَاءَكُورُ أُسِحُرُ هَاذَاْ وَلَا يُفْلِحُ

وَقَالَ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ البِتُونِ بِكُلِّ سَخِيمَ عَلِيمِ ۞ فَلَمَّا جَاءَ أَ لَسَّعَرَةُ قَالَ لَهُ مُ مُوسِى ٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَتَّا أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسِىٰ مَاجِئْتُم بِرِ السِّحُرُ إِنَّ أَلَّهَ سَيُبَطِلُهُۥٓ إِنَّ أَمَّهَ لَا يُصِلِحُ عَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسِىۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِ هِ عَلَىٰ خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ ۚ أَنُ يَّفَنِنَهُ مُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْارْضِّ وَإِنَّهُ لِمَنَ الْمُسُرِفِينَ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ يَاقَوْمِ إِنكَنْهُمُۥ ءَ امَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ نَوَكَّلُوٓا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ۞ فَقَالُوا ۗ عَلَىأَلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِنْنَةً لِلْفَوْمِ الظَّالِمِينُّ ۞ وَنَجِتْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلٰكِكِنْ ِبِنَّ ۞ وَأَوْحَبْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَ أَخِيهِ أَنَ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِعِصْرَ بُيُوتَا وَاجْعَلُواْ بُہُوتَكُرُ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤمِنِينَّ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَءَ اتَبَنَّتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ, زِينَةَ وَأَمْوَ لَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا

قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِبَمَّ وَلَا تَتَبِعَلِّ سَبِيلَ أَلِذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي ۗ إِسْرَآءِ بِلَ أَلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمُ فِيْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيَا وَعَدُوًّا حَتَّى ۚ إِذَاۤ أَذَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّهَ أَلَا كَا أَلَاكَ عَامَنتُ بِهِ بَنُوٓاْ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَاْمِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ ءَ الَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَالْيَوُمَ نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلْتَاسِ عَنَ-ايَاتِنَا لَغَافِلُونًا ۞ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَآءِ يلَ مُبَوَّاً صِدُقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ أَلطَّيِبَكِ فَمَا اَخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ يَفْضِهِ بَيْنَهُ مُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِ شَكِّ مِّتَآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسُكَلِ الذِينَ يَقُدَءُ ونَ الْكِكَتَبَ مِن قَبَلِكُ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمُتَرِينٌّ ۞ وَلَانَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمُتَرِينٌّ ۞ وَلَانَكُونَنَّ مِنَ أَلَدِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ أَكُخَلِب بِنَ ۞

فَلَوْلَا

فَلُوْلًا كَانَتُ فَرَيْتُم امَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَتَا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَهُمْ عَذَابَ أَكِخِنْ يِ فِي إِلْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَلُهُمُومٌ إِلَىٰحِينٌ ۞ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي إِلَارْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ اَفَأَنتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۗ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَن نُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اِللَّهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَعَلَى أَلَذِينَ لَا يَعُـ قِلُونَ ۞ قُلُ انظُرُواْ مَا ذَا فِي أَلْتَمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا تُغُنِنِ إِلَابَكُ وَالنُّذُرُعَن قَوْمٍ لَّا يُومِنُونَّ ۞ فَهَكُلّ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثُلَ أَيَّامِ الذِينَ خَكُواْ مِن قَبُلِهِمُّ قُلُ فَاننَظِرُوٓ أَ إِلَّے مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُننَظِينَ ۞ ثُمَّ نُنجَة رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنِّجٌ الْمُومِنِينَ ۞ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُهُ فِے شَكِّ مِن دِسِنِے فَلَا ٓ أَعُبُدُ الذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ ۚ وَلَٰكِنَ اَعْبُدُ اللَّهَ الذِے يَتَوَفِيْكُمْرٌ ۗ وَأَمِرَتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ ۞ وَأَنَ اَقِيمٌ وَجُهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا ﴿ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اِللَّهِ مَــَ وَلَا يَضُرُّكَ ۗ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ أَلظَّ

ال سُنورَةُ هُوْرٍ مُرِيِّتَنُوعَ أَيَاتُهُمَ ١٢٣ اللَّهُ ١٢٣ اللَّهُ اللَّهُ ١٢٣ اللَّهُ اللَّهُ ١٢٣ اللَّهُ اللّ

أَلْبَرْكِنَانُ الْحَكِمَتَ - اَيَانُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ اللَّهَ عَبُدُواْ إِلَا أُللَهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الذيرُ وَيَشِيرُ ۞ وَأَنِ السَّتَغُفِوُاْ وَيَعَبُدُ وَاْ إِلَيهِ مِمُتِعْ كُمُ مِّنَهُ الذيرُ وَيَشِيرُ ۞ وَأَنِ السَّتَغُفِوُا وَيَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَى وَيُوتِ كُلُّ وَهُ وَعُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَى وَيُوتِ كُلُّ وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ عَلَيْهُ وَإِن تَوَلَّوا فَإِن أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَاب كُلَّ ذِك فَضَلِ فَضَلِ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّوا فَإِن أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَاب كُلَّ ذِك فَضَلِ فَضَلِ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّوا فَإِن أَخَافُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَذَاب كُلِّ شَكَاءٍ فَكُورُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَكَءً وَعَدِيرٌ ۞ الْكَالَةُ مَنْ وَمَا يُعْلَمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَكَءً وَعَدِيرٌ ۞ الْكَالَةُ مُنْ وَمَا يُعْلَمُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلِ شَكَءً وَعَدِيرٌ ۞ اللّهُ وَمَا يُعْلَمُ مَنْ اللّهُ مَا يُعْلِمُ مَنْ اللّهُ عَلَى كُلِ شَكَءً وَعَلَى كُلِ شَكَءً وَعَلِيلُ مَا يُعْلَمُ مَن فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن وَمَا يُعْلَمُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ كُلُ مَا يُسَالُ وَ فَي وَمَا يُعْلَمُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا يُسَالُ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمَامِن دَآتَبْرِ فِي إِلَارْضِ إِلَّا عَلَى أَللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْنَوَدَعَهَا صُحُلُّهِ كِنَاكِ مُبِينٍ ۞ وَهُوَ الذِكَ خَلَقَ أَلسَّ مَلُوَاتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَهُهُ هُ, عَلَى أَلْمَاءَ لِيَبْلُوَكُولُو أَبُّكُولُو أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَإِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُونُونَ مِنْ بَعَدِ اللَّوْتِ لَيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَ آلِاً سِحُرٌمُّ بِينُ ۗ ۞ وَلَهِنَ اَخَّرُنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰٓ أَمُّتَةِ مَّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ أَلَا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمٌّ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِيهِ يَسُنَهُ زِءُونَ ۞ وَلَهِنَ اَذَقْنَا أَلِانسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نُكَّ نَزَعْنَكُهَا مِنْهُ إِنَّهُ, لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ اَذَقُنَاهُ نَعُمَاءً بَعُدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ أَلْسَيِّئَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُوْزٌ۞ لِلَّا أَلَذِينَ صَبَرُواْ وَعَـمِلُواْ ۚ الصَّالِحَتِ أَوْلَكِكَ لَهُمُ مَّغَـفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوجِىۤ إِلَيْكَ وَضَآ بِقُ بِهِ؞ صَدَّرُكَ أَنْ يَّقُولُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ اَوْجَاءَ مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنْتَ نَذِيثٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ وَكِ

اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِيْهُ قُلْ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورِمِّتْ لِهِ مَفْتَرَبَتِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ إِنَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ فَإِلَّرُ يَسْتِجِيبُواْ لَكُو فَاعْلَىٰواْ أَنْمَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلَ اَنتُم مُّسَالِمُونَّ۞مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ الدُّنْيِا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُوٓ أَعُمَالَهُمْ فِبهَا وَهُمْ فِبهَا لَا يُبْغَسُونَ ۞ أَوُلَإِكَ أَلَذِينَ لَيُسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَلنَّارٌ وَحَبِطَ مَا صَبَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعُمَلُونَّ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِن قَبُلِهِ، كِتَبُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ اوْلَإِكَ يُومِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنَ يَكُفُرُ بِهِ عِنَ أَلَاحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ ۚ إِنَّـٰهُ اَ كُنَقُ مِن رَّيِكَ وَلَكِكِ أَكْتَكَ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَظُـٰ لَمُ مِتَنِ إِفْ نَبَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِيًّا ۚ وَلَكِّبُكَ يُعُرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْاشْهَادُ هَلَوُّلَآءِ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ

ٲؙۅؙٮؙێٟٙڬ

أَوْلَإِكَ لَرْ يَكُونُواْ مُعْجِزِ بنَ فِي إِلَارْضِ وَمَا كَانَ لَمُحْمِرِ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ اَوْلِيَاءً يُضَاعَفُ لَمُوْالْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسُنَطِيعُونَ أَلْسَّمُعَ وَمَا كَانُواْ يُبُصِرُونَ ۞ أَوْلَإِكَ الذِبنَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَّ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ ٱلْاخْسَرُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَءَامَنُواْ وَعَِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَنُوَاْ إِلَىٰ رَبِهِمُهُ أَوْلَإِكَ أَصَعَبُ الْجَنَّةِ هُمُرِفِيهَاخَلِدُونَ 🕲 مَنَكُ أَلْفَرِيقَيْنِ كَالَاعُمِيْ وَالْاصَمِّ وَالْبُصِيرِ وَالسَّمِيمِّ هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَّ كُمُ أَنَّ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهُ ۚ ۚ إِلَٰے ۗ لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ۞ٱنَ لَا تَعَبُّدُوٓاْ إِلَّا أَللَّهُ ۚ إِلِّي أَخَافُ عَلَيُكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اللِيمِّوِ۞ فَقَالَ الْمُلَكُّ اَلذِينَ كَفَنَرُواْ مِن قُوَمِهِ ء مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَكَا مِّتُلَنَا وَمَا نَرِيْكَ اَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُّةَ أَرَادِ لَنَا بَادِيَ الْرَأْيِ وَمَا نَرِيْ لَكُو عَلَيْنَا مِن فَضُل بَلْ نَظُنُّكُو كُذِبِينٌ ۞ قَالَ يَـٰقَوْم

وَيُنْقُوْمِ لَا ٱلْسَئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۚ إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَلَّهُ ۗ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ إِلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَافُواْ رَبِّهِمَّ وَلَاكِنَّ أَرِيْكُرُ قَوْمًا تَجُهُلُونَ ۞ وَيَنْقُوْمِ مَنْ يَّنْصُرُ نِهِ مِنَ أَللَّهِ إِنْ طَرَدِتُهُمْ وَ أَفَلَا تَذَّ كُرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُوعِندِ م خَرَايِنُ اللهِ وَلَا أَعُلَوْ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّے مَلَكٌ ۚ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَزُدَرِكَ أَعُينُكُمُ لَنَ يُونِيَهُمُ اللَّهُ خَيرًا إِللَّهُ أَعُلُومِمَا فِي أَنفُسِهِمُ " إِنَّ إِذَا لِمَّنَ الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ الْعَالُواْ يَانُوحُ قَدُ جَادَلْنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَانِنَا مِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَ ١ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُمْ بِدِ اللَّهُ ۚ إِن شَاءَ وَمَا ٓ أَنتُم عِمُحْجِينِ بِنَّ ۞ وَلَا يَنفَعُكُرُ نُصْمِحِيَ إِنَ ارَد تُنُّ أَنَ اَنصَحَ لَكُونُ إِن كَانَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمُّ هُوَرَبُّكُو ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِيْهُ قُلِ إِنِ إِفْ تَرَيْنُهُۥ فَعَلَىٓ إِجْرَاحِ وَأَنَا بُرِكَءٌ مِّتَا تَجُرِمُونَ ۞ وَأُوَحِىَ إِلَىٰ نُوْجٍ اَنَّهُ وَلَنْ يَثُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ امَنَ

ويضنع

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أَيُّن قَوْمِهِ م سَجِزُواْ مِنَهُ قَالَ إِن تَسَّخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسُخَرُ مِنكُرُ كَا تَسُخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ نَعُلَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيبِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُمْ ۞ حَتَى ٓ إِذَاجَاءَ امْرُهَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ قُلْنَا اَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِنْ نَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ اِلْقَوَٰلُ وَمَنَ ـ امَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ﴾ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ وَقَالَ اَرُكُبُواْ فِيهَا بِسُـــِمِ اللَّهِ مُجَرِبُهَا وَمُرْسِيْهَا ۚ إِنَّ رَخِةٍ لَغَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ وَهِيَ تَجْرِبُ بِهِمْ لِهُ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادِي نُوحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعُزِلِ يَنْهُنَيّ بِارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ أَلْبُكِفِرِينٌ ۞ قَالَ سَتَاوِتَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِهِ مِنَ أَلْمَاءٌ قَالَ لَاعَضِمَ أَلْيُوْمَ مِنَ اَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِـكُمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا اَلْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ اَلْمُغُرِّقِينَ ۞ وَقِيلَ يَآذُنُ الْأَضُ اللَّهِ مَآءَكِ وَيَهْسَمَآءُ أَقُلِعَيْ وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِيَ أَلَامَرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى أَلْجُودِيٌّ وَقِيلَ بُعُدًا لِّلْفَوْمِ الظَّلِلِمِينِّ ۞ وَنَادِئْ نُوحٌ رَّبَهُۥ فَفَالَرَبِ إِنَّ اَبُنِي مِنَ اَهْلِمِ وَإِنَّ وَعُدَكَ اَكُنَّ وَأَنْتَ أَحْكُرُ اَكْحَارِكِمِينٌ ۞

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَ اَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٌ فَالَا تَسْتَكَنِّ ، مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَكُمَ لِهِلِينَ ۞ فَالَ رَبِّ إِنِيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَ اَسْتَلَكَ مَا لَيُسَلِ بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِهِ وَتَرُحَمُنِ ۖ أَكُن مِّنَ أَكْنِيرِ بَنَّ ۞ فِيلَ يَكنُوحُ الهُبِطُ بِسَـكَزٍ مِّنَّا وَبَرَكَتْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أَمَـمٍ مِّمَّنَ مُعَكَّ وَأَمَّـُ مُ سَنُمَنِعُهُمْ نُكَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابُ اَلِيكُّ ۞ تِلْكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِبِهَآ إِلَيَّكَ مَا كُنتَ تَعْـَاكُمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ فَبُلِ هَـٰذَا ۚ فَاصُـبِرِ إِنَّ أَلۡعَـٰقِبَةَ لِلۡمُتَّفِينَّ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنِ اِلَّهِ غَيْرُهُ وَ إِنَ انتُمُومَ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنقَوْمِ لَا ٱلْمَعَلُكُوعَلَيْهِ أَجُـرًا إِنَ اَجُرِىَ إِلَّا عَلَى أَلدِے فَطَرَنَى ۚ أَفَلَا تَعُـ قِلُونَ ۞ وَيَلْقُوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِلسَّامَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَـزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ وَلَاتَتَوَلُّوْا فَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ

7 X X X

إِن نَّغُولُ إِلَّا اَعْتَرِيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءٌ قَالَ إِنَّ أَثْنَهِ دُ اَللَّهَ ۚ وَاشْهَادُوٓاْ أَئِذِّ بَرِےۗ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِدِّ، فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِّ ۞ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَىٰ أَللَّهِ رَبِّحٌ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآتِيْ إِلَّا هُوَءَاخِذًا بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَنِّهِ عَلَىٰصِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدَ اَبُلَغُنُكُمْ مَّا أَرُسِلْتُ بِيءَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغَلِفُ رَخِّهِ قَوْمًا غَيْرَكُوۡ وَلَانَضُرُّونَهُۥ شَيُّٵٌ إِنَّ رَخِةٌ عَلَىٰكُ لِّ شَهُۥ حَفِيظٌۗ۞وَكَا جَآءَ امْرُنَا بَحْيَنَا هُودًا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِيرَحْمَةِ مِّنَّا وَبَحْيَتَنَهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوَاْ رُسُلَهُ و وَاتَّبَعُوٓاْ أَمَّرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍّ ۞ وَأَثِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيِا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ۚ إِنَّ عَادًا كَفَ رُواْ رَبَّهُ مُوٓ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْم هُودٌ ۞ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ۚقَالَ يَاتَقُومِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللهِ غَيُرُهُو ۚ هُوَ أَنْشَأَ كُرُمِّنَ أَلَارُضِوَاسُتَعُمَرَكُهُ فِهِمَا فَاسۡتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلٰيَهِ ۚ إِنَّ رَخِةٌ قَرِيبٌ بِجُيبٌ ۞

إَ قَالَ يَـٰفَوُمِ أَرَآيُنُكُمُ ۚ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَـٰةٍ مِّن رَّبَدٍّ وَءَ الْبَلْبِيٰ مِنُـهُ رَحْمَــٰةَ فَمَـٰنُ يَّنَصُرُدِ مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِ غَيْرَ تَخْسِيرٌ۞ وَيَنْقُومِ هَاذِهِ عَاقَةُ اللَّهِ لَكُولُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُمُ عَذَابِكُ قَرِبِكُ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَكَانَةَ أَيَّتَامِرٌ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٌ ۞ فَلَمَّاجَآءَ امْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَإِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ أَلِذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيلِهِمُ جَلِنْمِينَ ۞ كَأَن لَرَيَغْنَوْاْ فِبِهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۚ أَلَا بُعُدًا لِنَّامُودٌّ ۞ وَلَفَادُ جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبُرَاهِيمَ بِالْبُشْرِيٰ فَالُواْ سَكَامَاً فَالَ سَـــلَوْ فَمَا لَبِنَ أَن جَاءَ بِعِجْ لِحِندِ ﴿ فَالْمَنَا رِءَ ٱلْيُدِبَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ مَ وَأَوْجَسَ مِنْهُمَ خِيفَةً فَالُواْ

قَالَتَ

ا قَالَتْ يَوْيُلَتِي ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِ شَيْغًا إِنَّ هَاذَا لَشَكُ ﴾ عَجيبٌ ۞ قَالُوّا أَنْجَجِ بِنَ مِنَ اَمْرِ اِللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ, عَلَيْكُرُو الْمُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ صَالَا فَلَتَاذَهَبَعَنِ ابْرَاهِيهَ أَلْرَّوَعُ وَجَآءَ تُـهُ الْبُشَيرِيٰ يُجَادِ لْنَافِ قَوْمِ لُوطٍۨ۞ اِنَّ إِبْرَهِيمَ كَتِلِيثُمْ أَوَّاهٌ مُّنِيكٌ ۞ يَآإِبُرَاهِيمُ أَغَرِضَ عَنْ هَاذَآ إِنَّهُ وقَدَ جَاءَ امْرُ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمُهُۥ ءَانِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرُدُودٍّ۞وَكَتَا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطاً سِنَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَـالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ, قَوْمُهُ, يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَؤُلَاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطُهَرُ لَكُوهِ فَانَّـٰقُواْ اللَّهَ وَلَا نُخُزُّونِ فِي ضَيُفِيَّ أَلْيَسَمِنكُورَجُلُ رَّشِيدٌ ۗ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمُتَ مَالْنَافِ بَنَانِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَانَّ لِحِ بِكُو فُوَّةً أَوَ اوِكَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهۡلِكَ

الفَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرُنَا عَلَيْهَا جِكَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ أَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ ۗ وَإِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيبًا قَالَ يَنْقُومِ الْعُبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ, وَلَا نَنْقُصُواْ الْمِصْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَدِيكُم بِعَنْدٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمٍ تَجُيطٍ ۞ وَيَنْقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسُطِّ وَلَا تَبْغَسُواْ النَّاسَ أَشَيَاءَ هُـمَ وَلَا تَعُنْفُواْ فِي إِلَارْضِ مُفَسِدِينٌ ۞ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَلَيْرٌ لَّكُوهِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۖ وَمَاۤ أَنَا ْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍّ ۞ قَالُواْ يَنْشُعَيُبُ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَنَ نَـُـتُوْكَ مَا يَعَــبُدُ ءَابَآؤُنَا ۚ أَوَان نَّفُعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَكَوُاۚ إِنَّكَ لَأَنتَ أَكْحَلِيــُمُ ۚ الرَّشِــيَدُّ ۞ قَالَ يَـٰقَوُمِ أَرَآيَنْهُۥ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّخِةِ وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أَرِيدُ أَنُ اخَالِفَكُم مُ

وَ يَـٰفَوۡمِ

وَيَلْقُوْمِ لَا بَجْرِمَنَّكُمْ شِفَاقِى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِّنْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَلِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيدٌ ِ ۞ وَاسۡنَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ نُوبُوۤاْ إِلٰيَهِ إِنَّ رَخِّ رَحِيثُمُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَنشُعَينُ مَانَفُقَهُ كَثِيرًا مِّتَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَهِ يَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآأَنْتَ عَلَيْنَابِعَزِيرٌ ٥ قَالَ يَافَوَمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ أَللَّهِ وَاتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَنِةٍ بِمَا تَعُمَلُونَ مُحِيطٌّ وَيَلْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ ۚ إِلَّهِ عَلْمِلٌ سَوْفَ تَعَـٰلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابُ بُخُنِ بِهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ وَارْتَقِبُوٓ أَإِنِّ مَعَكُمْ رَقِيبُ ۞ وَلَمَّاجَاءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْـ مَةِ مِّنَّا ۚ وَأَخَذَتِ إِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ۚ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيدِهِمْ جَلِيْمِينَ ۞ كَأَن لَّمُ يَغْنَوُا فِبِهَآ أَلَا بُعُدًا لِمُتَدِّينَ كَعَا بَعِكَتُ ثَمُودٌ ۞ وَلَقَدَ ازْسَلْنَا

يَقُدُمُ قَوْمَهُ, بَوْمَ أَلْقِيَهُ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ أَلُورُدُ الْمُورُودُ ۞وَأَتَبِعُواْفِ هَاذِهِ لَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيسَ أَلِرِّفُ دُ الْمُرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْقُبُهٰىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمُنَهُمْ وَلَاكِن ظَلَوُا أَنْفُسَهُمَّ فَمَآ أَغُنَتُ عَنْهُمُ ۗ ءَالِهَتُهُمُ اللَّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَةَءٍ لَمَّا جَاءَ امْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ نَنْبِيبٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْقُبِيٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخَذَهُۥٓ أَلِبُمٌ شَدِيدٌ ۖ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِمُنْ خَافَ عَذَابَ أَلَاخِرَةٍ ذَالِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشُهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِّكِ فَيَوْمَ يَاتِ، لَا تَكَلُّمُ نَفُسُ إِلَّا إِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهَـُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ ۞ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اِلسَّمَلُوَاتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَّا يُرِيدُ ۞وَأَمَّا

ا فَلَا نَكُ فِي مِرْبَةٍ مِنْمَا يَعُبُدُ هَؤُلَاءً مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَايَعْبُدُ ءَا بَآؤُهُم مِّن قَبُلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصٍ ۞وَلَقَدَ-اتَيُنَا مُوسَى أَلْكِنَاكَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَفُضِيَ بَبْنَهُ ثُمُّ وَإِنَّهُ مُ لَخِ شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٌ ۞ وَإِن كُلَّاكَ لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُ مُ رَبُّكَ أَعُمَالَهُ مُرَّ إِنَّهُ مِمَا يَعُمَلُونَ خَبِيُّرُ۞ فَاسْتَفِمْ كَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطُغَوِاْ إِنَّهُ, عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَغَمَسَكُو التَّارُّوَمَا لَكُر مِن دُونِ اِللَّهِ مِنَ اَوْلِيَآءَ نُـُمَّ لَا نُنصَرُونَّ ۞ وَأَقِرِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّهِارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلنِيلٌ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ذَالِكَ ذِكْرِى لِلذَّاكِرِينَ ۞ وَاصْبِرُ فَإِنَّ أَنَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُـرَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ فَلُولَا كَانَ مِنَ أَلْفُرُونِ مِن قَبُلِكُمُءَ أَوُلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوُنَ عَنِ اِلْفَسَتَادِ فِي اِلْارْضِ إِلَّا قَلِيلَا مِّتَنَ اَنجَيْنَامِنْهُمُّ وَاتَّبَعَ أَلَذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُنْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَّ ۞ وَمَا كَانَ يُّكَ لِيُهَاكِ الْقُرِى بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا مُصَّلِحُوزً

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَإِذَا لِكَ خَلَقَهُمْ وَنَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمُلاَنَ الْمَكَادُ اللّهُ مَن رَبُّكَ وَإِلنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلاَ نَقُصُ عَلَيْكَ جَهَنّهُ مَ مِنَ انْبَآهِ إِللّهُ مُلَا مُثَيِّتُ بِرِه فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحُقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَقُالَ لِلّذِينَ لَا يُومِنُونَ الْحَلُوا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَقُل لِلّذِينَ لَا يُومِنُونَ الْحَلُوا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِللّهُ وَمِنُونَ الْحَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم إِنّا عَلِمُونَ ﴿ وَالنَظِرُوا إِنّا مُنظِرُونَ ﴾ وَانظرونَ ﴿ وَالارْضِ وَالارْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْامْرُكُلُهُ وَلِي وَالارْضِ وَالارْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْامْرُكُلُهُ وَالمَارَقُ وَالمَارَقُ وَيَوَكُلُ عَلَيْهِ وَمَارَئُكَ بِغَلْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَاعْرَقُولُ عَلَيْهُ وَمَارَثُكَ بِغَلْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

الله المؤرّة بولين وكتب بروايانها الله المؤرّة بولين بروايانها المؤرّة بوليانها المؤرّة بولين بروايانها المؤرّة بولين بروايانها المؤرّة بوليانها المؤرّة بولين بروايانها المؤرّة بولين بروايانها المؤرّة بوليانها المؤر

أَلَرُ تِلُكَ ءَ اَيَكُ الْكِنْكِ الْمُهِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا لُهُ قُوعُ الَّا عَرَبِيَكَا الْمُوسِ لَعَلَيْكَ الْحُسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَيْكَ الْحُسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَيْكَ الْحُسَنَ الْقَصَصِ لِعَا الْوُحَيْنَ إِلَيْكَ هَلْذَا الْفُرُءَ انَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْحُسَنَ الْقَصَصِ لِعَا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ هَلْذَا الْفُرُءَ انَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِنَا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ هَلْذَا الْفُرُءَ انَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِنَا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ هَلْذَا الْفُرُءَ انَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِنَا الْحَيْفِ لِيَنْ ﴿ إِلَيْكَ هَلَا اللّهُ مَا لَا يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَا أَبُتِ إِلِي قَلْ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَا أَبُتِ إِلَيْ وَاللّهُ مَا مَا لَيْكُ مِن اللّهَ مَا يَا أَنْ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَا أَبُتِ إِلَيْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَاللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَاللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يُوسُلُونُ اللّهُ مَا يَاللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَاللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ ا

فكالك

قَالَ يَنْهُنِيَّ لَا نَقَصُصُ رُءً يِاكَ عَلَىٰۤ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَاٰلَكَ كَيْدًاۗ إِنَّ أَلْشَّيْطُنَ لِلإِ نَسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَا لِكَ يَجُنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ الْاحَادِيثِّ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيُكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْفُوبَ كَمَا أَثَمَّهَا عَلَىٰ أَبُويُكَ مِن قَبُلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيثُمٌ۞ لَّفَدُ كَانَ فِ بُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَ ابَكُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَتُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُءُصُبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَغِ ضَكَلِمُ بِينٍّ ۞ اَقَتُلُواْ يُوسُفَ أَوِإِطْرَجُوهُ أَرُضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعُدِهِ وَقُوْمًا صَلِلِينَ ٥ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمُ لَا تَفْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ إَنْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعُضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَلْعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَامَتْنَاعَكَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَصِحُونٌ ۞ أَرُسِلُهُ مَعَنَا غَدَا يَـرُتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ۞ قَالَ إِلَّهِ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِرِء وَأَخَافُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِرِهُ وَأَجْمَعُوٓاْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَكِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَنُنْتِئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَايَشَعُرُونَ ۞ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمُ مَعِشَاءَ يَبُكُونَ ۞ فَالْوُاْ يَآأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيبُ وَمَآ أَنْتَ بِمُومِنِ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينٌّ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَيِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُونِ أَنفُسُكُونِ أَمَرًا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُ لِى دَلْوَهُ, قَالَ يَـٰكُشُرِى هَاذَا غُكُرُ ۗ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِنَـٰمَنِ بَحَنْسِدَرَاهِـمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَالْزَّاهِدِبْنُ ۞ وَقَالَ أَلَدِكِ إِشْنَرِيْهُ مِن مِصْرَ لِلامْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِدِ مَثُويْهُ عَسِيَ أَنْ يَنْغَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي إِلَارُضِ وَلِنُعَالَمَهُ, مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبُ

وَرَاوَدَ ثُهُ اللِّهِ هُوَفِي بَيْنِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ إِلَابُوابَ وَقَالَتُ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَلْلَهِ ۚ إِنَّهُ رَبِّى أَخْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُۥ لَا يُفَلِحُ الظَّالِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِدِّ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن رِّهِ ا بُرُهَانَ رَبِّهِ عُ كُذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَاءَ إنَّهُ ومِنْ عِبَادِ نَا أَلْمُخْلَصِينَ ۞ وَاسْتَبَقَا أَلْبَابَ وَقَدَّتُ فَيَصَهُ, مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْعَذَاكُ اَلِيثُمُّ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَ نُبِنِهِ عَن نَفْسِهُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ اَهْلِهَٱ إِن كَانَ قِبَيصُهُ, قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ۞ وَ إِن كَانَ فَهِيصُهُۥ فُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ أَلصَّـٰدِقِينَ ۞ فَلَمَّا رِءِا فَهَيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّـهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذًا وَاسْتَغُفِرِكَ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَكْخَاطِينٌ ۞

فَلَمَّا سَمِعَتْ مِمَكْمِهِنَّ أَرْسَلَتِ النَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَ اتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتُ الْحُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَاكْمًا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرۡنَهُۥ وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًّا إِنْ هَاذَ آَإِلَّا مَلَكٌ كُرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلذِ لِمُثَنَّذِ فِيهِ وَلَقَدُ رَوَد تُدُوعَن نَّفُسِهِ ۽ فَاسْتَعْصَمُ وَلَإِن لَّرْ يَفُعَلُ مَاءَامُوهُ, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلْصَلْغِيرِ بَنَّ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّ كَيْدَ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَلْجَهُ لِينَّ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ, رَبُّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ, هُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنَ بَعُدِ مَارَأُوُا الْايَتِ لَيْسَبُحُنُنَّهُ, حَتَّىٰ حِينِٰ ۞ وَدَخَلَمَعَهُ ۚ السِّبُنَ فَنَيَانِ قَاكَ أَحَدُ هُمَآ إِنِّيَ أَرِينِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ أَلَا خَرُ إِنِّي أَرِينِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزًا تَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّتُنَا بِتَاوِيلِهِ \* إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ قَالَ لَا يَانِيكُمَ اطَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا فَبَلَ أَنْ يَانِيَكُمُ ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّي ۗ إِنِّي آلِيَ تَرَ

وَانَّبَعُتُ

ا وَاتَّبَعُنُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْفُوبُ مَا كَانَ لَنَآ أَن نَشُرِكَ بِاللَّهِ مِن شَحَءٌ ذَا لِكَ مِن فَضُلِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسٍ وَلَٰكِنَّ أَكُ ثَرَالنَّاسِ لَا يَشُكُونَ ۞ يَضَخِبَي السِّجُنِ ءَآرُبَابُ مُّنَفَرِقُونَ خَيْرُ آمِ إِللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ۞ مَا نَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَكَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَ ابَآؤُكُمُ مَّا أَنْزَلَ أَنَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِ ۚ إِن إِنْحُكُمُ إِلَّا مِنهُ أَمَـرَأَلَّا نَعُـبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَالِكَ أَلدِّينُ الْقَيِهُمْ وَلَكِنَّ أَكُنْرَ أَلنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَّ ۞ يَضَخِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْفِي رَبُّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّنَا أَلَاخَرُ فَيُصُلِّكِ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهُ عُضِىَ أَلَامُرُ الذِے فِيهِ نَسْتَفُنِيكِنِ ﴿ وَقَالَ لِلذِے ظَنَّ أَنَّهُ وَ نَاجِ مِّنُهُمَا اَذُكُرُ نِے عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسِيْهُ الشَّيْطَانُ ذِكَرَ رَبِّهِ، فَلَبِنَ فِي السِّبْنِ بِضُعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ اَلْمُلِكُ إِنِّي أَرِىٰ سَبُعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَا

قَالُوٓاْ أَضَغَنْ أَحُلَمٌ وَمَانَحَنُ بِنَاوِيلِ الْاَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ۞ وَقَالَ أَلذِے نَجَامِنُهُمَا وَادَّكَرَ بَعُدَ أَمَّةٍ اَنَآ أُنَبِّئُكُمْ بِنَاوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلصِّدِيقُ أَفْنِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضُرِ وَأَخُرَيَا بِسَاتِ لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعُلَّمُونٌّ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَا كُلُونَ ۗ نُمَّ يَاتِے مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ سَبُعٌ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَدَّمَتُمُ لَهُنَّ إِلَّه قَلِيلَا مِنْمَا نَحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَانِي مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ عَامُرُفِيهِ يُعَانِكُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَّ ۞ وَقَالَ الْمُلِكُ اِينُونِ بِيَّ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعِ اِلَىٰ رَبِّكَ فَسَئَلُهُ مَا بَالُالنِّسُوةِ اِلَّذِ قَطَعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَنِةِ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيثٌ ۞ قَالَ مَاخَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَ نُنَّ يُوسُفَ عَن نَفُسِهِ ۗ قُلْنَحَاشَ لِلهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءً ِ قَالَتِ إِمُرَأْتُ الْعَزِبِزِ الْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَد تُنُهُ و عَن نَّفُسِهِ ء وَإِنَّهُ, لَمِنَ أَلصَّادِقِينٌّ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَلَجْ لَرَ آخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ كَكُنَّدَ أَنْخَآيٍ

وَمَآ أَبُرِعُ

وَمَآ أَبُرِيُّ فُنُسِيَّ إِنَّ أَلنَّفُسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِالسُّوءِ الَّهَ مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَخِهِ غَفُورٌ رَّحِيثُم ۞ وَقَالَ أَلْمُلِكُ النُّونِ بِرِءَ أَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّاكَلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينٌ آمِينٌ ۗ قَالَ أَجْعَلُنِ عَلَىٰ خَزَآبِنِ إَلَا رُضٍ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيهُ ۗ ۞ وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلَارُضِ يَتَبَوَّأُ مُنْهَا حَيْثُ يَشَاهُ نُصِيبُ بِرَحُمَنِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُـرَ أَلْحُسِـنِينٌ ۞ وَلَأَجُو ۚ اٰلَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَـٰقُونَ ۖ ۞ وَجَاءَ اخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمُ لَهُ,مُنكِرُونَ ۞ وَلَتَاجَهَّزَهُم جُهَازِهِمْ قَالَ اَينُولِذِ بِأَخِ لَكُمْ مِّنَ اَبِيكُورٌ أَلَا تَرَوۡنَ أَيۡنَ أُوۡكِ إِلۡكُيۡلَ وَأَنَاْخَيۡرُ اٰلۡكَنِزِلِينَّ۞ۚ فَإِن لَمۡ تَاتُوكِ بِهِ؞ فَلَا كَيُلَ لَكُرُ عِندِ ٢ وَلَا نَقُرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَكُعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا إَنْقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ بَرۡجِعُونٌ ۞ رَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِهِمِهُ فَالُواْ يَـٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلُكَـٰ يُـٰلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُۥ كَا

قَالَ هَلَ. امَنُكُو عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُو عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبُّلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينٌ ۞ وَلَتَا فَنَحُواْ مَتَعْهُمُ وَجَدُواْ بِضَلْعَتَهُمْ رُدَّتِ اللِّهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِ هَذِهِ عَ بِضَلْعَنْنَا رُدَّ نِ الْبَنَا وَ نَبِيرُ أَهُلَنَا وَنَحَفَظُ أَخَانَا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَ ( لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ فَ اللهُ و مَعَكُمُ و حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفَا مِنَ أَلَّهِ لَنَا ثُنَّخِ بِهِ ۚ إِلَّا ۖ أَنْ يَحُاطَ بِكُرُ فَاكْتَآءَ اتَوْهُ مَوُثِقَهُمُ قَالَ أَنَّهُ عَلَىٰمَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلْحِدِ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوَابِ مُّنَفَرِّقَةٌ وَمَآ أُغْنِهِ عَنكُم مِّنَ أَلَّهِ مِن شَحَّءٌ إِنِ إَنْحُكُمُ إِلَّا لِلهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُكُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَّ ۞ وَلَكَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُو ٓ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغُدِعَنَهُم مِّنَ أَلَّهِ مِن شَنَّءً إِلَّا حَاجَةً كِ نَفْسِ يَعْـ فُوبَ فَضِيلِهَا وَإِنَّهُۥ لَذُوعِـلُم لِلَّنَا عَلَّمُنَـٰكُ ۗ وَلَكِكِنَّا أَكُنَّـرَأَلْنَّاسِ

فأكمتنا

إ فَلَمَّاجَهَّزَهُم رَبِحَهَازِهِمَ جَعَلَ أَلسِّقَايَةَ فِي رَحُلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَدِّنُ اَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمَ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْنَفْقِدُ صُوَاعَ أَلْمَاكِنٌ وَبِلْنَ جَاءَ بِدِء حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثُمْ ۞ قَالُواْ تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمُثُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَا رُضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَّ ۞ قَالُواْ فَمَاجَزَآؤُهُۥ ٓ إِن كُنتُمۡ كَاذِبِينَّ ۞ قَالُواْ جَزَآؤُهُۥ مَنَ وُّجِدَ فِي رَصْلِهِ، فَهُوَ جَزَآؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجْزِے اِلظَّالِمِينَّ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبُلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اَ سَتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهٌ كَذَ الكَ كِدُنَا لِيُوسُفُّ مَاكَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَآ أَنَ يَّشَاءَ أَلَّهُ ۚ نَرُفَعُ دَرَجَكِ مَن نَشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِے عِلْمٍ عَلِيـمُ ۖ ۞ فَالْوَاْ إِنْ يَسُرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لُهُ مِن قَبَلٌ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَرُ يُبُدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنْتُمْ شَكُّ مَّكَانَا وَاللَّهُ أَعُلَرُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ بَنَا أَيُّهَا الْعَيزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخَاً كَبِيرًا فَخُذَ اَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَبِرِيْكَ مِنَ الْمُحُسِنِينَ ۞

قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَنَعْنَا عِن دَهُ وَ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَّ ۞ فَلَمَّا اِسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُـمُو ۚ أَلَمُ تَعُـلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدَ اَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوۡثِقَــَا مِّنَ أَلَّهُ ۗ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَٰتُ مُ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ ٱبْرَحَ ٱلْارْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمُ أَلَّهُ لِحٌ ۖ وَهُوَخَيُرُ ۚ أَكُوكِينً ۞ اَرْجِعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَـٰٓأَبَانَاۤ إِنَّ اَبْنَكَ سَرَفَّ وَمَا شَهِدُ نَآ إِلَّا رَمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينٌ ۞ وَسُئِلِ إِنْقَرَيَةَ أَلِيْ كُنَّا فِيهَا وَالْحِيرَ أَلِيَّ أَقْبَلُنَا فِبِهَا وَ إِنَّا لَصَادِ قُوٰزٌ ۞ قَالَ بَلُ سَوَلَتُ لَكُمُو أَنْفُسُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَ أَمُرًا فَصَبُرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَاتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ، هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰ أَسَفِىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَكُ مِنَ أَكُورُنِ فَهُوَ كَظِيـُمُ ۞ قَالُواْ نَاللَّهِ نَفُنَوُاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ وَحُزْ نِيَ إِلَى أَلْنَهِ ۗ وَأَعْـ لَمُرْمِنَ أَلْنَهِ مَا لَا نَعْـ

يَلْبَنِيَ

يَنْبَنِيَّ إَذَّ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْئَسُواْ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَا يُنْكُنُ مِن رَّوَجِ اِللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ۖ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهُلَنَا أَلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجِينَةٍ فَأَوُفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّ قُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَجُرِكِ الْكُنَصَدِّ قِينَ ۞ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُمْ جَهِلُونَ ۞ قَالُوٓا أَ. تَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَايُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِے ۚ فَدُ مَنَّ أَنَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ, مَنۡ يَّتَنِقَ وَيَصۡـبِرُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُمَ أَلْمُحْسِنِينٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ ـ اثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا كَخَاطِينٌ ۞ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُوهُ الْيَوْمَ يَغُهِ أَللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ۗ إَذُ هَبُواْ بِقَمِيصِ هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَنِهِ يَاتِ بَصِيرًا وَانُولِنِ بِأُهُلِكُمْ وَأَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ اِلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُو ۚ إِلَيْ لَأَجِدُ رِجَحَ يُوسُفَ لَوَلَاۤ أَرَّ تُفَنِّدُونِّ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَئِے ضَكَلِكَ أَلْقَدِيمٌ ﴿

فَلَمَّآ أَنْ جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقِيهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ آفُل لَّكُمُ مَ إِنَّ أَعُلَمُ مِنَ أَنَّهِ مَا لَا نَعُلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا اَسُنَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّاخَطِينَ ۖ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسُتَغُفِرُ لَكُو رَبِّي إِنَّهُ هُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي ٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ اَدْخُلُواْ مِصِّرَ إِن شَاءَ أَنَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُوبُهِ عَلَى أَلْعَرُشِ وَخَـرُّواْ لَهُۥ سُجَّدَا وَقَالَ يَـٰٓائَبُتِ هَـٰذَا تَاوِيلُ رُءۡ بِنَى مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَنِّے حَقَّا ۚ وَقَدَ اَحۡسَنَ بِىَ إِذَ اَخۡحَرَجَٰنِ مِنَ ٱلسِّجَنِ وَجَاءَ بِكُر مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعُدِ أَن نَّذَعَ ٱلشَّـ يُـطُنْثُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخُوَيْنَ إِنَّ رَخِّ لَطِيثٌ لِلَّايَشَآءُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ اَ كُتَكِيهُ ٥ رَبِّ قَدَ اتَيُتَنَذِ مِنَ أَلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَذِ مِن تَاوِيلِ الاحاديثِ فاطِرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ أَنْتَ وَلِحِ ـ فِي الدُّنْبِ وَالْآخِرَةِ تُوَفُّنِهِ مُسُلِمًا وَأَنْجُفْنِهِ بِالصَّلِحِينَّ ۞ ذَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ

وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرِّانُ هُوَ إِلَاذِكُرُ لِلْعَالَمِينُ ۞ وَكَأَيِّن مِّنَ ـ ايَنزِ فِي أَلْسَكُواتِ وَالْارْضِ يَمُورُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنُهَا مُعَرِضُونَ ۞ وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ أَن تَانِيَهُمُ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ إِللَّهِ أُوْتَانِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغَنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ۞ قُلُهَٰ إِذِهِ سَبِيلِيَ أَذُعُوٓاْ إِلَى أَلْلَهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ إِنْبَعَنِي ۗ وَسُبُحَنَ أَللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَزُسَلْنَامِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِم مِّنَ اَهُلِ الْفُرُيُّ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِي الْارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبُـلِهِمٌّ وَلَـدَارُ ٵ۬ڵاخِرَةِ خَيُرٌ لِلَّذِينَ اَنَّـٰقَوَاْ اَفَلَا تَعۡـقِلُونَّ ۞ حَتَّى إِذَا اَسُتَيْءَسَ أَلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدَّ كُذِّ بُواْ جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُنجِے مَن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَّ الْقَالَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِأَوْلِهِ إِلَالْبَلِ مَا كَانَ

الله المنورية (لرسوع لم كرنية بناء الماشه ١٦) المنافع الماشه ١٣)

إلله التخمز الرّحيب أَلِمَتَرَّ تِلْكَءَايَنْ الْكِكَنَكِ وَالذِحَ أُنُولَ إِلَيْكَ مِن َّدِيِّكَ أَلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْنَرَ أَلنَّاسِ لَا يُومِنُونَّ ۞ أَللَّهُ الذِه رَفَعَ أَلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَـدٍّ تَرَوْنَهَا نُحُمَّ السُّتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشُّمُسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ ا بَجْرِے لِلأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْامْرَيُفَصِّلُ الْابْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ ٢ مَدَّ أَلَارْضَ وَجَعَلَ فِبهَا رَوَاسِيَ وَأَنَّهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِبهَازَوُجَيْنِ اِثْنَيْنِ بُغُسْدِ اللِّكَ اَلنَّهَارّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَّ ۞ وَفِي الْارْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوْرَاتُ وَجَنَّكُ مِّنَ اَعْنَكِ وَذَرْعِ وَنَجْيلٍ صِنْوَانِ وَغَيُرِصِنُوَانِ تُسْفِىٰ بِمَآءِ وَلِحِدِّ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْاَكُلِّ إِنَّ فِي ُ ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوَلُهُمُ وَأَ. ذَاكُتَا

وَيَسَنَعُجِلُونَكَ بِالسّبِبَّةِ فَبَلَ أَنْحَسَنَةٍ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمُثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۞وَيَقُولُ الذِينَ كَفُرُواْ لَوۡلَاۤ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّرِةً إِنَّا أَنْتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍّ ۞ اِللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْ بَيْ وَمَا نَغِيضُ الْارْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَءَءٍ عِندَهُ, بِمِقْدِارٍ ۞ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ۞ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ اَسَدَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخَفِ بِالْيُلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِّ۞ لَهُ مُعَقِّبَكُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَجُفَظُونَهُ مِنَ اَمْرِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ وَإِذَآأَرَادَ أَلَّنَّهُ بِفَوْمِ شُوَّءًا فَكُلَّ مَرَدَّ لَهُو ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالِ ۞ هُوَ أَلَدِ ٢ يُرِيكُمُ الْبَـرُقَ خَوْفًا وَطَـمَعًا وَيُنشِعُ ۚ السَّعَابَ ٱلنِّقَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَـمُدِهِ عَ

لَهُ, دَعُوةُ الْحَقِيُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَمُهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى أَلْمُآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَبِبُلِغِهُ، وَمَا دُعَآءُ الْبَكِفِيرِينَ إِلَّافِي ضَكَلِّي ۞ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِّ ۞ ﴿ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ ۚ قُلَ اَفَا تَّخَذَتُّمُ مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَتَّا قُلُ هَلَ يَسَتَوِ إِلَاعَمِي وَالْبَصِيرُ أَمُّ هَلَ نَسْنَوِ ﴿ الظَّالَمَاتُ وَالنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخُلُقِهِ، فَتَشَكِبَهَ أَكْخَلَقُ عَلَيْهِمَّ قُلِ اِللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شُحُءِ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ الْقَهَارُٰ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ اَوْدِيَةٌ مِقَادَرِهَا فَاحْنَهَلَ أَلْسَيُلُزَبَدَا رَّابِيا ۚ وَمَمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي أَلْبَّارِ إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْمَتَنِعِ زَبَدُ ُمِّتُلُهُ ۚ كَذَا لِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْكَقَّ وَالْبَطِلَ فَأَمَّا أَلزَّبَهُ فَيَذْ هَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَبَمَكُنُ فِي إِلَارَضِ كُذَالِكَ يَضِرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ ۞ لِلذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسُبِّيٰ وَالَّذِينَ

أفتتن

أَفْنَنْ يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ أَكْفُ كُنُ هُوَأَعْمِيٌّ إِنَّا يَنَذَكُمُ أَوْلُواْ اَلَالْبَبِ۞ اِلذِينَ يُوفُونَ بِعَهُدِ اِللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ۞ وَالذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَأَلُلُهُ بِهِۥ أَنۡ يُوۡصَلَ وَيَخۡشَوۡنَ رَبُّهُمۡ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ أُلْحِسَابِ ۞وَالذِينَ صَبَرُواْ النِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مُمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَيْيَةً وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ اِلسَّيِّئَةَ أَوْلَإِكَ لَهُمْ عُقُبَى أَلَدًارِ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنَ صَلَحَ مِنَ-ابَآيِهِـِمْ وَأَزُوَجِهِـِمْ وَذُرِّيَّكِهِـمٌ وَالْمَلَكِّكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيُهِـِم مِّن كُلِّ بَابِّ ۞ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرُثُمُ ۖ فَنِعْمَ عُقْبَى أَلَدٌ ارِّ۞ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهَدَأُلَّهِ مِنْ بَعُدِ مِيثَافِهِ، وَيَقُطَعُونَ مَآأَمَرَأَلَّهُ بِهِ ٣ أَنْ يُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي إِلَارْضِ أَوْلَإِكَ لَهُمُ اللَّعَٰنَةُ وَلَهُمُ سُوَّهُ ۚ الدِّارِ ۞ اِللَّهُ يَبُسُطُ ۚ الرِّزْقَ لِمَنۡ يَّشَآهُ ۗ وَيَفَدِرُ ۗ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ اللَّهُ نَبُمَّا وَمَا أَلْحَيَوْهُ اللُّهُ نِبِاهِ اللَّاخِرَةِ إِلَّامَنَاحٌ ۞ وَيَقُولُ أَلِذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ۖ أَنِزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلِ إِنَّ أَنَّهَ يُضِلُّ بَ سَاءُ وَيَهُدِتَ إِلَيْهِ مَنَ اَنَابٌ ۞ أَلَذِبنَءَامَنُواْ وَنَطُّ يَشَاءُ وَيَهُدِتَ إِلَيْهِ مَنَ اَنَابٌ ۞ أَلَا بِنَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْفُالُوبُ يَهُدُم بِذِتَ مِنْ اللهِ عَلَى إِللهِ عَلَى إِللّهِ تَطَمَعِنُ الْفُلُوبُ

الذينَ وَامَّنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَتِ طُونِيْ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابِّ كَذَالِكَ أَرْسَلُنَاكَ فِي أَمُّةِ قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِهَآ أَمَدٌ لِنَتَالُواْ عَلَيْهِمُ الذِكَ أَوَحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَلِ قُلُهُورَنِيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۚ وَإِلَيْهِ مَتَابٌّ ۞ وَلَوَانَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتْ بِدِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْارْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمُؤْتِيُّ بَـل لِلهِ إِلاَمُرُ جَمِيعًا أَفَلَمُ يَا يُئَسِ إِلذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَوَ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَجَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم ِعَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ ۚ اَوۡ تَحُلُّ قَرِيبَامِّن دِارِهِمۡ حَتَّىٰ يَاتِى وَعُـدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمُيعَادَّ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْزِحَ بِرُسُلِ مِن فَبُلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلذِينَ كَنَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ۞ أَفَحَنُ هُوَ قَايِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفُسٍ مِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَّاءَ قُلُ سَمُّوهُ مُرَّةً أَمْ تُنَبِّئُونَهُ, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْارْضِ أَمْ بِظَلِهِ مِّنَ أَلْقَوُلٌ بَلَ زُيِّنَ لِلذِبنَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلُ

مَتَكَلُّ

مَّنَالُ الْجُنَّةِ إلْتِ وُعِدَ الْمُتَّقَوُنَ تَجْرِك مِن تَحْنِهَا ٱلانْهَارُأْكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا ٰ تِلُكَ عُقُبِيَ أَلذِينَ اَتَّقَوَاْوَّعُقُبِيَ أَلْبُكِفِينَ أَلنَّارٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَانَيُنَهُمُ ۚ الۡكِتَبَ يَفۡ رَحُونَ مِمَاۤ أُنۡـرِلَ إِلۡيَكَ وَمِنَ ٱلَاحۡزَابِ مَنۡ يُنجِكُ بَعۡضَهُۥ قُلِ إِنَّمَاۤ أُمِرۡتُ أَنَ اَعۡبُدَ أَلَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ مَ ۚ إِلَيْهِ أَدُعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَ لُنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَهِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَنَّهِ مِنْ قَالِيِّ وَلَا وَاقِّ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُءَ أَزُوْجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَّاتِنَ بِعَابَةٍ اِلْاَ بِإِذْ زِاللَّهُ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَاكُ ۖ يَـمُحُواْ اللَّهُ مَا يَشَـاءُ وَيُنتَبُّ وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِنْبِّ ۞ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلَامِ نَعِدُهُمُ وَ أَوُنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَنْحِسَابٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوَاْ آنَّا نَاتِي إَلَارُضَ نَنقُصُهَامِنَ اَطُرَا فِهَا وَاللَّهُ يَحُكُولًا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِهِ، وَهُوَسَرِيعُ

وَيَغُولُ الذِينَ كَفُرُواْ لَسَتَ مُرْسَلَاً قُلُ كَهِي بِاللَّهِ وَيَعْدُواْ لَسْتَ مُرْسَلَاً قُلُ كَهِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَهُنِ وَبَيْنَكُ مُ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْهُ الْكِتَبْ ۞

١٤ سُورَةُ إِبْرَالِهِ بَمُ فَكِنَةٌ إِبْرَالِهِ بَمُ فَكِنَةٌ إِبْرَالِهِ بَمُ فَكِنَةٌ إِبْرَالِهِ بَمُ فَكِنَةً إِبْرَالِهِ بَمُ فَيْكُمُ فِي أَنْهِ إِنْهُ فَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

إُللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِمِ أَلَيْرٌ كِنَكُ آنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ أَلظُّلُمَٰتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذَنِ رَبِّهِ مُنَ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَينِ بِزِ الْمُجَمِيدِ ۞ اللَّهُ الذِے لَهُ, مَا فِي ۚ إِللَّهُ مَا فِي وَمَا فِي إِلَا رُضٌّ وَوَيُلُّ لِلَّكِفِيٰ بَنَ مِنُ عَذَابِ شَدِيدٌ ۞ إِلذِينَ يَسُتَجِبُّونَ أَنْحَيَوْهَ أَلدُّنْهِا عَلَى أَلَاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجَّا اوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٌ ۞ وَمَا أَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مَ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاهُ وَيَهُدِ م مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيثُمْ ۞ وَلَقَدَ اَرُسَلُنَا مُوسِىٰ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ عَلَيْكُوْرٍ إِذَ ٱنجِيْكُمْ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ وَ يُذَ بِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِّن رَّبِّكُم عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُم لَهِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْثُمُ ۚ إِنَّ عَذَا ٰ لِشَدِيثٌ ۞ وَقَالَ مُوسِيٰٓ إِن تَكَفُرُوٓا أَنْتُمُ وَمَن فِحْ اِلْارْضِجَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ اَلَمْ يَاتِكُو نَبَوُا الذِينَ مِن فَبُلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعُدِهِمْ لَايَعُلَمُهُمُ وَ إِلَّا أَلَّهُ ۚ جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّوۤاْ أَيَدِيَهُمْ فِي أَفُوَاهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرَهَا بِمَآ أَرُسِلْتُم بِرِهِ وَإِنَّا كَفِ شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِبِبِ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُ مُرَ أَفِي إِللَّهِ شَكُّ فَاطِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ يَدُعُوكُمُ لِيَخْفِرَ ِ مِن ذَنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُوهِ إِلَىٰٓ أَجَـلِ مُّسَـمَّ

إِ قَالَتَ لَمُثُمَّ رُسُلُهُمُو ٓ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمُ وَلَكِ نَاللَّهُ أَللَّهُ اللَّهَ يَمُنُ عَلَىٰ مَنْ يَنْسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ " وَمَا كَانَ لَنَآ أَنْ نَانِيَكُم بِسُلُطُنِ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى أَنَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُومِنُونَ ۞ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكُّلَ عَلَى أَللَّهِ وَقَدُ هَدِيْنَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْنُهُونَا ۗ وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيْنَوَكِّلِ الْمُنُوكِّلُونَ ۗ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنَ آرُضِنَآ أُو لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَأُوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَئُهْلِكُنَّ أَلظَّلْلِمِينَ ۞ وَلَنْسُحِكَنَنَّكُمُ ۚ الْأَرْضَ مِنْ بَعُدِهِمَّ ذَ الكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٌ ٥ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدِ۞ مِّنْ وَّرَآبِرِ، جَمَانَهُ وَيُسُقِىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ ۞ يَنَجَزَّعُهُ, وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وَ يَاتِيهِ الْمُوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَأْبِهِ عَذَاكٌ غَلِيظٌ ۞ مَّنَ لُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُرِّهِ أَعْمَالُهُمْ

أَلَرُ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ خَلَقَ أَلْسَ مَلَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَكَأ يُذْهِبْكُرُ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٌ ۞ وَمَاذَ اللَّ عَلَى أَلَّهِ بِعَزِيدٌ ۞ وَبَرَذُو أَلِهِ جَمِيعًا فَتَالَ أَلضُّعَفَنَّوُ أَلِلَّذِينَ اَسْتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُرْ نَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَخَّءٍ قَالُواْ لَوَ هَدِينَا أَللَّهُ لَمَدَيْنَاكُمُ مُوَاَّءٌ عَلَيْنَآ أَجَرِعُنَآ أَمۡ صَبَرُنَا مَا لَنَامِن تَجِيصٌ ۞ وَقَالَ أَلشَّ يُطَانُ لَمَنَا قُضِيَ أَلَامُرُ إِنَّ أَلَّهُ وَعَدَكُرُ وَعُـدَ أَكْحَقّ وَوَعَدَّنُكُمُ فَأَخُلَفُتُكُمُ وَمَا كَانَ لِحَ عَلَيْكُر مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُورُ فَاسْتَجَبْتُهُ لِهِ فَكَلَا تَـٰلُوْمُونِهِ وَلُومُوٓا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا مِمُصِرِخِكُم وَمَا آنتُم بِمُصَرِخِيَّ إِنِّے كَنَارُتُ بِمَا ٓ أَشۡرَكُتُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَمُعۡمَعَذَاكِ ٱلِيهُ ۞ وَأَذَخِلَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّكِ نَجَرِه مِن تَخْيِنِهَا ٱلَّا نُهَارُ خَيِلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَجَيَّتُهُمْ

تُونِ أَكُ لَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْ نِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّهُونَّ ۞ وَمَثَلُ كَالِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثُتُ مِن فَوْقِ اللارْضِ مَا لَهَامِن قَرارٍ ۞ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَفِي الْلَاخِـرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا إِ يَشَكَأُهُ ﴿ أَلَمُ تَكَ إِلَى أَلَذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْتَمَتَ أَلَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَوارِ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيسَ أَلْقَدَادُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُومُ إِلَى أَلْبُ أَرِ۞ قُل لِعِبَادِيَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَيْتَةً مِّن قَبُلِ أَنۡ يَاتِى يَوۡمُرُ لَابَيۡعُ فِيهِ وَلَاخِلَٰۤۗ۞ اِللَّهُ ۖ اللَّهِ عَلَلْ ۗ ﴿ اللَّهُ اللهِ ك خَلَقَ أَلسَّمَوْاتِ وَالْارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَخُرَجَ بِهِ ۽ مِنَ أَلنَّ مَرَاتِ دِزُقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُو الْفُلُكَ لِنَجْرِيَ

وَءَ ابْيَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُهُوهُ ۗ وَإِن تَعُدُّ وَأَنِعُمَتَ أَلَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلِانسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌّ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ إِجْعَلُ هَاذَا أَلْبَلَدَءَ امِنَا وَاجْنُبُنِنِ وَبَنِيَّ أَنْ نَعُبُدَ ٱلْاَصْنَامُ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلُنَ كَنِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ, مِنِّي وَمَنَ عَصِانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسُكُنتُ مِن ذُرِّيَّنِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِے زَرْجٍ عِنـٰدَ بَيُنِكَ أَلْمُحَرَّمُ رَبَّنَـٰا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ اَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِتَ إِلَيْهِمُ وَارُزُقُهُم مِّنَ أَلَكَّ مَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعَـُلُوُمَا ثَخْفِهِ وَمَا نُعُـُلِنُ ۗ وَمَا يَخُهِىٰ عَلَى أَللَّهِ مِن شَكَّءٍ فِي اِلَارْضِ وَلَا فِي السَّمَآءُ ۞ الْكَهُدُ لِلهِ الذِے وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِبَرِ إِسْمَلِمِيلَ وَإِسْعَلَى ۚ إِنَّ رَنِّهِ لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ رَبِّ إِجْعَلَنِے مُقِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَابَلُ آءِه۞رَبَّنَا اَغُفِرُ لِحِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلُومِنِينَ يَوْمَ يَكُومُ

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِ رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ طَهُهُمْ وَأَفِدَ تُهُمُ مُوَاءٌ ١٠ وَأَنذِ رِ إِلنَّاسَ يَوُمَ يَانِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ ظَالَمُواْ رَبَّنَآ أَخِيرَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِبِهِ بَجِبُ دَعُوَتُكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَرُ تَكَكُونُواْ أَقَسَمْتُم مِّن قَبُلُ مَا لَكُمُ مِن زَوَالِّ ۞ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الذِينَ ظَاَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيُفَ فَعَلَنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُو الْامْنَالَ ۞ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْمُهُمُّ وَعِندَ أَلْتُهِ مَكُرُهُمُ مَ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ لَلْنَزُولَ مِنْهُ اَ كِجِبَالُ ۞ فَلَا نَحُسِبَنَّ أَلَّهَ مُخُلِفَ وَعَدِهِ، رُسُلَهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَنِ بِنُّ ذُو النِفتَامِّرِ ﴿ يَوْمَ ثُبَدَّ لَ الْارْضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّمَوَاثُ وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ۞ وَتَرَى ٱلْمُحْرَمِينَ يَوْمَبِذِ مُّفَتَرَنِينَ فِي الْاصْفَادِ ١٠ سَرَابِيلُهُ مِ مِّن قَطِرَانِ وَتَغَنِّشِيٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۞ لِيَجَزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتِ

أَلِّرَ "تِلْكَ ءَايَتْ الْكِنَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينٍ ۞ رُّبَمَايَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوَكَانُواْ مُسَلِمِينَ ۞ ذَرُهُمُ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْامَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهُلَكُنَامِن قَرَيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَّعُلُورٌ ۚ ۞ مَّا نَسَبِقُ مِنُ امَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسُنَاخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَـٰكَأَيُّهُا ٱلذِے ثُرِّلَ عَلَيْهِ اِلذِّكُمُ إِنَّكَ لَجَنُونٌ ۞ لَّوَ مَا تَانِيـنَا بِالْمُلَكِّكَةِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِقِينَّ ۞ مَاتَنَزَّلُ الْمُلَكِّكَةُ إِلَّهُ بِالْحَقُّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا أَلذِّكُمَّ وَإِنَّا لَهُۥ كَخَفِظُونَ ۞ وَلَقَدَ ارُسَلْنَامِن قَبَلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينُۗ ۞ وَمَا يَانِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسُنَهُ زِءُ وَنَّ ۞ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ, فِي قُلُوبِ إِلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِيءِ وَقَدُ خَلَتْ سُنَّةَ ۞ وَلَوْ فَخَنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ أَلْسَّمَآءِ فَظَ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي إِللَّهَ مَا يَهُ وَجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيُطُنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ إِسْ تَرَقَ أَلسَّمُعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَاكُ مُنْبِينٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِبْهَامِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوُزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَامَعَا بِشَّ وَمَن لَّسُنُمُ لَهُ بِرَازِقِينَ ۞ وَ إِن مِّن شَحُءٍ إِلَاعِندَنَا خَزَآبِنُهُ " وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعُلُومٍ ۞ وَأَرْسَلُنَا أَلِرَيْحُ لَوَافَّحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّكَاءً مَاءً فَأَسُقَيْنَكُ مُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ و بِحَارِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَغَنُ نُحُدِهِ وَنُمِيتُ وَنَحُنُ الْوَارِثُونَ ۞ وَلَفَدُ عَلِمُنَا أَلْمُسْتَقُدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا أَلْمُسْتَخِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُومٌ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِبُمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا أَلِانسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنُ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ۞ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلُ مِن بَّارِ السَّــَمُومِّر ۞ وَإِذْ قَالَ رَثُكَ الْمُلَاَّكِكَةٍ إِنَّے خَلِقًا بَشَرًا مِّن صَلَصَالِ مِّنُ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخَتُ فِيهِ لَا ۚ إِبْلِيسَ أَبِىٰ أَنۡ يَكُونَ مَا

ا قَالَ يَبْإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ أَلْسَلِحِدِينَ ۞ قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ۞ قَالَ فَاخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ حِهُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَنُّونَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ فِي إِلَارُضِ وَلَأَغُوِيَنَّهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِ ﴾ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُكُنُّ إِلَّا مَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَّ ۞ وَإِنَّ جَمَنَّهَ لَمُوْعِدُهُمُۥ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبُعَةُ أَبُوَابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّفْسُوكُمْ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ادْخُلُوهَا بِسَلَمْ ِ ـ امِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِ مِقِنْ غِلِّ اِخْوَنَّا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِبهَا نَصَبُ ۗ وَمَا هُم مِّنْهَا ﴿ إِنَّ أَنَّا أَلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ۞ وَأَنَّ عَذَا لِهِ الْعَذَابُ الْالِيمُ ۞ وَنَبِّئُهُمْءَ

إِذْ دَخَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۖ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونً ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٌ ۞ قَالَ أَبَشَّرُ ثُمُونِ عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِجَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِّ ۞ قَالُواْ بَشَّـرُنَاكَ بِالْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَانِطِينٌ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقَنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّرِة إِلَّا أَلضَّالُوْنَ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُومٍ أَيُّهَا أَلْمُرُسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرُسِلُنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِ تَجْمِمِينَ ۞ إِلَّا ٓ وَالْ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجَوُّهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا آمَرَأَ نَدُو فَذَرْنَا إِنَّهَا لِكَنَ أَلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ • الَ لُوطٍ اللُّوسَلُونَ ۞ قَالَ إِ تَكُمُرُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلَجِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمُتَرُونَ ۞ وَأَنَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ۞ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ أَلْيُلِ وَاتَّبِعَ اَدۡبَارَهُمُ وَلَا يَلۡتَفِتُ مِنكُوۥۤ أَحَدُّ وَامۡضُواْ حَيۡثُ تُومَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلَامُرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصَبِحِينَ ۞ وَجَاءَ اهْلُ الْمُدِينَةِ يَسُنَبُشِرُونَ ۞

قَالَ هَلَوْلَاءِ

إِ قَالَ هَوَّالَاءَ بَنَا تِيَ إِن كُنْتُمْ فَغِلِينَ ۞ لَعَمُّرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِبَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرُنَا عَلَبُهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٌ ۞ اِنَّافِ ذَالِكَ لَاَيُتِ لِلْكُتَوَسِّمِينَّ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ۞ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةُ لِلْهُومِنِينَ ١ وَإِن كَانَ أَصَحَبُ الْآيَكَةِ لَظَلِمِينٌ ۞ فَاننَقَمُنَا مِنْهُمٌّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينٌ ۞ وَلَقَدَ كُذَّبَ أَصْحَكُ أَكِحِيْ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَاتَيْنَهُ مُرَة ءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينٌ ۞ وَكَانُواْ بَنْجِتُونَ مِنَ أَنْجِبَالِ بُيُوتًا ـ امِنِينٌ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ۖ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١ فَمَا أَغْبَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا أُلْسَمَوُنِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَبُنَهُ مَا ۚ إِلَّا بِالْحَقُّ وَإِنَّ أَلْسَاعَةَ لَآنِيتُهُ فَاصْفِحِ إِلصَّفَحَ أَلْجَمِيلٌ ۞ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَكْخَلُقُ الْعَلِيمُ ۗ ۞ وَلَقَدَ - اتَيُنَاكَ سَبُعًا مِنَ الْمُثَانِ وَالْقُرْءَ انَ الْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيُنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعُنَا بِهِ ٓ أَزُوَكُمَّا مِّنْهُمُ ۗ وَلَا نَحَتْزَنْ خُفِضٌ جَنَا حَكَ لِلْمُومِنِينَ ١ ا أَلنَّذِيرُ الْمُهِينُ۞ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى أَلْفَةُ

ألدِينَ جَعَلُواْ الْقُدُّ اَنَ عِضِينٌ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسَّعُكَنَّهُمُ اللهِ اللهِ يَعَلَىٰ اللهُ ا

المَّنْ وَالْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤْوِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَيِنَ أَمُواللّهِ فَلَا تَسَتَغِلُوهُ سُبُعَنَهُ وَتَعْلِيْعَمّا يُشْرِكُونً ۞ يُنَزِّلُ الْمُلَإِ كَةَ بِالرُّوحِ مِنَ امْرِهِ عَلَى مَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يُكَانِّلُ الْمُلَإِ كَةَ بِالرُّوحِ مِنَ امْرِهِ عَلَى مَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يُكَانِّلُ الْمُلَاثِ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الللْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللْلَهُ اللَّهُ الللْلُولُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْلَهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْم

وَلَكُمُ

وَلَكُوْ فِنِهَا جَمَالٌ حِينَ ثُرِبِحُونَ وَحِينَ تَسُرَحُونَ ۞ وَتَحِلُ أَثْفَالَكُوْءَ إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْانفُسِّ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُ وفُّ رَّحِيثُمٌ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوُهَا وَزِينَةً ۗ وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعُـٰلُمُونًا ۞ وَعَلَى أَلَّهِ قَصَدُ الْسَبِيلِ وَمِنْهَاجَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدِيْكُرُو أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ أَلذِكَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ لَّكُم مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْ هُ شَجَـرٌ فِيهِ نُسِيمُونَ ۞ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَاعْنَبَ وَمِن كُلِّ النَّمَرَٰتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونٌ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشُّمْسَ وَالْفَكَمَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَ إِنِّ بِأُمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأَ لَكُرُ فِي إِلَا رُضِ مُخْتَلِفًا ٱلۡوَائُـهُۥۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيـٰةً لِلْقَوْمِ يَذَّكَّـُونَّ ۞ وَهُوَ أَلَذِكَ سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِنَنَاكُلُواْمِنَهُ كَحُكَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُواْ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى أَلْفُلُكَ مَوَ

وَأَلْفِيْ فِي إِلَا رُضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُو وَأَنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُو تَهُنَدُونَ ۞ وَعَلَمَنِ ۗ وَبِالنَّجَهِ هُمْ بَهُ نَدُونَ ۞ أَفَهَنَ يَخَلُقُ كَهَنِ لَا يَخَلُقُ أَفَلَا نَذًا كُرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَنَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ أَنَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَانُعُلِنُونَ ۞ وَالذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونٌّ ۞ أَمُوَاتُ عَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَبِّرِينَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَمُهُم مَّاذَآأَنَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَاطِيرُ الْلَوَّلِينَ ۞ لِيَحْلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ بَوْمَ أَلْقِيَـٰمَةِ وَمِنَ أَوْذِارِ إِلَا ِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمُ الْا سَلَاءَ مَا يَــزِرُونَ ۞ قَدُمَكَمَ أَلَذِبنَ مِن قَبَلِهِـمُ

الشيخ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰكُمَةِ يُخَيِٰنِهِمِمَّ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلذِينَ كُننُهُ تُشَكَّقُونِ فِهِهِمُّ قَالَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ أَلْخِنْهَ ٱلْيَوْمَ وَالشُّوءَ عَلَى أَلْكِهِٰرِينَ ۞ أَلَذِينَ نَتَوَفِّيْهُمُ الْمُلَإِكَ أَظُالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّكَرَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوَّءِ بَلِيَّ إِنَّا أُلَّهَ عَلِيكًا بِمَا كُنتُمُ تَعَمَلُونٌ ۞ فَادْخُلُوۤاْ أَبُوَابَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِهِمَا فَلَبِيسَ مَثُوَى أَلَّتَكَبِّرِينَ ۞ وَقِيلَ لِلذِبنَ إَتَّـٰقَوُاْ مَاذَآ أَنـٰزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَـٰيِّرًا لِلَّذِينَ أَحْسَـنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ الْمُنتَفِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِے مِن تَحْنِهَا اَلَانْهَارُ لَهُمْ فِبِهَا مَا يَشَاءُونَ كُذَالِكَ بَجَرِے إِللَّهُ الْمُثَقِينَ ۞ الَّذِينَ تَتَوَقِيْهُمُ الْمُلَإِّكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ الْمُخُواْ ا لَجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ۞ هَلَ يَنظُمُونَ إِلَّا أَن تَانِبَهُمُ الْمُلَإِكَةُ أَوْ يَا نِنَ أَمُّرُ رَبُّكَ كُذَا لِكَ فَعَلَ أَلِدَنَ مِن قَبُلِهِمٌّ وَمَا ظَلَمَهُمُ

وَقَالَ أَلذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْشَاءَ أَللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِدِ مِن شَهْءٍ تَخُنُ وَلَا ٓءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَامِن دُونِدِ، مِن شَخْءِ كَذَالِكَ فَعَلَ أَلذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَهَلَ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلَّا أَلْبَكَغُ الْمُبِينُ ۞ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُ وأَاللَّهَ وَاجْنَنِبُواْ الطَّلْغُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ اِلضَّلَلَةُ فَسِيرُواْفِ اِلْآرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاشِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ۞ إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدِينَهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُهُدِيكُ مَنْ يَضِلُ وَمَا لَمُهُم مِّن نَّضِرِينٌ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيُمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ بَمُونُ بَهُونُ بَلِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِ نَ أَكُنَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعُ لَمُونَ ۞ لِيُبَيِّنَ لَمُهُمُ الذك يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعُلَمَ أَلَذِينَ كَفَرُوّاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهُ ءٍ إِذَاۤ أَرَدُ نَكُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُنَّ فَيَكُونُ ۞ وَالذِينَ هَاجَرُ وأَفِي إِللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُ مُ فِي الدُّنيا حَسَنَةٌ وَلاَّجُرُ الاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهِمْ يَتَوَكَّلُو

وَمَا

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِىۤ إِلَيْهِمۡ فَسَعَلُوٓا أَهُلَ أَلَدِّ كُرِ إِن كُننُهُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلُنَآ إِلَيُكَ أَلَدِّكُمْ لِلنَّبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونٌ ۞ أَفَأَمِنَ أَلذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ أَلَّهُ بِهِمُ الْارْضَ أَوْ يَالِيَهُمُ ۚ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِيٰ بنَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍّ فَإِنَّ رَبُّكُرُ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ۞ اَوَلَمْ يَرَوِاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَحَءٍ يَنَفَيَّؤُاْ ظِلَلْهُ, عَنِ الْيُسَمِينِ وَالشُّـمَآبِلِ شُجَّدَالِّهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ۗ وَلِلهِ يَسُجُدُ مَا فِي أَلْسَمَوَاتِ وَمَا فِي أَلَارْضِ مِن دَآبَّزِ وَالْمُلَكِّكُةُ وَهُمْ لَا يَسُنَكُبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۗ ۞ ﴿ وَقَالَ أَلَّهُ لَا تَنَجِّذُ وَا إِلَىٰهَ بَنِ إِثْنَابُنِّ إِنَّا هُوَ إِلَنْهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّكَ فَارُهَبُونِّ ۞ وَلَهُ, مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضّ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ أَلَّهِ تَـتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُرْ مِّن نِعْمَـةِ فَهِنَ أَلَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُو الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونً ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُورٌ إِذَا فَي إِنَّ مِنكُم بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيُنَهُمُ فَنَمَنَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ نَفْتَرُونَ ۞ وَبَجُعَلُونَ لِلهِ إِلْبَنَاتِ سُبُحَنَهُ ۚ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ۗ ۞ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِالْانبيٰ ظُلَّ وَجُمُهُ, مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ يَتَوَارِيْ مِنَ أَلْقَوْمٍ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِرِيَّ أَيْمُسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ آمُرَيَدُشُهُ, فِي إِللَّهُ إِللَّهُ أَلَاسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ لِلذِينَ لَايُومِنُونَ بِالَاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ الْمُثَلُ الْاعْلَىٰ وَهُوَالْعَزِبُو الْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَبْهَا مِن دَآتَةٌ وَلَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمُوْءٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىُ ۚ فَإِذَاجَاءَ اجَلُهُمْ لَا يَسۡـتَلْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسُتَقُدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَنُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنْهُمُ مُّفْرِطُونًا ﴿ ثَاللَّهِ لَفَدَ آرُسَلُنَآ إِلَىٰٓ أَكُم مِّن قَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعُمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابُ اَلِهُمٌ ۞ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيُكَ الْكِكنَٰبَ إِلَّهُ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أَلْتَهَاءَ مَاءَ فَأَحْبِا بِرِ إِلَا رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنَ ۚ لِلْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرْ فِي إِلَانْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نَّسَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِدِه مِنْ بَيُنِ فَرَئِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّارِبِينَ ۞ وَمِن غُمَرَاتِ النَّجِيلِ وَالَاعُنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزُقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْجِىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ إِنْجِندِ ٢ مِنَ أَلِجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ أَلْشَجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَّرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفُ ٱلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيَهُ لِلْقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفِّيْكُرْ وَمِنكُمْ مَّنَ يُبُرَدُ إِلَىٰ أَرُذَلِ الْعُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعُدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِهِ إَلرِّزُقِّ فَمَا أَلذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّے رِزُقِهِمَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ أَيُمَانُهُمُ فَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ اَفَبِينِعْهَةِ اِللَّهِ بَجُحَدُونَ۞وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرْ مِّنَ اَنفُسِكُوْءٍ أَزُوَاجَا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزْقَامِّنَ أَلسَّكُونِ وَالْارْضِ شَيْئًا وَلَا يَسُتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضُرِبُواْ لِلهِ إَلَامُثَالَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَعُـٰكُمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُـٰكُمُونَ ۞ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا عَبُدًا تَمُنُوكًا لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَهُ مِتَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلَ يَسَتَوُونَ أَنْحَتَمَدُ لِلهِ بَلَ اَكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَالَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُو لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَاءً وَهُوَكُلٌّ عَلَىٰ مَوْلِيْلُهُ أَيُّنَـمَا يُوَجِّهِ ۗ لَا يَاتِ رِيخَيْرٍ هَلَ يَسَـنَوِكُ هُوَوَمَنَ يَّامُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسُتَقِيمٌ ۞ وَلِلهِ غَينُبُ السَّمَوَاتِ وَالْارُضَّ وَمَآأَمُو السَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْحِ الْبُصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۗ ۞ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أَمُّهَاتِكُو لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُو السَّمَعَ وَالَا بُصَارَ وَالَافِدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ 🚳

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُونِكُم مَنَ بُيُونِكُم سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْانْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُرُ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنَ اَصُوَافِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأَشْجِارِهَآ أَثْنَاكَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٌ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّتَا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْجِبَالِ أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُو سَرَابِيلَ تَقِيكُوهُ اَكْحَدَّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُو ۖ كَذَالِكَ يُتِيرُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُرُ لَعَلَّكُو تُسُلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوُاْ فِإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ الْمُكِينُ ۞ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ أَلَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ اَلۡكَوۡوُنَ ۞ وَيَوۡمَ نَبُعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَنُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ يُسُنَعُنَبُونَ ۗ ۞ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَدَابَ فَكَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُــمَ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا أَلذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمَ قَالُواْ رَبَّنَا هَآوُلَآءِ شُرَكآؤُنَا أَلذِينَ كُنَّا نَدُعُواْ مِن دُونِكَ مُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَلْدِبُونٌ ۞ وَأَلْقَواْ إِلَى

ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ زِدْنَهُمُ عَذَابًا فَوُقَ ٱلْعَـذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُ ونَّ ۞ وَيَوْمَ نَبُعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ آنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلَاءً "وَنَزَّ لُنَا عَلَيُكَ أَلْكِنَبَ تِبُيَانَا لِلَّكَالِّشَهُءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشِّرِي لِلْسُلِمِينَ ۞ إِنَّاللَّهُ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءِ مُ ذِهِ الْفُرْزِي وَيَنْهِىٰ عَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ نَذَّكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ اِللَّهِ إِذَا عَلْهَد تُثُمُّ وَلَا نَنْقُضُواْ الْآيُمَانَ بَعُدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُو كَفِيلًا ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالِتِ نَفَضَتُ غَزَّلَهَا مِنَ بَعُدِ قُوَّةٍ اَنكَانَا تَتَجِذُونَ أَيُمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُوْءٍ أَنَ نَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبِيْ مِنُ امَّةً ۚ إِنَّمَا يَبُلُوكُو اللَّهُ بِدِّهُ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَوْ شَكَاءَ

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيُمَانَكُم وَخَلَا بَيْنَكُم فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعُدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُو قُواْ السُّوَءَ بِمَا صَدَد تُثُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيثٌ ۞ وَلَا تَشَتُرُواْ بِعَهْدِ اِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا اِنَّمَاعِندَ أَلَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونٌ ۞ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُ وَمَا عِندَ أَلَّهِ بَاقٍ وَ لَبَحِيزِ بَنَّ أَلَذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجُرَهُم بِأَحْسَنِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِعًا مِّن ذَكَيٍ آوُانِيْنَ وَهُوَ مُومِنُ ۚ فَلَنْحُيِيَتَهُۥ حَيَوٰةَ طَيِّبَةَ وَلَنْجَزِبَنَّهُمُۗ وَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا فَرَأَتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ أَلشَّيُطَنِ إِلرَّجِيمٌ ۞ إِنَّهُ ولَيُسَ لَهُ و سُلُطُنُ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّـ لُونَ ۗ إِنَّمَا سُلُطَكْنُهُ ، عَلَى أَلَذِينَ يَـتَوَلَّوْنَهُ ، وَالَّذِينَ هُـم بِـهـِ ، مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّ لُنَآءَايَةَ مَتَكَانَ ءَايَـةٍ وَاللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُـنَزِّلُ قَالُوّاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ اَكَثَرُهُمُ يَعُـٰلَمُونَٰ۞ قُلُ نَـٰزَّلَهُۥ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِكَ نَبِتَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَهُـدَى وَبُشْرِى لِلْمُسْلِمِ

وَلَفَذَ نَعُلُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَكُّ لِّسَانُ اَلذِك يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَـَـَانُّ عَـرَنِيُّ مُّبِينُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ لَا يَهِ مِهُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيكُمْ ۞ إِنَّمَا يَفُتُرِ ﴾ [لْكَارَبُ الْكَارِبُ أَلَدِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنُ اكْرِهَ وَقَالُمُهُۥ مُطْمَيِنٌ بِالإِيمَانِ ۗ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِنَ أَلَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ا ذَ (إِلَّ بِأَنَّهُمُ السَّتَعَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْبِ عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِ لِ إِلْقَوْمَ ٱلْكِفِرِينَ ۞ أَوُلَيِّكَ أَلذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَسَمْعِهِمۡ وَأَبْصِارِهِمُ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْغَلْفِلُونَ ﴾ لَا جَكَمَ أَنَّهُمُ فِي إِلَا خِسَرَةِ هُمُ مُ أَكْنَاسِ رُونَ ۞ نُكُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

يَوْمَ تَادِ كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفِي كُلُّ نَفُسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا قَرْبَةَ كَانَتَ - امِنَةً مُّطْمَيِثَةً يَانِبهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَ اقَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْحَوَفِ بِمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمُ ظَالِمُونَّ ۞ فَكُلُواْ مِتَا رَزَقَكُو اللَّهُ حَكَلَاً طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُ واْ نِعْـمَتَ أَللَّهِ إِن كُنتُمُو إِيَّاهُ نَعُبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتَ ةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَكِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِيَّ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِبٌّ ۞ وَلَا تَفُولُواْ لِمَــَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُو الْكَذِبَ هَاذَا حَكُلُّ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَىأَلَّهِ اِلْكَذِبُّ إِنَّ أَلَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ اِلْكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ ١ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ اللِّهُ اللَّهُ ﴿ وَعَلَى

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا الشُّوءَ بِجَهَالَةِ نُمَّ تَابُواْ مِنَ بَعُدِ ذَ الِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعَدِهَا لَغَـغُورٌ رَّحِيـهُ 🚳 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّنَّهُ قَانِنًا لِلهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْنَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَفِيمٍ ۞ وَءَاتَيْنَكُ فِي إِلدُّنْبِاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيهَ كَوَيْفَا ۗ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنشَرِكِينَ ۞ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهٌ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ اِلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ، وَهُوَ أَعُـ لَمُ بِالْمُهْنَدِينَ ۗ ۞ وَ إِنَّ عَا قَبَنْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِمَا عُوقِبْنُم بِيِّهِ وَلَإِن صَبَرْنُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۞ وَاصَبِرٌ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّهَ بِاللَّهِ

سُوْرَقُ الْزِيْبَـرَ سُبْحَنَ أَلذِكَ أَسْبرىٰ بِعَبْدِهِ، لَيُلاَ مِّنَ أَلْمَسْجِدِ الْكَرَّمِ إِلَى أَلْمَسْجِدِ إَلَا قُصَا الَّذِے بَـٰئَرُكَا حَوَّلَهُ, لِنُـرِيَهُ, مِنَ-ايَـٰنِنَاۤ إِنَّهُ, هُوَالسَّمِيعُ اْلْبَصِيرٌ ۞ وَءَانَيْنَا مُوسَى اَلْكِنَبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَّنَحِ ۖ إِسُرَاءِيلَ أَكَا نَتَخِذُواْ مِن دُونِے وَكِلَا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْحٍ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِنَبِ لَتُفُسِدُنَّ فِي إِلَارُضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ أُولِبْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُرْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِحِ بَأْسِ شَدِيدٍ فِخَاسُواْ خِلَلَ أَلدِّيارٌ وَكَانَ وَعُدًا مَّفُعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُو الْكُورَالْكَةَ وَ عَلَبُهِمْ وَأَمَّدَ دُنَكُمْ بِأَمُّوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ ۗ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنَ آحْسَنْكُمُ ۗ أَحْسَنَتُمُ لِأَنفُسِكُمُ وَإِنَ اَسَأَنُمُ فَلَهَا فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِلَيْسُتَعُواْ وُجُوهَ الْمُسَبِّحِدَ كَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُنَبِّرُواْ مَاعَلَوَاْ تَتَ

عَسِيٰ رَبُّكُمُ ۚ أَنَّ يَرُحَمَكُمْ ۗ وَإِنْ عُدتُمْ عُذَنّا ۗ وَجَعَلْنَا جَهَنَّهُ لِلْكِفِينَ حَصِيبًا ۞ إِنَّ هَاذَا أَلْقُوْءَانَ بَهُدِ مَالِتِهِ هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُو أَجُرًا كَبِيرًا۞وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالَاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمَا ۗ وَيَدُعُ الإنسَانُ بِالنَّبَرِّ دُعَاءَهُۥ بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ وَالنَّهَارَءَايَنَيْنِ فَهَعَوْنَآءَايَةَ أَلَيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَنَ أَلنَّهِارِ مُبْصِرَةَ لِتَبُنَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُو وَلِتَعُلَمُواْ عَدَدَ أَلْسِّنِينَ وَالْحِسَابُّ وَكُلَّ شَءًءِ فَصَلَنَهُ تَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلۡزَمۡنَـٰهُ طَكَبِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ كِتَابَا يَلۡقِيـٰهُ مَنشُورًا ١ إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ أَلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّنِ إِهْنَدِيْ فَإِنَّمَا يَهُنَدِ ۗ لِنَفُسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخَرِىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ ۞ وَإِذَآ أَرُدُنَآ أَن نُّهُلِكَ قَرَيَةً ٱمَرْنَا مُتُرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَىَّ

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِبهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ النُحَ جَعَلْنَا لَهُ وَ جَعَنَا مَ يَصَلَيْهَا مَذُ مُومَّا مَّدُ مُورًا ۚ ۞ وَمَنَ آرَادَ أَلَاخِرَةَ وَسَعِىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأَوْلَكٍكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا نَبُدُ هُؤُلَّاءِ وَهَنَوُلآءِ وَهَنَوُلآءِ مِنَ عَطَاءَ رَبِّكٌ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ انظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعُضٍّ وَلَلاَ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَكِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ۞ لَا تَجْعَلُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَفَنَقُعُدَ مَذْمُومَا عَّخُذُولَاً ۞ وَقَضِىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعُبُدُواْ إِلَا ٓ إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنْنَا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَفُل لَّهُمَا أَفْتِ وَلَا نَنُهَرُهُ مَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِبْمَا ۚ وَاخْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ أَلذُّلِ مِنَ أَلرَّحُ مَةً وَقُل رَّبِ إِرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّبَكِي صَغِيرًا ۞ رَّبُّكُرُهِ أَعُلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُو ۗ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ, كَانَ لِلاَ قَابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا أَلْفُنُرَ بِي حَقُّهُ, أَلشَّيَطِينٌ وَكَانَ أَلشَّيْطَنُ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ البِّنِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لْمُثَمَّ قَوَلًا مَّيْسُورًا ١٠ وَلَا تَجَعُلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ ٱلْبُسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مُخْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ ۚ الرِّرْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ, كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوّاْ أَوَٰلَاكُرُ خَشْيَةَ إِمُلَقٍّ نَخَنُ نَرُزُفَهُمْ وَإِيَّاكُوْءَ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَخِطُكَا كَبِيرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنِيٓ إِنَّهُ, كَانَ فَخِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلَا ١٠٠٠ وَلَا نَقُنْلُوا النَّفُسَ أَلِيْ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوٰمًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي إِلْقَتُلِّ إِنَّهُ, كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِبِم إِلَّا بِالَّتِي هِيَأْخُسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدُّهُۥ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ أَلْعَهُدَ كَانَ مَسْئُولًا ۚ ۞ وَأُوْفُواْ الْكُيْلَ إِذَا كِلْنُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمٌ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ۞ وَلَا نَقَفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ أَلْسَمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۞ وَلَا نَتَشِ ْلَارْضِ مَرَحًّا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ أَلَا رُضَ وَلَن تَبْلُغَ أَلِجُبَالَ كُلُّذَالِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنِدَ رَبِّكَ مَكُرُوهُ

ذَ لِكَ

ذَ الكَ مِمَّا أَوْجِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِحِكُمَةٌ وَلَا تَجْعَلُمَعَ أَلَّهِ إِلَهًا-اخَرَ فَتُلَقِيْ فِي جَهَنَّهَ مَلُومًا مَّذَّحُورًا ۞ اَفَأَصْفِيكُو رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلَكِّكَةِ إِنَكَّا اِتَّكُرُ لَتَقُولُونَ قَوُلًا عَظِبُمَّا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُتُوَءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ وَ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُل لَّوَكَانَمَعَهُ و ءَالِمَةٌ كَمَا تَفُولُونَ إِذَا لَابْنَغَوِا ْإِلَىٰ ذِہِ اِلْعَرْشِ سَبِيلَا ۞ سُبْحَنْهُۥ وَتَعَلِىٰعَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْنُ السَّبَعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِبِهِنَّ وَإِن مِّن شَدِّءِ إِلَّا يُسَبِيحُ مِحَدِوَّء وَلَاِئَ لَّانَفْقَهُوْنَ سَبِيحَهُمُ وَ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِبًاغَفُورًا ١٠ وَإِذَا قَرَأَتَ أَلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ۞ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِيْءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُنْرَءَانِ وَحُدَهُ, وَلَوَّا عَلَىٰٓ أَدَبِرِهِمۡ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعُلُمُ بِمَا يَسَتَمِعُونَ بِدِءَ إِذْ يَسَنَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمَ نَجُويَ إِذْ يَعُولُ أَلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْمُورًا ۞ انظُرْكَيْف

قُلُ كُونُواْ جَارَةً اَوَحَدِيدًا ۞ اَوَخَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُو ۗ فَسَيَقُولُونَ مَنُ يُعِيدُنَا قُلِ إلدِ مِ فَطَرَكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمَ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هُوَ قُلُ عَسِيَ أَنَّ يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدُعُوكُمُ فَتُسُنِجَيبُونَ كِحَمُدِهِ، وَتَظُنُّوُنَ إِن لَّبِثَنَّمُ مُ إِلَا قَلِيلًا ١ وَقُل لِعِبَادِم يَقُولُوا ۚ اللَّهِ هِيَ أَحۡسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَانَ يَن زَعُ بَيْنَهُمُ وَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُونِهِ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْنُكُونِهِ أَوِ إِنْ يَشَأَ يُعَذِّبُكُو ۗ وَمَآ أَرُّ سَلَنَاك عَلَيْهِمُ وَكِلَاً ۞ وَرَبُّكَ أَعُلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالَارُضَّ وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْضَ أَلنَّبِيَئِئَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَا وُو دَ زَبُورًاۨ۞ قُلُ الدَّعُواْ الذِينَ زَعَمَٰتُم مِّن دُونِدِ، فَلَا يَمُلِكُونَ كَشِفَ أَلضُّرِّ عَنكُم وَلَا تُحَوِيلًا ۞ أَوْلَإِكَ أَلَدِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُهُ ۚ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبُّكَ كَانَ مَحُذُورًا ۗ ۞

وَمَا مَنَعَنَا أَن تُوسِلَ بِالْايَتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا أَلَاقَ لُونَ " وَءَ اتَبُنَا ثَمُودَ أَلَنَّاقَذَ مُبُصِرَةً فَظَاكُمُواْ بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِالْايَتِ إِلَّا تَخْوِيفَا ۚ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَا جَعَلَنَا أَلرُّهُ بِمَا أَلِيَّ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِنْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةِ الْمُلْمُونَةَ فِي الْقُرْءَ انِّ وَنُحَوِّوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمُوٓ إِلَّا طُغْيَنَ كَيَرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ السُّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ قَالَ ءَ آسُجُدُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَآيُتَكَ هَاذَا الَّذِ حَكَرَّمُتَ عَلَىٰ لَهِنَ اَنَّحْرَتَنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَخْنَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ ۗ إِلَّهُ قَلِيلَا ۚ قَالَ إَذْ هَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ مَ جَزَآؤُكُرُ جَزَآءَ مُّوۡفُورًا ۞ وَاسۡتَفَزِزُ مَنِ إِسۡتَطَعَتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم لِبُخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي إِلَامُوَالِ وَالْاوَلَادِ وَعِدُهُمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِ مِ لَيُسَ لَكَ عَلَيْهِ مُرْ سُلُطُنٌّ وَكَجْو رَبُّكَ وَكِيلَاً ۞ رَّبُّكُو الذِ ٤ يُزْجِ لَكُمُ الْفُلُكَ إَلَبَحَرِ لِلسَّبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُوْ رَ

وَإِذَا مَسَّكُو الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّهَ إِيَّاهُ فَلَتَا نَجِيْكُونَ إِلَى أَلْبَرِ أَعْرَضِتُمْ وَكَانَ أَلِانسَانُ كَفُورًا ۞ آفَامِّنتُمُوهَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُو جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُو حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرْ وَكِيْلًا ۞ اَمَ اَمِنتُمُوٓ أَنْ يُجْيِدَكُرُ فِيهِ تَارَةً اخْرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُرُ قَاصِفًا مِنَ أَلْرِيحٍ فَيُغْرِقِّكُم عِمَا كَفَرْنُدُ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرُ عَلَيْنَا بِرِهِ تَبِيعًا ۞ وَلَقَدُ كُرَّمُنَا يَنْحِ ءَادَمَ وَحَمَلُنَهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَكِ وَفَضَّلْنَهُ مُ عَلَىٰ كَشِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوُمُ نَدُعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِيمٌ فَمَنُ اوِتِيَ كِتَابَهُ وَبِيمِينِهِ ۽ فَأَوُّلَإِكَ يَقُرَءُ ونَ كِتَنْبَهُمُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَنِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ٓ أَعَمِىٰ فَهُوَفِ إِلَاخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْنِنُونَكَ عَنِ الدِّتَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وْ وَإِذَا لَّا تُخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَادُ كِدُتَّ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَأَذَقَٰنَكَ ضِعُفَ أَنْحَيَوْةِ وَضِعُفَ أَلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞

وَإن

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ أَلَارُضِ لِيُحْزِّجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلَا ۚ ۞ سُنَّةَ مَن قَدَارُسَلْنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَيْنَا تَحْوِيلًا ۞ اَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ اِلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اِلدِّلِ وَقُرْءَ انَ أَلْفَجُرٌ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْفَجَي كَانَ مَشُهُودًا ۞ وَمِنَ أَلَيْلِ فَنَهَجَّدُ بِرِهِ نَافِلَةَ ۖ لَكَ ۖ عَسِيَ أَنْ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَفَامًا تَحَمُّ مُودًا ۞ وَقُل رَّبٍ أَدُ خِلْخِ مُدْخَلَ صِدُقِ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلَكِ مِن لَدُنكَ سُلُطَنَا نَصِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ أَنْحَقُّ وَزَهَقَ أَلْبُطِلٌ إِنَّ أَلْبُطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١٥٥ وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْقُرْءَ انِ مَاهُوَ شِفَآ أَوْ وَرُحْمَةٌ لِلْوُمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعَمَنَا عَلَى أَلِانْسَانِ أَعْرَضَ وَنَبَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَامَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَعُوسَا ۗ ۞ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمُۥ أَعُلَمُ بِمَنْ هُوَأَهُدِىٰ سَبِيلًا ﴿ هَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ آمَرِ رَخِّے وَمَا مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ۞ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِال

اِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ فُل لَّإِن إِجْمَعَتِ إِلاِّ نَسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَنَّ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا أَلْقُءُ انِ لَا يَاثُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْكَانَ بَعُضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِفِي هَاذَا أَلْقُرْءَا نِ مِن كُلِّ مَنَالِ فَأَبِّيَ أَكْنَدُ ۚ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ ثُفَجِ ٓ رَ لَنَامِنَ أَلَارُضِ يَنْبُوعًا ۞ اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نِّخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ أَلَانْهَارَ خِلَلْهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْفِطَ أَلسَّمَاءَ كَمَـــا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِى بِاللَّهِ وَالْمُلَإِّكَةِ فَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخَرُفٍ اَوْ تَرْقِىٰ فِي إِللَّتَهَاءَ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِتِ كَ حَتَّىٰ ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَنَبًا نَّقَتْرَؤُهُۥ قُلْ شُبُحَنَ رَبِّةِ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۚ ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُومِنُوا ۚ إِذْ جَاءَ هُمُ مُ الْهُدِ نَي إِلَّا أَن قَالُوَّا أَبَعَكَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۖ ۞ قُللُّو كَانَ فِي إِلَارُضِ مَلَيْكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَّلْنَا

وَمَنَ

وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَهُو َ أَلْمُهُتَدِ ۗ وَمَنْ يُضَلِلُ فَكَن تَجِدَ لَهُمُو ٓ أَوْلِيَآ اَ مِن دُونِدِّ، وَنَحَشُرُهُمْ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مُعْمَيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُويِهُ مُ جَمَنَّهُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْ نَهْمُ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَنَرُواْ بِنَا يَكِنِنَا وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبُعُونُونَ خَلْفَ اجَدِيدًا ۞ أَوَ لَرُيرَواْ أَنَّ أَلَّهَ ٱلذِے خَلَقَ أَلسَّمَوَاتِ وَالْارْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَمُمُوَّ أَجَلَا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى أَلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُل لُّوَ أَنتُمْ تَتَلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّى ٓ إِذَا لَّأَمُسَكُمُتُمُ خَشْيَةَ ٱلإنفَاقِ وَكَانَ أَلِا نَسَانُ فَتُورًا ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسِىٰ تِسْعَ ءَايَنَ بَيِّنَكِ ۚ فَسُئَلَ بَنِيَ ۚ إِسُرَاءِ بِلَ إِذْ جَاءَ هُمُ فَقَالَ لَهُۥ فِيرَعَوْنُ إِنَّے لَأَظُنُّكَ يَـٰمُوسِىٰ مَسْمِورًا ۞ فَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَاؤُلَاءَ الَّارَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ بَصَآيِرٌ وَإِلَّهِ لَأَظُنُّكَ يَكِيْرَعَوْنُ مَنْبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَنْ يَسَتَفِزَّهُم مِّنَ أَلَارُضِ فَأَغْرَقُنَاهُ ن مَّعَهُ و جَمِيعًا ۞ وَقُلْنَامِنَ بَعْدِهِ ۦ لِبَيْحَ إِسْرَاءِ يلَ أَسْ

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَ انَا فَرَقْنَاهُ لِلتَقْرَأَهُ, عَلَى أَلتَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِّ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ قُلَ- امِنُواْ بِرَةِ أَوْ لَا تُومِنُوٓاْ إِنَّ أَلذِينَ أَوَتُواْ الْحِلْمَ مِن قَبَلِهِ مَ إِذَا يُكَلَّى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَذْ قَانِ شُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعُدُرَتِنَا لَمُفَعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلاَذْ قَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۞ قُلُ ادْعُواْ اللَّهَ أَوُادْعُواْ اللَّهَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الكسْمَآةُ الْحُسُنَىٰ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَا ﴿ وَقُلِ الْحَـمُدُ لِلهِ الذِ لَوَيَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ, شَرِيكٌ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ, وَلِيُّ مِنَ الذُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ۞

١١٠ كُوْرُةُ الْجِكَانِ بَكِيْنَةُ وَلِيَانُهَا ١١٠ كُورُةُ الْجِكَانِ بَيْنَةُ وَلِيَانُهَا ١١٠ كَانُورُةُ الْجِكَانِ بَيْنَا وَلِيَانُهَا ١١٠ كَانْ الْجُلُولُ وَلِيَانُهُا الْجُلُولُ وَلِيَانُهُا الْجُلُولُ وَلِيْنَا أَنْهَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الْحَتَمُدُ لِلهِ الذِحَ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِنَابَ وَلَمْ يَجُعَلَ لَهُ وَعِجَاً ۞ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَاسًا شَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ

أَلصَّلْلِعَتِ أَنَّ لَهُمُوَ أَجُرًا حَسَنًا ۞ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞

وَيُنذِرَ

وَيُنذِرَ أَلذِينَ قَالُواْ الْخَنَذَ أَلَّهُ وَلَدَا ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِلاَبَآيِهِمْ كُنُرَتُ كَامَةَ ثَخَرُجُ مِنَ اَفْوَاهِمِمُ ۚ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ۚ۞ فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰٓءَاثِـٰرِهِمُو ۚ إِن لَّمُ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارُضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبُلُوَهُمُو ۚ أَيُّهُمُ ۗ أَحۡسَنُ عَكَا ۗ ۞ وَإِنَّا كَجَعِلُونَ مَاعَلَبُهَا صَعِيدًا جُحُرُزًا ۞ امْرَحَسِبُتَ أَنَّ أَصْحَبَ أَلْكَهُفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنَ-ايَلنِنَا عَجَبًا ۞ إِذَ اَوَى ٱلْفِنْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَ انِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّءٌ لَنَا مِنَ اَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَ انِهِمۡ فِي إِلۡكُهُفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمۡ لِنَعۡلَمَ أَيُّ الْحِزِّ بَيْنِ أَحْصِيٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدًا ۚ ۞ نَّحُنُ نَفُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ - امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهْمُ هُدَى ۖ وَرَبَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مُهَ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ لَن تَّدُعُوَاْمِن دُونِيةٍ إِلَهَا لَّقَدُ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًّا ۞

وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأَوْءَ أَ إِلَى أَنْكُهُ فِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَيُعَيِّعُ لَكُمْ مِّنَ الْمُرِكُمْ مَّرُفِقاً ٥ وَتَرَى أَلشَّمُسَ إِذَاطَلَعَت تَنَّزُّاوَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّفَرِّضُهُمُ ذَاتَ أَلشِّمَا لِ وَهُمْ لِهِ فَخُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنَ ـ ايَتِ إِللَّهِ مَنْ يَهُدِ إِللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُمَتَدِ ّهُ وَمَنْ يُّضُلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ، وَلِيًّا ثُرُشِدًا ﴿ وَتَحْسِبُهُمُ وَأَيْقَاظًا وَهُمْ دُفُودٌ ۗ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ أَلِيَمِينِ وَذَاتَ أَلَيْمَالِ وَكَلِّبُهُم بَاسِطٌ ذِ رَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعُتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَكِنَّتَ مِنْهُمْ رُعُبًا ۞ وَكَذَٰ لِكَ بَعَنْنَهُمُ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَايَلٌ مِّنَهُمُ كُو لِبَثْثُمُ قَالُواْ لِبِتْنَا بَوُمَّا اَوُ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُونُهِ أَعْلَمُ عِمَا لَبِثْتُمْ فَابُعَـنُوّاْ أَحَدَكُم بِوَرِفِكُم هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَلْيَنظُرَ آيُّهَا ۚ أَزْ كِى طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطُّفُ يُشْعِرَنَّ بِكُورُ أَحَدًّا ۞ إِنَّهُمُ وَإِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُورُ وكُرُ فِي مِلَّتِهِمُ وَلَن تُنفِّلُهُوۤاْ إِذًا اَبَكَا

وَكَنَّالِكَ

وَكَذَالِكَ أَعْ نَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ أَلْسَاعَةَ لَارَبُبَ فِبِهَآ ۚ إِذۡ يَتَنَازَعُونَ بَيۡنَهُمُۥ أَمُرَهُمُ فَقَالُواْ اِبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانَا ۚ رَبُّهُمُ وَ أَعُلُو بِهِمَّ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمُ لَنَنَيُّخذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَثُهُ زَّا بِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمَّا بِالْغَيْبِّ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ ۚ وَتَامِنُهُمُ كُلْبُهُمُ ۗ قُلُ رَّزِتَى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمَّ مَّا يَعُلَمُهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلُّ فَلِيلُ فَكَادِ ثَمَّادِ فِبِهُ وَ إِلَّا مِكَاءَ ظَلِهِرًا وَلَا تَسَتَفَتِ فِبهِ مِنْهُمُ وَأَحَدًّا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَے عِ اِنِّے فَاعِلُّ ذَالِكَ غَدًا۞ اِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَللَهُ ۚ وَاذْكُرُ رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلُ عَسِي أَنْ يَهُدِينِ مَرَخِةِ لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًا ۞ وَلَبِنُواْ فِي كُهُفِهِمُ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَازُدَادُواْ تِسُعَاٰ۞ قُلِ إِنَّهُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ, غَيْبُ أَلْسَكَا وَتِ وَالْارْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَمُصْرِقِن دُونِهِ مِنْ قَالِيُّ فِي حُكِمِهِ مُ أَحَدًا ۞ وَاتُلُ مَا أَوْحِيَ

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ أَلَذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَمَـهُ وَلَا تَعَـٰدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَلَا تُطِعُ مَنَ اغَفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطاً ١٠٥٥ وَقُلِ إِلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ فَمَن شَاءَ فَلَيُومِنَ وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرِ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَ إِنَّ يُسَتَغِيتُواْ يُغَاتُواْ مِمَاءَ كَالْمُهُلِ يَشُوكِ الْوُجُومَ بِيسَ أَلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَعَِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنَ اَحْسَنَ عَالَا ۞ اوْلَإِلَكَ لَمُوْجَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِيمِ مِن تَحْنِهِمُ ٵٚلَانْهَارُ يُحَلُّوُنَ فِبهَامِنَ اَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ شِيَابًا نُحضَرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبُرَقِ مُنتَكِينَ فِبهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ نِعُمَ أَلنَّوَاكُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَاً ۞ وَاضْرِبُ لَهُمُمَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَاجَنَّتَيْنِ مِنَ اَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَحَنْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا أَنْجَنَّتَيْنِ ءَانَتُ اكْلَهَا وَلَمُ نَظُلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَيَّهَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ, ثُمُورٌ فَقَالَ لِصَلِمِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ مَ أَنَا أَكَ تَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَذُّ نَفَ

وَدَخَلَ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهُ، قَالَ مَآ أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا ۞وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآ إِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَخِّ لَاجَٰكِ ذَ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ وصَحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَنَرُتَ بِالْذِے خَلَقَكَ مِن تُرَابِ نُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوِّبْكَ رَجُلًا ۞ لَّٰكِكَنَّا هُوَ أَلَّهُ رَخِّ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّىَ أَحَدَا ۞ وَلَوَلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ أَلَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسِىٰ رَبِّى أَنْ يُونِيَنِ ۚ خَيْرًا مِّنجَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَنَا مِنَ أَلْسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ اَوْ يُصْبِحَ مَا قُهُمَا غَوْرًا فَلَن تَسْنَطِيعَ لَهُ, طَلَبًا ۞ وَأَحِيطَ بِثُمُرِهِ، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآأَنفَقَ فِبهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْنَنِ لَوُاشْرِكَ بِرَيْنَ أَحَدًا ۞ وَلَوْ تَكُنْ لَهُ, فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ, مِن دُونِ اِللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا۞ هُنَالِكَ أَلُوَلَيْـةُ لِلهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ۞ وَاضْرِبُ لَهُمِمَّنَٰلَ أَكْيَوْةِ إِللَّهُ نَيا كَمَـٰآءٍ اَنزَلْنَاهُ مِنَ أَللَّمَآءِ فَاخَتَلَطَ بِـهِـ مَنَاثُ الْارْضِ هَشِهَا تَذْرُوهُ الرِّبَحُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَتَ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْمُحَيَوْةِ اللَّهُ نَبِيا ۖ وَالْبَافِيَاتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ اَمَلَا ۗ۞ وَيَوُمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى أَلَارْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرُنَهُمُ فَلَمَ نُغَادِرْ مِنْهُمُ ۚ أَحَدًا ۞ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِئُتُمُونَا كَاخَلَقْنَكُمُومَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلَ زَعَمُتُمُ وَأَلَّنَجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدَا ۞ وَوُضِعَ أَلْكِنَكُ فَتَرَى أَلْجُرُمِينَ مُشْفِقِينَ مِتَا فِيهٌ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَنَنَا مَالِ هَاذَا أَلْكِنَكِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَخْصِيْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدَاٰ۞وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِّكَةِ السُّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ أَنْجِنَّ فَفَسَقَ عَنَ اَمْرِرَبِّهِ ۚ أَفْتَنْخِذُونَهُ و وَذُرِّيَّتَهُۥ أُولِيَاءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُرْ عَدُوٌّ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞ مَّا أَشُهَد تُهُمُ خَلْقَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالْارْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضُدَاً ۞ وَيَوْمَ يَغُولُ نَادُواْ شُرَكَاءً يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَٰتُمُ فَدَعَوُهُمْ

وَلْفَدّ

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ألِانسَنْ أَكَثَرَشَةَءِ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُوْمِنْوَا إِذْ جَاءَ هُمُ الْمُهُدِىٰ وَيَسْنَغُفِرُواْ رَبَّهُمُ ۚ إِلَّا أَنْ تَانِيَهُمْ سُنَّةُ ۚ اَلَا وَّلِينَ أَوۡ يَانِيَهُمُ الۡعَـٰذَابُ قِبَاكُ ۞ وَمَا نُرۡسِلُ الْمُكْرُسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَدَرُوٓاْءَايَكِنَّ وَمَآ أَنْذِرُواْ هُـزُوًا ۚ۞ وَمَنَ اَظُـلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ مَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مُورَ أَكِ تُلَّا أَنْ يَّفَتَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمُ ۚ إِلَى أَلْهُدِي فَكَنْ يَهَنَدُوٓا إِذًا اَبَدَا ۞ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوُ يُوَاخِذُهُم نِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَمُّم مَّوْعِدُ لَّنَ يَجِدُ واْمِن دُونِدِء مَوْ بِلا ۞وَتِلْكَ اَلْقُهُيٰۤ أَهۡ لَكَنَهُمُ لَـَا ظَلُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَبْيْهُ لَآ أَبُرَحُ ٱبْلُغَ بَحْمَعَ ٱلْبَحَدُرَيْنِ أَوَامْضِىَ حُقْبَا ۞ فَلَتَا بَلَغَــَا ا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ,

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَنِينَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِهَا هَاذَا نَصَبَا ١٠ قَالَ أَرَآيَتَ إِذَ اَوَبُنَآ إِلَى أَلصَّغْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ الْحُوتُ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطَنُ أَنَ اَذْكُرُهُۥ وَانْخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي اِلْبَحَرِّ عِجَبَا ۚ ۚ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۗ فَارْتَدًا عَلَىٰٓ ءَاثِارِهِمَا قَصَصًا ۞ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِ نَا ٓءَا نَيْنَكُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِ نَا وَعَلَّمُنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ, مُوسِىٰ هَلَ ٱتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَالِمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسَتَطِيعَ مَعِ صَبُرًا ١٠ وَكَيْفَ نَصُبِرُ عَلَىٰ مَا لَرُ نُجُطُ بِهِ خُبُرًا ١٠ قَالَ سَنَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ صَابِرًا ۗ وَلَآ أَعْصِهِ لَكَ أَمْسَرًا ۞ فَالَ فَإِنِ إِنَّبَعُنَنِهِ فَلَا تَسْتَلَنِّ عَن شَهَءٍ حَتَّىٰ أَصُّدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ ۚ إِذَا رَكِافِ السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهَا لِنُعُرِّهَ أَهُلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمُرًّا ۞ قَالَ أَلَمَ اَقُلِ إِنَّكَ لَن نَسَتَطِيعَ مَعِ صَبَرًا ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِه بِمَا نَسِيتُ وَلَا ثُرُهِقَنِي مِنَ اَمُرِه عُسُرًا ۞ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ ٓ إِذَا لَقِيبَا غُلَمُنَا فَقَنَلَهُۥ فَال أَقَتَلُنَ نَفُسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيَّا نُّهُ

قكالك

إَ قَالَ أَلَمَ اقُلَ لَّكَ إِنَّكَ لَن نَسَـ تَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكُ عَن شَتْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُ فِي عُذْرًا ۞ فَانطَلَفَا حَتَّى ٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهُلَ فَرَيَةٍ إِلسَّتَطُعَآ أَهُلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُّضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنُ يَّنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتُخَذَتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَالَمُ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبُرًا ۞ اَمَّا ٱلسَّفِينَ ةُ فَكَانَتُ لِمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرُّدَثُّ أَنَ اَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ۞ وَأَمَّنَا أَلُغُ لَمْ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فَخَيَشِينَآ أَنُ يُّرُهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْزًا ۞ فَأَرَدُنَآ أَنْ يُبَدِّ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنَهُ زَكُوٰهَ وَأَقْرَبَ رُحْمَاٰ۞ وَأَمَّا أَنْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمْيُنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ,كَنْزُ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبَلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسُنَخَزِجَا كُنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنَ اَمْرِتٌ سَائَتُلُواْ عَلَيْ

إِنَّا مَكَّنَّالَهُ, فِي إِلَارْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيَّءٍ سَبَبًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَابَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِ عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْذَا أَلْقَهُ بَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَغِذُ فِبهِمَ حُسْنًا ۞قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُودُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا ١ وأَمَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَآءُ الْحُسُنِيْ وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنَ امَرِنَا يُسُرَّا ١٤ ثُمَّ اللَّهُ مَالنَّا عَكُمَّ النَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطَلِعَ أَلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَطَلُّعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمَ نَجُعَلَ لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُزًا۞كَذَالِكَ وَقَدَ اَحَطُنَا بِمَا لَدَيْرِخُبُرًا۞ ثُمَّ إَتَّبَعَ سَبَبًا ۞حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٠٠ قَالُواْ يَلْذَا أَلْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْارْضِفَهَلُ نَجُعُلُ لَكَ خَرُجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَهُنهُ مُ سُدّاً ١٠ قَالَ مَا مَكِّنةِ فِيهِ رَنِّهِ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ اجْعَلُ ٠ - اتُونِ زُبَرَ أَكُورِيدِ حَتَّى ٓ إِذَا سَاوِي بَيْنَ

قَالَهَادَا

قَالَ هَاذَارَحْمَةُ مِن رَبِيِّ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ رَبِيِّ جَعَلَهُ, دَكَّا وَكَانَ وَعُدُ رَبِيْ حَقّاً ۞ وَتَرَكّنَا بَعُضَهُمُ يَوْمَبِدِ يَمُوجُ فِي بَعُضٍ وَنَفِخ َ فِي إَلصُّورِ فِجَمَعُنَهُمُ جَمُعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَمَنَّمَ يَوْمَبٍذِ لِلْكِفِرِينَ عَرْضًا ۞ اِلذِينَ كَانَتَ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْمِهِ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا ١٥ اَفْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنْ يَتَغِذُواْ عِبَادِ مِن دُونِيَ أَوْلِيَاءَ إنَّا أَغْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْجَفِيٰ بَنَ نُزُلًّا ۞ قُلُ هَلُ نُنَتِئُكُمْ بِالْاَخْسَرِ بِنَ أَعُمَالًا ۞ اِلذِينَ ضَلَّ سَعُبُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ اوْلَإِكَ أَلذِينَ كَنَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِ مَ وَلِفَ آيِهِ ع فَجَطَتَ اعْمَالُهُمُ فَلَا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزُنَا ۞ ذَٰ لِكَجَزَاؤُهُمُ جَمَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُ وَأَءَايَكِتِ وَرُسُلِهِ هُنُرُوًّا ۞ إِنَّ ٱلذِينَءَامَنُواْ وَعَِلُواْ ۚ الصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ۚ الْفِرْدَوْسِ ثُنُزُلًا ۞ خَالِدِينَ فِهَا لَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُللُّو كَانَ ٱلْبَحْرُمِدَا دًا لِكَلَّمَٰتِ رَخِّهِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَتَكِلَّأَن تَنفَدَ كَلِمَتْ رَبِيِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًّا ۞ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُو يُوجِى إِلَى أَنْمَا إِلَهُ أَنْمَا إِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا أَنَا بَنَا اللهُ كُورُ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَامَةً وَيِّهِ مَا فَكُن مَا إِلَى اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَال

إِللَّهِ إِللَّهُ مَازِ الرَّحِيمِ صَّهِيعَضَّ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكَرِبَّاءَ ۞ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ و نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِلَّهِ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّ وَاشْنَعَلَ أَلْرَأْشُ شَيْبًا وَلَمَ اَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّ خِفَتُ الْمُوالِيَ مِنْ وَرَآءِ م وَكَانَتِ إِمْرَأَ فِي عَاقِرًا فَهَبِ لِے مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِ وَيَرِثُ مِنَ - الِ الله يَعْقُوبٌ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَـٰزَكَرِيَّاإَءُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُـٰكَمٍ إِسْمُهُ وَ يَجِينَ لَرَ نَجَعَلَ للهُ وَمِن قَبَلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَبْنَ يَكُونُ لِحِ غُلَمْ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعُتِيًّا ۞ قَالَ كَذَا لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْنُكَ مِن قَبَلُ وَلَوْ نَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيْءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا

ينيخيي

يَلْيَحِينَ خُذِ إِلْكِنَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُ الْمُكْكُم صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُونَ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَ إِلَائِهِ وَلَوۡ يَكُنۡ جَبَّارًاعَصِيًّا ۞ وَسَلَاهِ عَلَيۡهِ يَوۡمَ وُلِدَ وَيَوۡمَ . مَهُوتُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا ۞ وَاذْ كُرْمِ فِي الْكِكنْبِ مَرْبَيْمَ إِذِ إِننْبَدَتُ مِنَ اَهۡلِهَامَكَانَاشَرَقِبَّا ۞ فَانَّخَذَتْ مِن دُونِهِمۡ حِجَابًا فَأْرُسَلْنَا إِلَهُمَا رُوحَنَا فَنَمَتَكَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ قَالَتِ إِنِّيَ أَغُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيًّا ۞ قَالَ إِنَّىٓ آأَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتَ أَبِّي يَكُونُ لِي غُلَرُ وَلَرُ يُسَسِّنِ بَشَرُ وَلَمَ أَكُ بَغِيثًا ۞ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىّٰ هَ بِينٌ وَ لِنَجْعَلَهُ وَ الْبَحْعَلَهُ وَ اللَّهُ اللَّالِينِ وَرَحْمَـةٌ كُمِّتًا وَكَانَ أَمُرًا مَّقْضِيًّا ۞ فَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا ٱلْمُخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخَلَةِ قَالَتُ يَـٰ لَيُنتَنِّے مِتُّ قَبَلَ هَاذًا وَكُنْتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادِبْهَا مِن نَحْتِهَا رَحِ فَدُجَعَلَ رَبُّكِ نَحْتَكِ سَرِيًّا بِجِذْعِ إِلنَّخَلَةِ تَسَّلْقَطُ عَلَيْكِ رُطَبَا.

فَكُلِهِ وَاشْرَدِهِ وَقَرِّهِ عَبْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ أَلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِهِ ۚ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكْلِمَ أَلْيُوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَنْتَ بِيهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَهُمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرَيًّا ١ يَنَأْخُتَ هَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ المُكُ بَغِيّاً ١ فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي إِلْمُهَد صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنْ عَبُدُ اللَّهِ وَ ابْدِينَ أَنْكِنَاكَ وَجَعَلَنِ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِهِ مُبْرَكًا ابْنَ مَا كُنْ وَأَوْصِنِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَ لِدَ نِهُ ۗ وَلَمْ يَجُعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدَتُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبُونُ وَيَوْمَ أَبُعَنُ حَيَّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَنْهُمَ قُولُ الْحَقّ إلاهِ فِيهِ يَمَنَّرُونَ ۞ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ قَلَدِ سُبِحَنَهُ وَإِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ و كُنُ فَيَكُونُ ١ وَأَنَّ اللَّهَ رَنِةِ وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَاخْتَلَفَ أَلَاخْزَابُ مِنْ بَبْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

وَأَنْذِرُهُمْ مَيَوْمَ أَكْتَسُرَةِ إِذْ قُضِى أَلَامُرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١٠ إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ الْارْضَ وَمَنْ عَلِيْمَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونً ٥ وَاذَكُرُ فِي الْكِنَبِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُ كَانَصِدِّ يِفَانِّبِيًّا ۞ اِذْقَالَ لِأَبِيهِ بَالْبَتِ لِرَتَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْفِي عَنكَ شَيَّا ١ يَكَأَبُنِ إِنِّ قَدْجَاءَ فِي مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَرِّ يَا نِكَ فَا تَبِعَنِ أَهْدِ كَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَنَا بَتِ لَا تَعَبُدِ إِللَّهَ يَطُنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَا أَبُنِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكُ عَذَابُ مِّنَ أَلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّاٰ ۞ قَالَأَرَاغِبُ اَنتَعَنَ الِحَيَّةِ يَآإِبُرَاهِمُ لَمِن لَّرَ تَنتَهِ لَأَرَّجُمَنَّكَ وَاهْجُرُ فِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُلُكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَخِّهِ عَسِيَّ أَلَّا ۖ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَخِے شَقِبَتًا ۞ فَلَمَّا إَعْتَزَلْهُـُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ وَإِسْحَنَىٰ وَيَغَفُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ۗ

وَنَكَ يَنَكُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمِنِ وَقَرَّبْنَهُ نِحَيًّا ۞ وَوَهَبُنَا لَهُ وَ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَا وُنَبِيَّا ۞ وَاذْ كُرُفِ اِلْكِكْنِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِّيَّكَا۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ وبِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّرِه مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرْفِ الْكِنَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَا تِّبَيَّا ۞ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ اوْلَإِكَ أَلَدِينَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِ مِّنَ أَلنَّبِبَيْءَ مِن ذُرِّبَّنزِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجِ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرُهِبِمَ وَإِسْرَآءِ يلَ وَمِتَنَهَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَآ إِذَانْتُإِلَىٰ عَلَبْمِمُ ءَايَتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا شُجِّدَاوَبُكِيًّا ۞ فَلَفَ مِنْ بَعَدِ هِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ أَلْصَّلُوْهَ وَانَّبَعُوا أَلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ لِآلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَصَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَتَّةَ وَلَا يُظْلَوُنَ شَيْعًا ﴿ جَنَّكِ عَدْ إِلَيْ وَعَدَ أَلْرَ حَمَنْ عِبَادَهُ وِالْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَالَ وَعُدُهُ مَانِيًّا ۞ لا يَسْمَعُونَ فِبِهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَكُمْ رِزْ قَهُ مُ فِهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ أَلْجَنَّةُ الْتِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَن

رَّ بِتُ

رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَهْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ الإنسَانُ أَ. ذَامَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ اَوَلَا يَذْكُمُ الإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَكُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحَشُّ رَنَّهُ مُ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحُضِرَنَّهُ مُ حَوْلَجَهَنَّمَ جُثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُوهَ أَشَدُّ عَلَى أَلْرَحْمَنِ عُنِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحَنُ أَعْلَمُ بِالذِينَ هُمُوءَ أَوْ لِىٰ بِهَاصُلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُرُهِ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَثْمَا مَّقُضِيًّا ١ مُمَّ نُجَحِ إلذِينَ إَتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِبِهَا جُنِيًّا ١٠ ١ وَإِذَا تُتُمِّلِي عَلَيْهِمُوٓءَ ايَكْنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلذِبنَ اَمَنُوٓاْ أَيُّ الْفَرِبِقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُرَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُوهَ أَحۡسَنُ أَثَاثَا وَرِءً يَّا۞ قُلۡمَن كَانَ فِي الضَّلَاةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَنَّى ٓ إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعُكُمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانَا

اَفَرَآيَتَ أَلذِ ٢ كَفَرَبِاَيَانِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالَاوَوَلَدًا ۞ اَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِر إِثَّخَذَعِندَ أَلرَّحْمَنِ عَهُدًا ۞ كَلَّا سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُ لَدُّ لَهُ وِمِنَ أَلْعَذَابِ مَدَّاً ۞ وَنَرِثُهُ وَمَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرَدَّا ١ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَ أَلِيَكُونُواْ لَمُمْ عِنَّا ١ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠ اَلَوْتَرَأْتًا أَرْسَلْنَا أَلشَّيَطِينَ عَلَى أَلْكِفِرِينَ تَؤُرُّهُمُ وَ أَرَّأَ ١ فَكُو تُعْجَلُ عَلَيْهِ مُرَّةً إِنَّمَانَعُ لَأُ لَمُهُ عَدًّا ١ هِ يَوْمَ نَحْشُ رُ الْكُتَّفِينَ إِلَى الْرَّحْمَانِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ الْجُرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَا ١٥ لَا يَمُلِكُونَ أَلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اِثَّخَذَ عِندَ ألرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ الثَّخَذَ أَلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدَ جِئْنُمُ شَيْئًا إِذًا ١ يَكَ ادُ السَّمَوْنُ يَنَفَطَّرُ أَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ اللارْضُ وَتَحِنْرُ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِ لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًّا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي إِلسَّمَوَٰتِ

ات

اِنَّ اَلذِينَ اَمَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِعَتِ سَيَعُعَلُ الْمُكُواٰ الرَّعْنُ وُدُّا الْهُ الْمَا الْمُكَافَةُ الْمُكُواْ الْمُكَافِّةُ الْمُكَافِّةُ الْمُكَافِّةُ الْمُكَافِّقِينَ وَنُنذِ رَبِرِ وَقَوْمَا لَّدُّا اللهِ وَكُرَ المَّلَقَةِ المُكَافَةِ المُكَافَةِ المُكَافَةِ المُكَافَةِ المُكَافَةِ المُحْرِقِ فَرَا اللهِ المُكَافَةِ المُحْرِقِ فَرَادٍ هَلَ تُحِسُّ مِنْهُم مِنَ الْحَدِ اَوْ نَسَمَعُ المُمْ رِكَالِ اللهِ المُكَافَةِ المُحْرِقِ فَرَادٍ هَلَ تُحِسُّ مِنْهُم مِنَ الْحَدِ اَوْ نَسَمَعُ المُمْرِكِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْرِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

إُللَّهِ إِللَّهُ مَازِ الرَّحِي طَهُ ۞ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيُكَ أَلْقُرْءَانَ لِتَشْقِيَّ ۞ إِلَّا تَذَكِيرَةُ لِّنَ يَحَنَّمْنَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ إِلْعُلَىٰ ۞ أَلرَّحْمَنُ عَلَى أَلْعَرُشِ إِسْتَوِى ۞ لَهُۥ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إَلَارْضِ وَمَا بَهْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ أَلْثَرِيٌ ۞ وَإِن تَجَهُــرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلُمُ السِّرَّوَأَخْفَى ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْاسْمَاءُ اَكْتُسْنِيٌ ۞ وَهَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ ۞ إِذَٰرِءِ انَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِمْكُنُواْ إِنِّيءَ انسَتْ نَارًا لَّعَلِيءَ انِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ مِدُعَلَى أَلْبَّارِهُدَى ۞ فَلَمَّا أَبْهُمَا نُوْدِى يَـٰكُوبِ رُبُّكَ فَاخُلُعُ نَعُلَيُكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُثَقَدَّسِ رُبُّكَ فَاخْلُعُ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُثَقَدَّسِ

وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِيَّ ۞ إِنَّنِيَ أَنَا أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاعَبُدُ نِهِ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِي فَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُ أَخَفِيهَا لِنَجُرِيٰ كُلُّ نَفْسِ عِمَا تَسَعِيُّ ۞ فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيْهُ فَتَرَدِيْ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسِيٌّ ۞ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكُّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنْهِ وَلِيَ فِبِهَا مَنَارِبُ أُنْجِرِيٌ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسِيٌ ۞ فَأَلَقِيٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ نَسَعِيٌ ۞ فَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَ سَنُعِيدُهَاسِيرَتُهَا أَلُاوِلِيٌّ ۞ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ - اينةً الحِرى ١ لِنُرِيكَ مِنَ - ايناً أَلْكُبْرَى ١ إَذْ هَبِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِيٌّ ١ قَالَ رَبِّ إِشْرَحَ لِحَ صَدْرِهِ ۞ وَيَسِّرُلِيَ أَمْرِهِ ۞ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ ۞ يَفْقَهُواْ فَوْلِهِ ﴿ وَاجْعَلْ لِهِ وَاجْعَلْ لِهِ وَزِيرًا مِّنَ اَهْلِهِ ﴿ هَا وَنَ أَخْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِشْدُدُ بِهِ ۚ أَزْرِهِ ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي الْمَرِهِ ﴿ كَا مُنْكِمُ كُو الْمُسِبِّحَكَ كَثِيرًا ۞

إِذَاوْحَيْنَآ

إِذَ اَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰٓ أُمُّكُ مَا يُوجِى ۚ ۞ أَنِ إِقَٰذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقَٰذِ فِيهِ فِي الْبَيِّ فَلَيُلْقِهِ الْنَيُّ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ كُو وَعَدُوٌّ لَهُو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ وَلِنُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِحَ أَخُونُكَ فَنَقُولُ هَلَادُنُّكُو عَلَىٰ مَنَ يَكُفُلُهُ ۗ فَرَجَعَنَاكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَوْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا يَحْزَزُنَّ وَقَتَلْتَ نَفُسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ أَلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْنَ عَلَىٰ قَدَرِيَهُوسِي ٥ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِذْهَبَ انْتَ وَأَخُوكَ بِنَايَكِةِ وَلَا تَذِيا فِي ذِكْرِي ۚ ﴿ أَذُهُ مَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغِيٰ ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قَوُلًا لِّيِّنَا لَّعَلَّهُۥ يَنَذَكُّو أَوْ يَخَنْنِيُّ ۞ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَنۡ يَّفَوْطَ عَلَيْنَا أَوَ اَنْ يَطَغِيْ ۞ قَالَ لَا تَخَافَاۤ إِنَّنِهِ مَعَكُمَّاۤ ٱسْمَعُ وَأَرِيٌّ ۞ فَانِيَـٰهُ فَقُولًا ۚ إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَيْنِ ۖ إِسْرَآءِ بِلَ وَلَا نُعَذِّبُهُمُ قَدُ جِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَا عَلَىٰمَنِ إِنَّكِهَ أَلْمُهُدِئٌّ ﴿ إِنَّا قَدُ اوجِيَ إِلَيْنَاۤ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن نَّبَوَتُوَكِّنَٰ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكَايُهُوسِيُّ۞ قَالَ رَبُّنَا اَلَذِكَ شَئِءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدِئٌ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ اٰلْقُوْوِنِ اِلْأُو

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَخِي فِي كِنَبُ لِآيَضِلُ رَخِولَا يَنسَى ١ ألذك جَعَلَ لَكُو الأرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ مِهَا السُبُلَا وَأَنْزَلَ مِنَ أَلْتَمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجَامِّن نَبَاتِ شَيِّي ۗ كُلُواْ وَارْعَوَاْ اَنْعَامَكُوْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِلْؤُلِ النَّهِيُّ ۞ الله مِنْهَاخَلَقَنَاكُرُ وَفِبهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُرُ تَارَةً اخْرِيٌ ۞ وَلَقَدَ اَرَيْنَاهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِيْ ۞ فَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكْمُوسِيٰ ۞ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِمِّنْلِدِ، فَاجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا فَخُلِفُهُ و نَحُنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُ كُرِيومُ الزِّينَةِ وَأَنْ يَخْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ۗ فَنُوَلِّي فِنْ عَوْنُ فَجُمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَيْنٌ ۞ قَالَ لَهُم مُّنُوسِي وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى أَلِنَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمُ بِعَذَابِّ وَقَدُ خَابَ مَنِ إِفْ تَرِيْ ١ فَنَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ الْبَحُونُ ١ اللهُ قَالُوَّا إِنَّ هَاذَانِ لَسَخِرَانِ يُرِيدَ انِ أَنْ يُخْتِرِجَاكُم مِنَ

فَالْوُا

قَالُواْ يَنْمُوسِي إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقِي ۞ قَالَ بَلَ اَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلْيُهِ مِن سِحْرِهِمْ وَأَنَّهَا تَسَعِيْ ۞ فَأُوْجَسَفِ نَفُسِهِ عَجِيفَةً مُّوسِيٌ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفِ إِنَّكَ أَنْتَ أَلَاعَلَىٰ ۞ وَأَلْقِ مَا فِي بَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَاصَنَعُوٓ ۚ إِنَّا صَنَعُواْ كَيْدُ سَخِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتِيْ ۞ فَأَلَّقِيَ السَّحَرَجُ سُجَّدًا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسِى ۚ ۞ قَالَءَ أَمْنَنُمْ لَهُ و قَبُلَأَنَ- اذَنَ لَكُوْرَ إِتَّهُ وَلَكِيرُكُو الذِ عَلَّمَكُو السِّحْرَ فَلَأُ فَطَعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِّنَ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ إِلنَّخَلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ أَلْبَيِّنَتِ وَالذِح فَطَرَبًّا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَفْضِهِ هَاذِهِ الْحَيَوْةَ الْدُّنْيَا ۚ ﴿ إِنَّاءَامَنَّا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَّيْنَا وَمَآ أَكْرَهْ نَنَا عَلَيْهِ مِنَ أُلسِّحْ رَوَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيْ ۚ ﴿ إِنَّهُ مِنْ يَاتِ رَبَّهُ وَمُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِبِهَا وَلَا يَجِينُ ١٠ وَمَنَ يَانِدِ مُومِنَا قَدْعِلَ أَلصَّالِحَاتِ ۿؙؙؽؙٵؙڷڐؘۯجؘڬٵ۬ڵۼؙڸڵ۠۞جؘڹۜٞٛٛٛٛٛٛػۮٙۮؚؚ ۫ ۫۫ٛٛٛٛٛٷڵۯؙڂؘڵؚڋؠڹؘڣؚؠٵۜۅؘۮ۬ٳڶڬؘجؘۯؘآءٛ؞م

وَلَقَدَ اَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ إِسۡرِبِعِبَادِ ٥ فَاضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِبِقَا فِ اِلْبَحْ ِيَبَسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْنَيْنَ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فِيْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيهُم مِّنَ أَلْبَمِ مَاغَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ ١ يَالِيَنِ إِسْرَاءِيلَ قَدَ اَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُ نَاكُمُ جَانِبَ أَلطُّورِ إِلَا يُمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلْوِيْ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوَا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِهٌ وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضِبِ فَقَدُ هَوِيٌ ۞ وَإِنِّ لَغَفَّارٌ لِّن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْ تَدِيْ ﴿ وَمَا أَنْجَلَكَ عَن قُوْمِكَ يَكْمُوسِي ۗ ﴿ قَالَ هُمُهُ وَأُولَاءَ عَلَىٰ أَنْرِهِ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي ١ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَرَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا فَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَمَ يَعِدْكُمْ رَبُّكُو وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ أَمَرَ ارَدِتُمُ وَأَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُم عَضَبُ مِن رَّبِ كُو فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِت ١

فَأَخْرَجَ

فَأَخْرَجَ لَمُنْمَ عِجْلَاجَسَدًاللَّهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَمْ كُو وَإِلَهُ مُوسِيْ فَنَسِيٌّ ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمُونَ وَلَانَفَعًا ١ وَلَقَدُ قَالَ لَحُهُمُ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَا قَوْمِ إِنَّا فُنِنتُم بِرِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوۤاْ أَمْرِكُ۞ قَالُواْ لَن نَّ بُرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٌّ ۞ قَالَ يَلْهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلَّوا ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ مَا أَفَعَصَيْتَ أَمْرِكُ ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَاخُذُ بِلِحْيَةِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنِّے خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآءِ يلَ وَلَمْ تَرْقَبُ فَوْلَمْ ١٠٠٠ ١٠٠٠ اللهُ وَلَمْ تَرْقُبُ فَوْلِي ١٠٠٠ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَلْسَلِمِ يُ ۚ ۞ قَالَ بَصُرُتُ مِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَ فَقَبَضَتُ قَبَضَةً مِّنَ آثَرِ إِلرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَ ذَا لِكَ سَوَّلَتُ لِهِ نَفْسِدٌ ۞ قَالَ فَاذُهبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن ثُخُلُفَهُۥ وَانظُرِ إِلَىٰ ٓ اللَّهِكَ أَلَدِ كَ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَا كِفَ النَّخُرِقَتَ هُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِ الْيَمِّ نَسُفًّا كُوْ اللهُ الذِ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهِ عُلَّا اللهِ عُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَهِ

419

كَذَالِكَ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَاءَ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدَ-انَيْنَاكَ مِن لَّهُ تَا ذِكْرًا ١ هُ مَنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَزْرًا ١ خَـُلِدِينَ فِيدٌ وَسَاءَ لَمُهُمْ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ حِمُلًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي إَلْصُورِ وَنَحْشُرُ الْمُحْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا اللهِ يَتَغَفَّنُونَ بَبْنَهُمُ وَ إِن لِّبِنْنَكُمُ ۗ إِلَّا عَشَرًا ١٠ نَخُنُ أَعْلَمُ عِايَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمُّنَالُهُمُ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْنُهُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠ وَبَسَنَالُو نَكَ عَنِ إِلْجِبَالِ فَقُلْ ينسِفُهَا رَخِّ نَسُفًا ۞ فَيَذَرُهَا فَاعًا صَفْصَفَا ۞ لَأَتَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا ٱمُّتَا ١٤ يَوْمَبِدِ يَثَّبِعُونَ أَلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ إِلَاصُوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا نَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَاً ۞ يَوْمَبِدِ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِرِءعِلَا ١ الله وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيَّوْمِ وَفَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٠ وَمَنْ يَعَمَلُ مِنَ أَلصَّلِكُتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكَا يَحَافُ ظُلُمًا @ وَكَ ذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ فَيْءَ انَّا عَرَبِيًّا

فَنْعَـٰكُى

فَتَعَالَى أَللَّهُ الْمُلكُ الْحَقُّ وَلَا تَعَجَلَ بِالْقُرْءَ انِ مِن قَبُلِ أَنْ يُّفَضِىٰ إِلَيْكَ وَحُيُهُ ۗ وَقُل رَّبِ زِدْ نِي عِلْمَا ۞ وَلَقَدُ عَهِدْنَا ۚ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمُ نَجِدُ لَهُۥ عَنْهَا ۗ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ السَّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبَّلِيسَ أَبِي ۗ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَكْجَنَّةِ فَتَشْفِيُّ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوعَ فِبِهَا وَلَاتَعُرِي ۗ ۞ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْجِيُّ ۞ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ الشَّيَطُنُّ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلَدِ وَمُلْكِ لَّا يَبَالَىٰ ۞ فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ نَهُمُا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصِيٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۞ ثُمَّ ٱلْجَنَبِهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِيُّ ١ قَالَ إَهْبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعۡضُكُو لِبَعۡضِ عَدُوُ ۚ فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِينِّ هُدَى فَنَ إِنَّ بِعَ هُدِايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفِيٌ ۞ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْمِه

الله قَالَ كَذَالِكَ أَتَنَكَءَ ايَنْ ثَنَا فَنَسِيتَهُمَّا وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمَ ثُنْسِيٌّ ۞ وَكَذَا لِكَ نَجْرِي مَنَ اسْرَفَ وَلَرْ يُومِنَ بِعَايَتِ رَبِّرَة وَلَعَذَا بُ الْاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ ١ أَفَكَرَيهَدِ لَحُمْ كُو اَهْلَكُنَا قَبُلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِأَوْلِ النَّهُيْ ﴿ وَلُولًا كُلِّمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى ١٤ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحَ إِحَدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعٍ إِنشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهُمَّا وَمِنَ- انَاءَ هُ إِلْيُلِ فَسَبِحُ وَأَطُرَافَ أَلْتَهِ إِلْعَلَّكَ تَرْضِيَّ ﴿ وَلَا تَعْدَنَّ عَيْنَيُكَ إِلَىٰ مَامَتَّعُنَا بِهِ ۚ أَزُوَاجَامِّنَهُ مَ زَهْ رَهَ أَكْبَوْةِ إِللَّهُ نَبِا لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِيْ ﴿ وَامْرَ اَهْ لَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسُعَلُكَ رِزْقًا نَحَىٰ ثَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّغَبُويُّ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَانِينَا بِئَا يَنْ مِن رَبِّرِ ۗ أُوَلَمُ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي إِللَّهُ وَلَىٰ ﴿ وَلَوَ أَنَّا أَهُلَكُ نَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبُلِهِ، لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوُلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ

الا سُؤرَةُ الْمِنْيَاءِ مَكِيَّتُنَّ وَالْمِنْهَا ١١١)

إُللَّهِ إِللَّهُ مِزْ اِلرَّحِي إَقَنَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ كِ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونٌ ۞ مَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِّهِم تُخُدَثٍ إِلَّا اَسْتَعَوُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَطِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النِّحْوَى أَلذِينَ ظَلَواْ هَلَ هَاذَ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْلُكُمْ وَ" أَفَتَاتُونَ ٱلسِّحُرَوَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ قُل رَّخِةِ يَعُلَمُ الْقَوْلَ لِهِ إِلسَّمَاءِ وَالْارْضُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ بَلُ قَالْوَّا أَضُغَكُ أَخَلَيْهِ بَلِ إِفْتَرِيْهُ بَلَهُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلَيَاتِنَا بِعَايَزٍ كَمَا أَرُسِلَ أَلَاوَّلُونَ ۞ مَآءَامَنَتُ قَبُلَهُ مِمِّن قَرْيَةٍ اَهُلَكُنَهَا ۖ أَفَهُمُ يُومِنُونٌ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِمْ فَسْعَلْوَّا أَهُلَ أَلذِّكَرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَّ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ أَلطَّعَامُّ وَمَاكًانُواْخَلِدِينٌّ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ

وَكَمْ فَصَمِّنَا مِن فَرْبَيةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعُـدَهَا قَوْمًا - الحَرِينَ ١ فَالْمَا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُرِمِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمْ دَعُويهُمْ حَتَّ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينٌ ١٥ وَمَاخَلَقْنَا أَلسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَغِيبِينٌ ۞ لَوَ اَرَدُنَا أَنْ تُنَجِندَ لَهُوًا لَّا تَخَذَنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَلِحِلِينٌ ۞ بَلْ نَفْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ، فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَلَكُوا لَوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونٌ ۞ وَلَهُ مَن فِي إِلسَّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولا يَسَنَّكُمُّ ونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسُنَخُسِرُونَ ١٠ يُسَبِّعُونَ أَلِيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُرُونَ ١ أَمِ إِنَّخَذُ وَا ءَالِحَةَ مِنَ أَلَارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا ءَا لِحَتْ إِلَّا أَلَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ أَلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَّ ١ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُرْ يُسْتَلُونَّ ١ أَمِ إِنَّخَذُوا

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوجِيۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِّ ۞ وَقَالُواْ الْخَنَدَ الرَّحْمَنْ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۗ بِلْ عِبَادُ مُّكْرَمُونَ اللَّهُ لَا يَسَبِقُونَهُ وإِلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ، يَعْمَلُونَ ١٠٠٥ مُمْ وَالْمَر يَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيُدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمٌ ۗ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِلَا لِلَّا إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنَ خَشْ يَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ وَمَنْ يَقَالُ مِنْهُمُۥ إِنِّيَ إِلَكُ مِّن دُونِدِ، فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِيهِ الظَّالِمِينَ ٥ أُوَلَرْ يَرَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ أَلْتَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَارَتْفَا فَفَتَقْنَهُمَّا وَجَعَلْنَامِنَ أَلْمَآءِ كُلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَرَّ اَفَكَا يُومِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَافِ إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمِّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْنَدُ وَنَّ ۞ وَجَعَلْنَا أَلْتَمَآءَ سَنْفَفَا تَخَفُوظاً وَهُمْ مَنَ - اِبْنِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ أَلْذِ ٢ خَلَقَ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَكَرَّكُ لُّ فِي فَلَكِ بَسُبَحُونَ ١ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبُلِكَ أَكُ مُلُدَّ أَفَإِيْن

وَإِذَا رِءِ اكَ أَلَدِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ يَتَخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا اَهَاذَا أَلَدِ عَ يَذُكُمُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُم بِذِكِ رِأَلرَّحْمَانِ هُمُ كَافِئُ وَنَّ ﴿ خُلِقَ أَلِا نَسَانُ مِنْ عَجَالٍ سَأَوْرِيكُمُ وَ الْمُعَالَى مَا أُوْرِيكُمُ وَ ءَ ايَكِتِ فَارَ تَسَتَعِجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوَعَ دُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينٌ ۞ لَوْ يَعُلَمُ الذِينَ كَفُرُو أَحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ بَلُ نَاتِيهِم بَغُنَةً فَنَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْ زِحَ بِرُسُلِمِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَحِيْرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ الله يَسْتَهُزِءُ وَنَّ ۞ قُلُ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ مِ بِالْيُلِوَالْنَّهِ الِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلَ هُمُ عَن ذِكِرِ رَبِّهِم مُّمُعُرِضُونَ ۞ أَمْ لَمُ ثُمَّةٍ ءَالِمَاةٌ تَنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْنَطِيعُونَ نَصْرَأَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُضْعَبُونَّ ١ بَلَمَتَّعْنَا هَأَوُلا عِ ِحَنَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْمُحُمُو أَلْعُهُمُ أَفَالًا

فتكلِّ

الجُرْزَةُ الْسَالِعَ عَشَرَ

قُلِ إِنَّا أَنُذِ رُكُمُ بِالْوَحِيِّ وَلَا يَسَمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَّسَّنَّهُمْ نَفْحَتُهُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـٰكُويُلُنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينُّ ۞ وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ أَلْقِسُطَ لِيَوْمِ إِلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَ لِ أَنْيُنَا بِهَا وَكُفِىٰ بِنَا حَلِيبِينَّ ۞ وَلَقَدَ-انَيْنَا مُوسِىٰ وَهَارُونَ أَلْفُرُقَانَ وَضِيّاءَ وَذِكَرًا لِّلُّكُتَّفِينَ ۞ أَلذِينَ يَحَنُّشَوُنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ أَلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥ وَلَقَدَ-اتَيُنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ, مِن قَبَلُ وَكُنَّا بِيه عَالِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ إِلتَّمَا ثِيلُ اللَّهِ أَنتُهُ لَمَاعَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَاءَ ابَآءَ نَا لَمَاعَلِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدَ كُنتُمُوٓ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُرُ فِي ضَلَلِمُّبِينٍ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئتَنَا بِالْحَقِيِّ أَمْرَ أَنتَ مِنَ أَللَّغِينَ ﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُو رَبُّ السَّمَوْتِ

فَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّ لَعَلَّهُمُ وَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ أَلظَّالِمِينَ ۞ فَالْوَاْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ مُ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَاهِيمٌ ١٠ قَالُواْ فَاتُواْ بِرِء عَلَىٰٓ أَعَيُٰنِ اِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوٓۤاءَآنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِمُتِنَا يَكَإِبْرُهِيمٌ ١٠ قَالَ بَلَ فَعَلَهُ ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْعَالُوهُمُورَ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُوْمِ أَنتُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ ثُمَّ لُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِمِمْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَأُولَآءِ يَنطِقُونٌ ۞ قَالَ أَفَنَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُورُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُ مُوَّ ۞ أَفَّتِ لُّكُرْ وَلِمَا نَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ أَفَكَ تَعُـ قِلُونٌ ۞ قَالُواْحَرِقُوهُ وَانصُرُوٓاْءَالِمَتكُمُوْءِ إِنكُنتُمْ فَالْحِلِينَ ۞ قُلْنَا يَنْنَارُ كُولِ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى ٓ إِبْرَاهِيمُّ ۞ وَأَرَادُواْ بِدِه كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيَّنُكُ وَلُوطًا

وَجَعَلْنَاهُمُوهَ أَيْمَةَ كَيَهُدُونَ بِأَمْرِنَّا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ اللَّهِ أَلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ أَلْصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ أَلزَّكُوْةٍ ۗ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِ بِنَّ ۞ وَلُوطاً ـ اتَيْنَاهُ حُكَمَا وَعِلْمَا وَجَلَّمَا وَجَلَّا وَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرِّبَةِ الِنِ كَانَت تَّعَلَ الْخَبَابِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينٌ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَّ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن فَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَفَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وِمِنَ أَلْكُرِهِ إِلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ أَلْفَوُمِ الذِينَ كَ ذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفْنَهُمُ ۗ أَجُمَعِينٌ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلِيُمْنَ إِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْكَرْتِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا كِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينٌ ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلِيَمْنَ وَكُلَّا - اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّوْنَا مَعَ دَاوُودَ أَلْجِبَالَ بُسَبِّغَنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينٌ ۞ وَعَلَّمُنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُورُ لِيُحْصِنَكُم مِنْ بَاسْكُرْ فَهَلَ انتُمْ

وَمِنَ أَلشَّ يَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَ اللَّ وَكُنَّا لَمُ مُ حَفِظِينٌ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَيْوُ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَيْدِ مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَكَشَفْنَا مَابِرِهِ مِن ضُرٌّ وَءَا تَبْنَاهُ أَهْلَهُ وَوَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْمِيْ لِلْعَلِدِينَ ١٥ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكُفُلُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ ۞ وَأَدُخَلْنَهُ مُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِنَ الله الصَّالِحِينُ ﴿ وَذَا أَلْنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِي فِي إِلظُّالْمَاتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَكَكَ إِنِّ كُنكُ مِنَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَبَحَّيْنَاهُ مِنَ أَلْغَكَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِ اللَّهُ مِنِينٌ ۞ وَزَكَرِيَّآءَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ و رَبِّ لَا نَذَرُنِهِ فَرِدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۞ فَاسْتَجَبُنَالَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُ يَجِينَ وَأَصَّلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَ إِنَّهُ مَ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا

إن

إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُرُ وَ أَمُّةَ وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعَبُدُ وَنِّ ۞ وَتَقَطَّحُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ اِلْبَنَا رَاجِعُونَ ۞ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِعَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۗ وَإِنَّا لَهُ وَكَنِبُونٌ ۞ وَحَرَامُ عَلَىٰ فَرَيَةٍ اَهۡلَكُنَهَآ أَنَّهُ مُ لَا يَرۡجِعُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّحَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ ٱبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَنْ وَيُلَنَا فَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلُ كُنَّا ظَالِمِينٌ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونٌ ۞ لَوْكَانَ هَآؤُلَآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُ وَنَّ ۞ لَمُهُ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ فِيهَا لَا يَسُمَعُونً ۞ إِنَّ أَلَذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا أَكْسُنِي أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبُعَدُونً ۞ لَا يَسْمَعُونَ بيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۞

يَوْمَ نَطُوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِنَابِّ كَمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَلْعِلِينَّ ١ وَلَقَدَ كَنَبُنَا فِي إِلزَّبُورِ مِنْ بَعُدِ إِلذِّ كَنَبُنَا فِي إِلزَّ أَلارْضَ يَرِنْهُا عِبَادِيَ أَلصَّلِكُونٌ ۞ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغَا لِقَوْم عَلِيدِينٌ ١ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينٌ ١ قُلِ إِنَّمَا يُوجِي إِلَى أَنْتَا إِلَهُ صُحْمَةٍ إِلَنَّهُ وَلَحِ ثُو فَهَالَ أَنتُم مُّسَامُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلَ - اذَنكُ مُ عَلَىٰ سَوَاءِ وَإِنَ أَدُرِتَ أَقَرِبِ أَقَرِبِ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ يِعَلَمُ الْجَهْرَمِنَ أَلْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنُّمُونٌ ۞ وَ إِنَ اَدَرِكَ لَعَلَّهُ, فِتُنَةُ لَكُمْ وَمَنَاعُ إِلَىٰحِينِ ۞ قُل رَّبِ إِخْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبَّنَا أَلْرَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۖ

الله المؤرَّة إلْحَة مِرْبِيتِهِ، وَوَايَاتُهَا ١٧)

بِنْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

يَنَايُّهُا أَلْتَاسُ اِتَّعُواْ رَبَّكُورُ إِنَّ زَلْزَلَةَ أَلْسَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيكُمْ ۞

يَوْمَ تَرَوْنَهَا نَذْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَنَرَى أَلْتَاسَ سُكَرِٰيْ وَمَاهُم بِسُكَرِين وَلَكِيَّ عَذَابَ أَلَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنْ يَجُدُدِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشِّعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ۞ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ إِلسَّعِيرِ ۞ يَا يَبُهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي وَيُبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ نُمَّ مِن مُّضَغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنْهُبَيِّنَ لَكُوْ ۚ وَنُفِترُ فِي إِلَا رُحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّيَ ثُمَّ نُخْرَجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّ كُوْ وَمِنكُمْ مَّنَ يُّنَوَفِي وَمِنكُم مِّنَ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرُذَ لِ الْمُصُرِلِكَ يَكُو يَعْلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى أَلَارُضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ إَهْ تَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ

وَأَنَّ أَلْسَاعَةَ ءَانِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَلَّهَ يَبُعَنُ مَن فِي إِلْفُبُورِ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَجُلُدِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَاكِ مُّنِيرٍ۞ نَانِي عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُۥ فِي الدُّنياخِزَيُّ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِبَكَةِ عَذَابَ أَنْحَرِيقٌ ۞ ذَا لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيُسَ بِظُلُّمِ لِلْعَبِيدُ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَعَنُّهُ أَلنَّا عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنَ اصَابَهُ و خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِرِ وَإِنَ اصَابَتُهُ فِتُنَةٌ إِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَسِرَأَلَدُّنَيَا وَالْاَخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ أَكْخُسْرَانُ الْمُغِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّكُلُ الْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَنضَّرُهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ عَلِيسَ أَلْمُولِلْ وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنَ

وَكَذَ اللَّ

ا وَكَ ذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ أَلَّهَ يَهُدِ مَنْ بُّرِيدُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينَ وَالنَّصَبْرِيْ وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَنْدَكُواْ إِنَّ أَلَّهَ يَفْصِلُ بَهُنَّمُ بَوۡمَ ٱلۡفِيۡتُمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَےۤءِ شَہِيدٌ ۞ ٱلۡمِ نَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ وَمَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي إِلَارْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُمُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّ وَآبَ ۗ وَكَثِيرُ مِّنَ أَلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ إِلْعَذَابُ وَمَنْ يَهْ نِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكُرِمٍ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُمَا يَشَاءُ ۞ هَاذَانِ خَصْمَانِ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن بِّادِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ الْحَمِجُ ۞ يُصُهَرُ بِرِء مَا فِ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَنَ يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّرٍ اعِيدُواْ فِبِهَا ۗ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِ بِنَّ ١ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ا وَهُدُوٓا إِلَى أَلطِّيِّ مِنَ أَلْقَوَلِّ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ الْحَمِيدُّ ۞ إِنَّ أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ أِللَّهِ وَالْمُسَجِدِ اِلْحَرَامِ الذِ عَكَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ الْعَاكِ فَ فِيهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنَ يُثُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيهِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَنَ لاَ تُشْرِكُ خِهِ شَيْئًا وَطَهِرُ بَيْنِي لِلطَّابِفِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالرُّكِي السُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْجَعِ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فِحَ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا السَّمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ إِلاَ نُعَامُّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطُعِمُواْ الْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرُ ۞ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَنَثُهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٥ أَلِكُ ﴿ وَمَنْ يَنُعَظِّمْ خُرُمَاتِ إِللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَعِندَ رَبِّهِ عَ

مُخْنَفَاءَ

حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِرَّ وَمَنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ مِبِرِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٌ ۞ ذَالِكُ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَايِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن نَقُوى أَلْقُلُوبٌ ۞ لَكُرْ فِهَامَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ اِلْعَنِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَدْ كُرُواْ اِسْمَ أَلْلَهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُ مِقِنْ بَهِيمَةِ إِلَا نُعَـٰكُمِ فَإِلَاهُكُولُو إِلَاهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰمَٱأْصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ إِلصَّلَوْةِ وَمُتَّارَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَالْبُدُنَجَعَلْنَهَالْكُمْ مِّن شَعَابِرِ إللهِ لَكُو فِبهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُ والْمِسْمَ أَللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَنُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطِّمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَا كَذَالِكَ سَخَّرُنَهَا لَكُو لَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ۚ لَوَيَّ اللَّهَ كُوْفُهَا وَلَادِ مَا وَهُمَا وَلَاكِنَ يَنَالُهُ التَّقْبُويٰ مِنكُمْ كَذَا لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو

ا اذِنَ لِلذِينَ يُقَانَتُكُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُلِمُواْ وَإِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَفَدِيرٌ ١ إِلَا يِنَ أُخْرِجُواْ مِن دِ يِكْرِهِم بِغَيْرِحَقّ اِلَّا آَنَ يَّقُولُواْ رَبُّنَا أَلِلَهُ وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ اِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ النَّهُدِمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّ فِبِهَا إَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَقُوتٌ عَزِيزٌ ۞ إَلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مُ فِي إِلَّا رُضِ أَفَا مُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَا تَوُا الرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِالْمُعَوُفِ وَنَهَوَاْ عَنِ الْكُنكِيُّ وَلِلهِ عَلْقِبَةُ الْأُمُورِ ١ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذَّبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُّ وَثُودُ ١ وَقُوْمُ إِبْرُهِيمَ وَقُوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصْعَبْ مَدْ يَنَّ وَكُذِّبَ مُوسِيٌّ فَأَمُلَيْثُ لِلْبِكِفِهِنَ ثُمَّ أَخَذ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن فَرَيَةٍ اَهُلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِمُّعَطَّلَةِ وَقَصَرِ مَّشِيدٌ ۞ أَفَكُرُ يَسِيرُواْفِ إِلَارُضِ فَنَكُونَ لَمُهُمُ

وَيَسَنْتُغِجِلُونَكَ

وَيَسْتَغِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ أَللَّهُ وَعُدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِتكَكَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا نَعُكُدُّ ونَّ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرَبَةٍ الْمُلَيْثُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُّهَا ۖ وَإِلَىٓ ٱلْمُصِيِّرُ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا أَلْتَاسُ إِنَّىَا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَالذِينَءَامَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِكَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَدِزْقٌ كَرِيكُمْ ۞ وَالذِينَ سَعَوْا ْ فِيه وَ ايَكْنِنَا مُعَلِينِ بِنَ أَوْلَئِكَ أَصْعَبُ الْجَعِيمِ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَ لَا نَجِيَ ۚ إِلَّا إِذَا تَمَنِّى أَلْقَ أَلْشَ يَطُنُ فِيهِ أَمُنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ إِلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْتِكُمُ اللَّهُ ءَايَـٰنِهِ وَاللَّهُ عَلِيـُمْ حَكِيمٌ ﴿ لِيَجْعَلَمَا يُلْقِ إِللَّهَ يُطُنُّ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمَّ وَ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِّ ﴿ وَلِيَعْلَمُ أَلَذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْكُولَ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ عَفَخُيْنَ لَهُ و قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ إِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِلْكَ صِكَرَاطٍ ٠ وَلَا يَـزَالُ الَّذِينَ كَفْرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ .

إِ الْمُكُلُّكُ يَوْمَبِ لِهِ لِلَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ قَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلَعَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَّرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ وَالذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْمَا تُواْ لَيَـرُزُقَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَـنَا وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَخَيْرُ الرَّازِقِينُ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُۥ وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيثٌ ۞ ذَ ٰ إِلَكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ لِ مَا عُوقِبَ بِهِ مِنْ مَعْ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ لَعَفُو عَنُورُ ١٥ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ يُولِحُ أَلَيْلَ فِي إِلنَّهِ إِلنَّهِ إِلنَّهِ إِلنَّهُ إِل وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي إليْلِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ ذَاكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْمَقُ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِدِ هُوَ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَلِيُّ ۚ أَلْكَ عِبِيرٌ ۞ أَلَمْ تَكَ أَنَّ أَلَّهُ أَنْ زَلَ مِنَ أَلْسَكَاءِ مَاءَ فَنَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَلِّهَ لَطِيفُ خَبِيُّرُ اللَّهُ مَا فِي السَّـمَاوُ السَّـمَاوُ السَّـمَاوُ السَّـمَاوُ السَّـمَاوُ السَّـمَاوُ وَمَا فِي السَّـمَاوُ وَمَا فِي اللَّارُضِ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ الْغَـنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَا فِي الْمُوالِيقُ الْحَمِيدُ وَمَا فِي الْمُوالِيقُ الْمُحَمِيدُ وَمَا فِي الْمُوالِيقُ الْمُحَمِيدُ وَمَا فِي الْمُوالِيقُ الْمُحَمِيدُ وَمَا فِي اللَّهُ وَالْمُوالِيقُ الْمُحَمِيدُ وَمَا فِي اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُحَمِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤَالُّمُ الْمُحَمِيدُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُحْمِيدُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُحْمِيدُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُحْمِيدُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُحْمِيدُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُحْمِيدُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا الْمُؤْفِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

أكثر

أَلَمُ تَدَ أَنَّ أَلَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي إِلَارْضِ وَالْفُلُكَ نَجْرِك فِي الْبَحْرِي بِأُمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَا رُضِ إِلَّا بِإِذْ نِيرٌ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيثُمُّ ۞ وَهُوَ أَلَابِكَ أَحْبِاكُو ثُمَّ يُمِيثُكُرُ ثُمَّ يُحِيكُرُ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكُفُورٌ ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي اِلْاَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسُتَقِيمٍ ﴿ وَإِن جَنْدَ لُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا نَعْتَمَلُونٌ ۞ أَلَّهُ يَحْتَكُو بَيْنَكُرُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءَ وَالْارْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ ء سُلُطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ ۞ وَإِذَا تُنتَلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَنْنَا بَيِّنَانِ نَعُرِفُ فِي وُجُوهِ الذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِالذِينَ

يَنَأَيُّهُا أَلْنَاسُ ضُرِبَ مَنَكُ فَاسْتِمَعُواْ لَهُ وَ ۚ إِنَّ أَلَا بِنَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنَ يَخَلَفُواْ ذُبَابًا وَلَوْإِجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِنْ يَسَلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسَنَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ أَلطَّالِبُ وَالْمُطَلُوبٌ ۞ مَا قَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ عُمْ إِنَّ أَلَّهُ لَقُوى عَنِينُ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِ مِنَ أَلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْتَ اسِّ إِنَّ أَلَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى أَلَّهِ نُدْرَجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَـٰٓأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ أَكْغَيْرَ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ۞ وَجَلِهِدُواْفِ إِللَّهِ حَوَّى جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱلْجَتَبِيْكُرُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْتُ مُرْفِظْ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَةَ أَبِيكُونُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمِّيكُو الْمُسُلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ أَلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ

١١١ كُنُورَةُ لُمُومُنُونَ كَبِّتُرُوعُ لِيَاتُهَا ١١١) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إلله إلرخمز الرّحي قَدَافَلَحَ أَلْمُومِنُونٌ ۞ أَلذِينَ هُرِ فِي صَلَانِهِ مِ خَشِعُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعْ ضُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمُ ۚ أَوۡمَامَلَكَتَ اَبۡعَلٰهُمۡ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَّ ۞ فَمَنِ إِبْنَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَإِكَ هُمُ الْعَادُونَّ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْنِهِمْ يُحَافِظُونَ۞ أَوُلَإِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ۞ أَلذِينَ يَرِثُونَ أَلْفِرَدُوسٌ هُمُ فِهِمَاخَلِدُونَ ۞ وَلَقَدُخَلَقُنَا أَلِانسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّنطِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً كِ فَرَارٍ مَّكِينٌ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَفَةَ فَلَقْنَا ألْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَا أَلْمُضْغَةَ عِظْاً فَكَسَوْنَا أَلْعِظُمَ لَحَـمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ـ اخَرُّ فَنَبَارَكَ أَلَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ

وَأَنزَلْنَامِنَ أَلتَّمَآءِ مَآءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَتَّاهُ فِي إِلَا رُضَّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِرِء لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِرِء جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُرُ فِبِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً نَخَرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تَنَبُنُ فِإِللَّهُ مُنِ وَصِبْغِ لِلاَكِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُرُ فِي إِلَانْعَالِمِ لَعِبْرَةَ نَسَفِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِبهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ مِ فَقَالَ يَا فَوُمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنِ إِلَّهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَنَّقُونَ ١٠ فَقَالَ أَلْمَلَؤُا الَّهِ بِنَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْ لُكُر بُرِيدُ أَنْ يَّتَفَضَّكُ عَلَيْكُرُ وَلُوْشَاءَ أَلَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا أَلَاقَ لِبِنَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِرِء جِنَّةٌ فَنَرَبَّصُواْ بِهِء حَتَّى حِينِّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ نِي إِمَا كُذَّ بُونِّ ۞ فَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ إِلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينًا فَإِذَا جَآءَا مُرْنَا وَفَارَ أَلْتَنُورُ

فَإِذَا

فَإِذَا السِّتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُلِ الْحَـمَدُ لِلهِ إلدِ مُجِينَامِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَقُلَرَّتِ أَنْزِلْنِهِ مُنزَلَا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايْتِ وَإِن كُنَّا لَمُنتَلِينٌ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعُدِهِمْ قَرْنًا - اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَافِبِهِمْ رَسُولًامِّنْهُمْ ۗ أَنُ اعْبُدُ وِالْمَلَّهَ مَا لَكُر مِّنِ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَتَّقُونً ۞ وَقَالَ ٱلْمَالَأُمِن قَوْمِهِ الدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ الْاخِرَةِ وَأَثَرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا مَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا نَشْرَبُونَ ۞ وَلَبِنَ اَطَعَتُم بَشَرًا مِّنْلَكُمْ وَ إِتَّكُمُ وَ إِنَّكُمْ وَإِ لَّخَلِيرُونَ ۞ أَيَعِدُ كُونُو أَنَّكُمُ مِ إِذَا مِنْتُمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِظَلْمًا اَتَّكُمُ تَخُنَرَجُونَ ۞ هَيُهَاتَ هَبُهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا أَلَدُّنْيِا نَمُونُ وَنَحْيِا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُونِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفَهٰ رَىٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ وِمِمُومِنِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ ۗ إنصُرْفِ بِمَا كُذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِعُنَّ نَادِمِينٌ ۞ خَذَنَهُ مُ الصَّيْحَةُ بِالْحِقِ

إَ مَا تَسَبِقُ مِنُ امَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسَتَخِرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا نَ نَبُراً كُلُّ مَا جَاءَ امَّةً كَرَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَنْبَعْنَا بِعُضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُونَ أَحَادِينَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ للَّايُومِنُونٌ ١ الْحَادِينَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ للَّايُومِنُونٌ ١ اللَّهَ أَرْسَلْنَا مُوسِيٰ وَأَخَاهُ هَا وُنَ بِنَايَانِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْرِ عَالَمْ تَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينٌ ۞ فَقَا لُوَّا أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِنْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونٌ ۞ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدَ-انَيْنَامُوسَى أَلْكِكُنْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥ وَجَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَأَمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُ مَآ إِلَىٰ رُبُوةِ ذَاتِ فَرادٍ وَمَعِينٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ أَلطَّيِّبَنْتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنَّے بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِبُمُ ۞ وَأَنَّ هَاذِهِ مَ أَمُّنكُمُ اللَّهُ وَلَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونٌ ١ فَنَقَطَّعُواْ أَمْهُم بَبْنَهُمْ زُبُراً كُلُّحِرْبِ بِمَالدَيْهِمُ فَرِحُونَ ١٥ فَذَرُهُمْ فِ غَمْرَتِهِ عَمْرَتِهِ مَحَتَّى حِينٍ اللَّهِ الْكِيسِبُونَ أَنَّا نُمِدُّهُم بِهِ ، مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِ إِلْخَيْرَتِ بَلِلَّا يَشُعُرُ فَأَ إِنَّ أَلَذِينَ هُم مِّنْ خَشۡيَةِ رَبِّهِ مَثُّشۡفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ

والذين

وَالذِينَ يُونُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوْ لَإِكَ يُسَارِعُونَ فِي إِلْخَيْرَاتِ وَهُمُ لِمَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَكُ يُنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لِهَاعَلِمُونَ ١٠ حَتَى إِذَا أَخَذَنَا مُثَرَفِبِهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْكَرُونَ ۞ لَا تَجْكَرُواْ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَانْنَصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتَ ـ ايَنِةِ تُنتَلِي عَلَيْكُو فَكُنتُمْ عَلَى أَغَقَابِكُونَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِدِّ سَلِمَا ثُهُجِهُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ۚ الْقَوْلَ أَمْجَاءَ هُم مَّا لَوْ يَاتِ ءَابَآءَ هُمُ الْاقَ لِينَّ ۞ أَمْ لَرْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ بِيهِ حِتَّةٌ ۚ بَلَجَاءَ هُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقّ كَلْهُونَّ ۞ وَلُوِ إِنَّبَعَ أَلْحَقُّ أَهُوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ إِلسَّمَوْتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنُّ بَلَ اتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعَضُونَ ۞أَمْ تَتَعَلَّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَ يَرُ وَإِنَّكَ لَنَدُعُوهُمُّوَ إِلَىٰ صِـ لَا يُومِنُونَ بِاللَاخِرَةِ عَنِ اللَّ

الله وَلُو رَحِمُنَهُمْ وَكَشَفَّنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلِحَوْا فِي طُغُيَانِهِمْ يَعْتُمَهُونَ ۞ وَلَقَدَ اَخَذُنَهُمُ بِالْعَدَابِ فَمَا إَسْنَكَانُواْ لِرَبِّهِ مَ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَى ٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِ بَابًا ذَا عَذَ ابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ ۞ وَهُوَ أَلذِ مَ أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْابْصَارَ وَالْافِهِدَةُ قَلِيلَامَّا تَشْكُرُونٌ ﴿ وَهُوَ أَلذِك ذَرَأَكُمْ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ ثَحْشُرُونَ ۞ وَهُوَ أَلَدِكَ شُحُرِهُ وَيُمِيثُ وَلَهُ الْحَتِلَفُ اللَّهِ وَالنَّهِ إِرَّ أَفَكَ تَعْقِلُونَ ١ اللَّهُ اللَّهُ الْوَامِثُلَ مَا قَالَ اللَّوَّلُونَ ١ قَالُوٓ الْوَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَنْعُوثُونٌ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَ ابَآؤُنَا هَاذَا مِن فَبَلَّ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْاوَّلِينَّ ۞ قُل لِمُن الأرْضُ وَمَن فِهِمَآ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلَ أَفَلَانَذَّ كُرُونَ ١٠٥ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَوَانِ إِلسَّبُعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١٥ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلَ اَفَلَاتَنَّقُونَّ ١٥

بَلُ اَتَبُنَّاهُمُ

بَلَ اَنَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ مَا اَنَّخَذَ أَلَّهُ مِنَ وَلَدِّ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنِ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُبْعَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونٌ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّسَهَادَةِ فَتَعَلِىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا ثُرِينَےِ مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلُنِے فِي إِلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقُندِرُونٌ ۞ إَدْفَعُ بِالْتِهِيَ أَحُسَنُ السَّيِّئَةُ نَحُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحُضُرُونِ ۞ حَتَّىٰ إِذَاجَاءَ احَدَهُمُ الْمُؤْنَ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّيَ أَعُمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِنْ وَّرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبُعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي إِلصُّورِ فَلَاّ أنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَازِينُهُ وَ فَأَوْلَإِلَ هُو الْمُفَلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و

أَلَرُ نَكُنَ - ايَانِيَ ثُنَّإِلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا نُكَذِّبُونً ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينٌ ۞ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَّ ۞ قَالَ إَخْسَئُواْ فِبِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِ مِ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ ۞ فَانَّخَاذَ تُمُّوُهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّ أَنْسَوْكُمْ فِرَحُورِ وَكُنْتُم مِّنْهُمُ نَضْعَكُونَ ۞ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنْهَامُ هُمُ الْفَآبِرُونَ ١ قَالَ كَمْ لَبِثُتُمْ فِي إِلَارْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِنْنَا يَوُمَّا أَوْبَعُضَ يَوْمَرِّ فَسَّئِلِ الْعَآدِّ بَنَ ١ قَالَ إِن لِبَنْتُمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ آتَكُو كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ الله أَفْسِبْتُمُو أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَّكُمُ وَإِلَيْنَا لَا ثُرْجَعُونَ ١ فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمُتَاكُ الْحَقُّ لَآ إِلَا مُو اللَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَها ـ اخْرَ

سُورَةُ النُّورِ

لْنُوْرُوَكُنِيْتُمْ وَوَأَيَاتُهَا ١٤ إنته إلرخمز الرّحي سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِبِهَآءَايَنِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونًا أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُواْ كُلَّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا مِأْئَةَ جَلْدَةِ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَارَأْفَذُّ فِي دِبنِ إِللَّهِ إِن كُننُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُّ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ أَلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكُهُآ إِلَّا زَانٍ اَوْمُننْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ۞ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَنْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَانَقُبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ١ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنَ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمٌ ۞ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَجَهُمُ وَلَرْيَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَ أَرْبَعَ شَهَادَانِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ أَلْصَادِ قِينَ ۞ كُغِيسَةُ أَن لَغَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَ

وَالْحَفِيسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ أَلصَّادِ فِينَّ ﴿ وَلَوْلَا الله فَضَلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُو لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُو بَلْ هُوَخَيْرٌ لَّكُو لِكُلِّ إِمْرِيجٍ مِّنْهُم مَّا إَكْنَسَبَ مِنَ أَلِاثُمِّ وَالذِ عَوَلَّىٰ كِبُرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَاكَ عَظِبُمٌ ۞ لَّوَلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاثُ بِأَنْفُسِمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَ آ إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوَلَاجَآءُو عَلَيْهِ بِأَزْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَإِكَ عِندَ أَلَّهِ هُرُ الْكَذِبُونَ ١٠ وَلَوْلا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وفِي الدُّنيا وَالَاخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِمُ ١٤ أَنُ تَلَقُّونَهُ وِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّالَيْسَ لَكُمْ بِيهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ و هَيِّنَا وَهُوَعِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ٥ وَلَوَلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّرَ بَهٰذَا سُبِعَٰنَكَ هَٰذَا بُهُنَنُ عَظِيمٌ ۞ يَعِظُكُوا اللَّهُ أَن نَعُودُ وأَلِمِثَلِهِ مَا أَبُدًا إِن كُننُم مُّومِنِينَ ١ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَتُ وَاللَّهُ عَلِمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

وَلُولًا

وَلُوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِبُمٌ ٢٠ يَا يَهُمَا أَلذِينَءَامَنُواْ لَاتَنَّبِعُواْخُطُوَاتِ الشَّيَطَانُّ وَمَنۡ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ إِلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُۥ يَامُرُ بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنكرِّ وَلَوْلاَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُۥ مَازَكَىٰ مِنكُمْ مِّنَ اَحَدٍ اَبَدَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَاتَلِ أَوُّلُواْ الْفَضَلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنَّ يُّوْتُوۤاْ أُوْلِهِ الْقُرْبِيٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصَفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَنُ يَغَفِي َ أَلَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَتِ الْغَلِيْكَ الْمُومِنَتِ لَعِنُواْ فِي الدُّنيِ وَالْاخِرَةِ وَلَهُ مُ عَذَابُ عَظِبُمُ ١٠ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وَ أَلْسِنَنْهُمْ وَأَيْدِبِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُواْ يَعَلُونَ ۞ يَوْمَبِذِيُوَفِيْمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْوَى الْمُبِينُ۞ الْخَبِيثَكُ لِلْخَبِيثِبَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰنُ وَالطَّيِّبَٰنُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ أَوْ لَٰإِكَ مُبَرَّءُ وُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيثُمْ ﴿ يَاۤ يَتُهَا أَلذِينَءَ امَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُو حَتَّىٰ تَسَتَانِسُواْ وَلَا يَدُخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُو حَتَّىٰ تَسَتَانِسُواْ وَتُسَامِواْ عَلَىٰ آهُلِهَا ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ ٥

فَإِن لَّرَنِّجِـدُواْ فِبِهَآ أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى بُوذَنَ لَكُرُ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُوْ الرِّجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزُّ كِي لَكُ مُ وَاللَّهُ بِمَانَعُ مَلُونَ عَلِبُمُ ۞ لَيُّسَعَلَيْكُر جُنَاحُ أَن نَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهِمَا مَنَكُ لَكُوْ وَاللَّهُ يَعُلَوُمَا ثُبُدُونَ وَمَا تَكُنُّمُونَّ ۞ قُل لِلْتُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِارِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكِىٰ لَهُ مُرَّةً إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ۞ وَقُل لِلْوُمِنَاتِ يَغْضُضَ مِنَ اَبْصِارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبُنَ بِحُثُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ-ابَآيِهِنَّ أَوَ-ابَآيِهِنَّ أَوَ-ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوَابُنَآمِهِنَّ أَوَابُنَآءِ بُعُولَنِهِنَّ أَوِإِخُونِهِنَّ أَوَابُنِيَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخُوَانِهِنَّ أَوُ نِسَآ إِلْهِنَّ أَوْمَا مَلَكُتَ ٱيْمَنْهُنَّ أُو اِلتَّبِعِينَ عَيْرِ أَوْلِهِ الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أُوِ الطِّفْلِ الذِينَ لَرُيَظُهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضَرِبْنَ

وَأُ نِحُواْ

وَأَنِحُوا الْلَايَا بِي مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا إِكُرُورٌ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۞ وَلٰيَسَتَعۡفِفِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ وَالذِينَ يَبْنَغُونَ أَلْكِنَكِ مِمَّا مَلَكَتَ اَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ وَ إِنْ عَلِمْتُمْ فِبِهِمْ خَيْراً وَءَ انْوُهُمِ مِنْ مَّالِ إِللَّهِ الذِيْءَ ابْيَكُرُ وَلَا نُكْرِهُواْ فَنَيَانِكُمْ عَلَى أَلْبِغَاءِ انَ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبُتَغُواْءَضَ أَلْحَيَوْةِ الدُّنيَّا وَمَنْ يُنْكُرِهِ مَهُنَّ فَإِنَّ أَلَّهَ مِنَ بَعَدٍ إِكْرَهِمِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَفَدَ اَنزَلْنَا ۚ إِلٰيُكُمْ مُ ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ أَلَدِينَ خَلَوًا مِن فَبَلِكُمْ مِ وَمَوْعِظَةً لِلْكُتَّقِينَ اللهُ أَلَّهُ نُورُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْةِ فِبهَا مِصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي أَجَاجَةٌ إِلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوْكُكُ دُرِّئٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيّةٍ وَلَا غَرِيتِهُ إِيكَادُ زَيْتُهَا يُضِحَ وَ وَلَوْ لَوْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورِ بَهْدِ ٤ إِللَّهُ لِنُورِهِ عَنْ يَّنْكَاءُ وَيَضِرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ لِلنَّاسِ عَلِيثُمُّ۞عِ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ أَللَّهُ اَسَّمُهُ وَ يُسَبِّحُ لَهُ وَفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمُ بَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ أَلزَّكُوا إِنَّ كُوا فُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْابْصَرُ ۞ لِبَجْنِ بَهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَاعَلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِّ ﴿ وَالذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ۚ الظُّمْعَانُ مَآءً حَتَّى ٓ إِذَاجَآءَهُۥ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ أَلَّهُ عِندَهُ و فَوَفِيْلُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٥ أَوْكُظُلُمُنِ فِي بَحَرِ، لِجَنِّ يَغْشِيلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَاكُ ظُلْمَكُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَرْ يَكُدْ يَرِيلُهَا ۗ وَمَن لَرِّ يَجُعَلِ إِللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُورٌ ۞ اَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي اِلسَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلْفَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ, وَتَسَبِيعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٥ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَإِلَى أَلْتُهِ الْمُصِيرُ ۞ أَلَمُ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُزْجِ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَنَرَى أَلُودَقَ بَخُرُجُ مِنْخِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ

يُفتَكِبُ

يُقَلِّكُ اللَّهُ الْيُلُوالنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّافُولِ الْاَبْصِارِّ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاتَّتِرِ مِّن مَّاءِ فَمِنْهُم مِّنَ يُمْنِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُم مَّنَ يَكْنِفِ عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّنَ يَكَشِهِ عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدَ آنزَلْنَآءَ اِبَتٍ مُّبَيَّنَتٍّ وَاللَّهُ يَهُدِهِ مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَفِيهِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أُوْلَيِكَ بِالْمُوْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحَكُم بَيْنَهُم، إِذَا فَرِينٌ مِنْ مِنْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُن لَمُّ مُأْكَتُّ يَاثُوا إِلَيْ هِ مُذْعِنِينٌ ١ أَفِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ إِرْتَابُوۤ الْمُرْ يَخَافُونَ أَنَ يُحِيفَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ بَلُ اوْلَإِكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْكَكُرِ بَبْنَهُمُۥ أَنْ يَتَوُلُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا ۗ وَأُوْلَئِمَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنَ يُّطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ أَلَّهُ وَيَتَّقِهِۦ فَأَوْلَكِّكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞

قُلَ اَطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ الرَّسُولَ ۗ فَإِن نَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلُ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْنُهُ ۚ وَإِن تُطِيعُوهُ نَهُ نَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الطَّلِلَةِ لِيَسْتَغَلِفَنَّهُمْ فِي إِلَارْضِكَا السَّتَغُلَفَ الَّذِينَمِن فَبُلِهِمْ وَلَيْمُكِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِهِ إِرْ نَضِي لَمُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ وَأَمُّنَا يَعُبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيَّا وَمَن كَفَرَبَعُ لَ ذَ لِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَنسِفُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُحَمُونَ اللَّهَ لَا تَحْسِبَنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ مُعْجِنِ بنَ فِي إِلَارْضٌ وَمَأْوِيهُمُ أَلنَّارٌ وَلَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ٥ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسُنَذِنكُو الذِينَ مَلَكَتَ اَيُمَنكُكُمْ وَالَّذِينَ لَرْ يَبُلُغُوا الْمُحُلِّرَ مِنصُّمْ تَكَاثُ مَرَّاتٍ مِّن قَبُلِ صَلَوْةِ اللَّهِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُرُ مِّنَ أَلظِّهِ بَرَةِ وَمِنَ بَعُدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءَ ۚ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُرُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا

وَإِذَا بَلَغَ أَلَاطُفَالُ مِنكُو الْحُلُمُ فَلْيَسْتَلَا نُواْكُما اَسْتَلْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُونَ كُورَ اللَّهُ لُكُورَ ءَايَانِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ أَلنِّسَاءِ اِ لَٰنِهِ لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُنَبَرِّجَكِ بِزِينَةٌ وَأَنْ يَتَنْغَفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۞ لَيْسَعَلَى أَلَاعَمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَا عُرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىۤ أَنْفُسِكُم ﴿ أَن تَاكُلُواْ مِنَ بُيُوتِكُمُ ۚ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُ مُوَ أَوْ بُيُوتِ أُمُّ هَانِكُورُهِ أَوْ بُيُوتِ إِخُو إِنَّكُولُهِ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ إِنَّكُولُهِ أَوْ بُيُوتِ أُعْمَامِكُمُ وَ أَوْ بُيُوتِ عَمَّانِكُمُ وَ أَوْ بُيُوتِ أَخُوا لِكُمْ وَ أَوۡ بُيُونِ خَالَٰتِكُمُۥ ۚ أَوۡمَامَلَكَ ثُمُ مَّفَاتِحَهُۥ أَوۡصَدِيقِكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا اَوَاشْـنَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونَا فَسَالِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم نَجِيتَةً

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَّرَ يَذُ هَبُواْ حَتَّىٰ يَسُتَلْدِنُوهُ ۗ إِنَّ ٱلْذِينَ يَسْتُلْدِنُونَكَ أَوْلَإِكَ أَلْذِبنَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِذَا اِسَتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِتَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغُفِرُ لَا مُوْاللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُّمْ اللَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ أَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعَضِكُمْ بِعَضَا قَدُ يَعُلَمُ اللَّهُ الذِينَ يَنْسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلَيَحُذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمُ فِنُنَةٌ ۚ اَوۡيُصِيبَهُمُ عَذَاكِ اَلِيمٌ ۚ ۞ اَلاَ إِنَّ لِلهِ مَا فِي إِلسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعُلَمُ مَا أَنْمُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُمْ بِمَاعِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ١

٥٧ سُوَنَةُ الْفِرَقَانِ كَيْتَنَ وَءَ لِيَانَهَا ٧٧)

بِسْ فِي الْتَحْمَانِ الْرَحِي مِ

وَانْخَنَدُواْ

وَانْخَذُواْمِن دُونِهِ وَالْهَةَ لا يَخَلْقُونَ شَيَّاوَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمَلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمَلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَبَوٰةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَنُرُوٓاْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرِيْهُ وَأَعَانَهُ وَكَيْهِ قَوْمٌ - اخَرُونٌ فَقَدَ جَاءُو ظُلْمَاوَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ اَكَتَنَبَهَا فَهِيَ تُمَلِيٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلَ انزَلَهُ الذِ م يَعُلَمُ السِّرَّفِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِبِكًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِحِ فِ إِلَاسُوَاقِ لُوَلَا آنُزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ اَوۡيُـٰإِفِيۡ ۚ إِلَيۡهِ كَنزُ اَوۡ تَكُونُ لَهُ وَجَنَّةُ ۚ يَاكُولُ مِنْهَا ۗ وَقَالَ أَلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مُّسَعُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُنَالَ فَضَلَواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥ تَبَارَكَ أَلَدِكَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجْهِ تَخْتِنهَا أَلَانُهَارُ وَيَجُعَلَ لَّكَ قُصُورًا ثَاعَةٌ وَأَعْنَدُ نَالِمِن كَذَّبَ بِالسَّاءَ

إِذَا رَأْتُهُم مِّنِمَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْلْهَا نَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَبِيقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَاْ هُنَالِكُثْبُورًا ﴿ لَا نَدُعُواْ الْيُوَمَ نُبُورًا وَلِحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلَ أَذَ لِكَ خَيْرُ الْمُرَجَنَّةُ ۚ الْخُلُدِ إلْتِ وُعِدَ الْمُثَقُونَ كَانَتُ لَمُعُمُ جَزَآءً وَمَصِيرًا ۞ لَمُتُمْ فِبِهَا مَا يَشَآءُ ونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَـٰ دَامَّسَـُ وَلَا ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُمُو ٓ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِے هَوَّوُلَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلُ ۞ فَ الْواْ سُبْحَنْكُ مَاكَانَ يَنْبَغِ لَنَا أَنْ نَنْغُوذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَ ابَاءَ هُمُ حَتَّ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُواْ فَوْمَا بُورًا ۞ فَقَدُ كَ نُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسَتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظُلِم مِنكُم مِنكُم نُذِ فَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ وَمَا أَرُسَلُنَا فَبُلُكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ

وَفَالَ

وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَآءَ نَا لَوَلآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡمُلَيِّكَةُ أَوۡ نَرِي رَبَّنَا لَفَدِ إِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَو عُتُواً كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَكِّكَةَ لَابُشْهِرِي يَوْمَ إِزِلِكُمْ مِينَ وَيَقُولُونَ حِمْرًا تَجْمُورًا ١٠٠٠ يَرَوْنَ ٱلْمُحْوَرَا ١٠٠٠ عَرَالُمُ عَجُورًا ١٠٠٠ يَرَوْنَ الْمُحْرِينَ وَيَقُولُونَ حِمْرًا تَجْمُورًا ١٠٠٠ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّن ثُورًا ١ ٱصۡعَبُ الْجَنَّةِ يَوۡمَبِ إِ خَيۡرُ مُّسُنَقَرًا وَأَحۡسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ نَشَّقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ أَلْمَلَإِكَةُ تَنزِيلًا ۞ الْمُثَالَكُ يَوْمَهِدْ الْمُحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۗ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكِفِرِينَ عَسِيرًا ١٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيُتَنِ إِثُّخَذتُّ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنوَيْلَنِيْ لَيُتَنْخِ لَرَاتُّخِذُ فُلَنَا خَلِيلًا ۞ لَّقَدَ آضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذْ جَآءَتِّ وَكَانَ أَلشَّ يُطَنُّ لِلإِ نسَنِ خَذُولاً ﴿ وَلَا ﴿ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ اَنَّخَذُواْ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَا اللَّهُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِجَءٍ عَدُوَّا مِّنَ أَلْحُرِّ مِينَّ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا نَصِيرًا ١ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ

وَلَا يَا نُونَكَ مِمَنَالِ اللَّا جِنْنَكَ مِا لَحَقِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا ۞ اِلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مُرَّةً إِلَىٰ جَمَنَّكُمَ أَوْلَإِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٥ وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَا وَنَ وَزِيرًا ١٠ فَقُلْنَا إَذُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلَّنَا أَذُهُ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ بِنَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَلْنِنَا فَدَمَّرُنَهُمْ تَدُمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّتَاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ عَايَّةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا الِيمَا ۞ وَعَادَا وَثَنُودًا وَأَضْحَبَ أَلرَّسِّ وَقُوْهُ إِنَّا بَيْنَ ذَا لِكَ كَشِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَ الْهُ الْامْنَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتَبِيرًا ﴿ وَلَقَدَ اتَّوُا عَلَى أَلْقَرْبَةِ إِلَتِ أَمْطِرَتْ مَطَرَ أَلْسَوْءِ أَفَلَرْ يَكُونُواْ يَرُوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُرُوًا آهَاذَا أَلَدِ مِ بَعَنَ أَلَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ- الِهَتِنَا لَوُلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ

اَمْ نَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمُ وَ إِلَّا كَالَانْعَامِ بَلَ هُمُوهَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ الْوَتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ أَلظِلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِئًا ثُمَّ جَعَلْنَا أَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا فَبُضَا يَسِيرًا ۞ وَهُوَأَلَدِ ٤ جَعَلَ لَكُو الْيَلَ لِبَاسًا وَالنَّوَمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ أَلَذِ مَ أَرُسَلَ أَلرِّيَاحَ نُثُمَّا بَيْنَ يَدَكَ رَحْمَنِهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَاءَ مَاءَ طَهُورًا ۞ لِنَخْءِى بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ, مِمَّا خَلَقُنَآ أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَنِيرًا ۞ وَلَقَدُصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِبَذَّكُمُ إِ فَأَبِي ٓ أَكُثُو ۚ أَلْنَاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا سِف كُلِّ قَتْهَيَةٍ تَنْذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ إِلْكِفْرِينَّ وَجَهِٰدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ وَهُوَ أَلْدِ مُ مَرَجَ أَلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْكِ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَجِمْ إِنَّ كُمْ جُورًا ۞ وَهُوَ أَلَدِكَ خَلَقَ مِنَ أَلْمُـآءِ بَشَرًا فِحَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهَرًا رَ بُّلُكَ فَكَدِيرًا ۞ وَيَعَلَّبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا رُ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۖ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ۞

وَمَا أَرَّسَلُنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْتَكُكُم عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِالًا مَن شَاءَ انْ يَنْغِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى أَكْتِيّ الذِكَ لَا يَمُونُ وَسَبِحٌ بِحَمْدِهِ وَ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُ نُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ﴿ الذِه حَلَقَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوىٰ عَلَى أَلْعَرُشِ إِلرَّحْمَانُ فَسْئَلْ بِيهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ اسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ عَلَىٰ وَمَا أَلْرَحَمَنُ أَنْسَجُهُ لِمَا تَامُرُهُا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۞ فَبَارَكَ اللَّهُ وَكَا أَلْذِ هِ جَعَلَ فِي إِلْتَمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِبِهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١٥ وَهُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةً لِمِّنَ أَرَادَ أَنْ يَنَذُّكُمْ أُوَارَادَ شُكُورًا ١٥ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الذِينَ يَمَشُونَ عَلَى أَلَارْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَهِلُونَ قَالُواْسَلَمَا ۖ وَالذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مُ شُجَّدًا وَقِينَمَا ١٠ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ تُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ١٠٥ وَالذِينَ إِذَا أَنفَ قُ

وَالذِينَ

وَالذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أَلْتُهِ إِلَهًا - اخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَلنَّفَسَ أَلْتِ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَـزَنُوْنَ ۗ وَمَنْ يَّفَعَلَ ذَا لِكَ يَلْقَ أَنَامًا ۞ يُضَاعَنُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ أَلْقِيَـٰمَةِ وَيَحَـٰلُا فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبُدِّ لُ أَلَّهُ سَيِّئَا تِهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِ يَنُوبُ إِلَى أَلَّهِ مَنَا بُأْ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُوِ مَرُّواْ كِرَامَا ۗ ۞ وَالذِينَ إِذَا ذُكِّے رُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِ مِهُ لَمُ يَحِزَّواْ عَلَبُهَا صُمًّا وَعُمَّيَا نَأْ ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ آزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُـرَّةَ أَعُـيُنِ وَاجْعَـلُنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١ الله المُؤلِبُكَ يُجِزَوْنَ ٱلْغُرُوفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ مِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ خَالِدِبنَ فِيهَا حَسُنَتْ

سُوْرَةُ النُّبُعَ إِنَّ الْمُنْعَ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ألله إلرَّحْمَز الرَّحِيبِ طَسِّيَّةً ۞ تِلْكَءَ اِيَٰتُ الْكِنْبِ اِلْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينٌ ۞ إِن نَّشَأُنُ نَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّهَاءِ ، ايَدَ فَظلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَاخَضِعِينَ ۞ وَمَايَانِبِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ أَلرَّحُمْنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينٌ ۞ فَقَدُ كُذَّبُواْ فَسَيَاتِبِهِمْ وَأَنْبُؤَاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسُتَهُنزِءُونَ ۞ أُوَلَرُ بَرُواْ إِلَى أَلَارُضِ كَم َ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زُوْج كَرِيمٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَّ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ أَلْعَزِ بِرُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ إِيتِ اِلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ۞ قَوْمَ فِيْعَوْنَّ أَلَا يَتَّقُونَّ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِحِ فَأْرُسِلِ إِلَىٰ هَرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىّٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنُ يَّقْتُلُونِ ۞

فكال

قَالَ أَلَرُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فِينَامِنُ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلِيَّ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ أَلْكُونِ بِنَّ ۞ قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ أَلضَّا لِينَّ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُم لِتَا خِفْتُكُر فَوَهَبَ لِح رَخِّ حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ نَمَنُهُ عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنْحِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَ ١٠ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ١٠ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوفِنِينٌ ٥ قَالَ لِكُن أَلْكُ مِنْ حَوْلَهُ ۚ وَأَلَهُ نَسْتَمَعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْاقَ لِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو الذِتَ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَجَنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ إِن كُنتُمْ تَعُقِلُونٌ ۞ قَالَ لَبِنِ إِتَّخَذتَّ إِلَهاً غَيْرِهِ لَأَجْعَلَتَّكَ مِنَ ٱلْمُسْجُونِينَّ اللَّهُ فَالَأُولُوْجِنُّكُ بِشَاءِ مُّبِينِّ ١ قَالَ فَا تِ بِرِءَ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ فَأَ لَقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ ۗ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدُهُ و فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّنظِي بَنَّ ۞ قَالَ لِلْمَا إِحْوَلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَلِحٌ عَلِبُمْ ۞ يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَكُم مِّنَ ارُضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذَا

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مِّجُنَّمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَلِبِينِ ١ فَالْمَاجَاءَ السَّحَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَا حُجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ الْغَلِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ ۗ إِذَا لِمِّنَ الْمُقَرَّبِبِنَّ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِي أَلْقُواْ مَا أَنْهُم مُّلْقُونَ ١٠ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِنَّ وَ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُّ الْغَلِبُونَّ ١ فَأَلَفِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ۞ فَأَلِّقِ أَلْتَى أَلْتَعَرَةُ سَلِحِدِ بِنَّ ۞ فَالْوَاْءَامَتَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَلُونَ ۞ قَالَءَ الْمَنتُمُ لَهُ، قَبَلَ أَنَ- اذَنَ لَكُولِ إِنَّهُ و لَكِيرُكُو الذِه عَلَّمَكُوا لِسِّعَتْ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَ فَطَعَنَ أَيُدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِبَنَّكُمْ ۗ أَجْمَعِينَ ۗ خَطَيْنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّثَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمُدَايِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَوْ لَا إِنَّ هَوْ لَا يَوْرَدِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴿ وَإِنَّا بَحَمِيعُ

فألمت

فَلَمَّا نَوَآهَ الْمُجَمَّعَنِ قَالَ أَصْعَبْ مُوسِيٓ إِنَّا لَمُذَرَكُونً ۞ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِ رَنِّ سَبَهْدِينٌ ﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ أَ لَٰبَحۡرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفُنَا نَكَمَّ ٱلْاخَرِينُ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفُنَا أَلَاخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكَ تُرُهُمُ مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِبُّم ﴿ وَاتْلُ عَلَبُهِمْ نَبَ أَ إبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِلأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعُبُدُونَ ۞ قَالُواْنَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَلِكِفِينٌّ ۞ قَالَ هَلْ يَسُمُعُونَكُمُ وَإِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَآيَنُم مَّا كُننُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُهُ وَءَابَآ وَكُو الْاقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَلْدِ حَ خَلَقَنِهِ فَهُوَيَهُدِينٌ ۞ وَالذِ حَ هُوَيُطُعِمُنِ وَيَسْفِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُو يَشْفِينٌ ۞ وَالذِ ٢ بُمِينُ خِ تَ أَطْمَعُ أَنُ يَّغْفِرَ

وَاجْعَلَكِ لِسَانَصِدُقِ فِي الْاخِرِينُ ١٥ وَاجْعَلْنِهِ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةٍ اِلنَّعِبُّم ۞ وَاغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ ۚ كَانَ مِنَ أَلضَّا لِيِّنَّ ۞ وَلَا تُخُرِٰذِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١ إِنَّهُ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنَ أَتَّى أَلَّهُ إِنَّا لَيْ إِلَّا مَنَ أَتَّى أَلَّهُ إِنقَالَتِ سَلِبُمْ ۞ وَأَزُ لِفَتِ إِلَجُنَّةُ لِلْمُتَّفِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ إِلْحَجِيمُ لِلْغَاوِبِنَّ ۞ وَقِيلَ لَهُمْءَ أَيْنَ مَا كُننُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمْ وَ اللَّهِ أَوْ يَنْكَمِرُونَ ١ فَكُبْكِبُواْ فِنِهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْ فِبِهَا يَخْنُصِمُونَ ١ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَيْعِ ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِ إِلْعَالَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّهُ أَلْمُحْرِمُونَ ١ فَمَالْنَامِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٌ ۞ فَلُوَانَّ لَنَا كُرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَّ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ ۖ وَمَا كَانَ أَ كُنَارُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ إِلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنَّ لَكُوْ رَسُولٌ آمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ وَمَآأَمُتُ لُكُورٍ

فكال

الجينة والمتكارسع عَشَرَ

قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ١٥ إِنْ حِسَا بُهُمُ وَ إِلَّا عَلَىٰ رَنِّهِ لَوُ تَشْعُرُونَ ١ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ إِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّرَ تَنتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُرْبَحُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ كُذَّبُونِ ﴿ فَافْتَحْ بَبُنِ وَبَيْنَهُمْ فَتُعَا وَنَجِّنِ وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْمُونِّ ﴿ أُمَّ أَغْرَقَنَا بَعُدُ الْبَاقِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ١ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِبُمُ ١ كَادُّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ هُودٌ الْاَتَتَقُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ لَكُورُ رَسُولٌ آمِينٌ ١ فَاتَّ قُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ١ وَمَا آسَكُمُ لَكُورٍ عَلَيْهِ مِنَ اَجُرِ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينُ ١ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ - ايَةُ تَعْبَثُونَ ﴿ وَنَنْخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشَتُم بَطَشَتُم جَبّارِينٌ ١ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ١ وَاتَّقُواْ الذِحْ أَمَدٌ كُر بِمَا تَعُلَمُونَ ﴿ أَمَدُّ كُر بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَعُيُونٍ ١ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمٍ عَ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ الْاقَ لِينَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّ بِينَّ ﴿ فَكَ ذَّا إِلَّا خُلُقُ الْاقَ لِينَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّ بِينً ﴿ فَكَ ذَّبُوهُ فَأَهُلُكُنَهُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايةً وَمَاكَانَ أَكْتَرُهُم مُّومِنِينً ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِ بِرُ الرَّحِيمُ ١٤ كَذَّ بَتُ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُوهَ أَخُوهُمُ صَلِحُ أَلَاتَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُرْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ١ وَمَا آئُكُ أُمُّ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي اللهُ عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ﴿ أَثُنُّرَكُونَ فِي مَاهَالْهُنَاءَامِنِينَ ﴿ فِي فِي جَنَّتِ وَعُبُونِ ١ وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلُعُهَا هَضِبُمُ ١ وَتُنْجِنُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بُيُونَا فَرِهِينَ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا نُطِيعُوٓا أَمِّرَ أَلْمُنْرِفِينَ ۞ أَلذِينَ يُفُسِدُونَ فِي إَلَارُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَتَّ بِنَ ١٥ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثُلُنَا فَاتِ بِئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينٌ ۞ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبُ ۗ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٌ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَاخُذَكُرُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَعُواْ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ۚ الْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ ۚ وَمَا كَانَ

كَذَّبْتُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُوٓ أَخُوهُمْ لُوطٌ اللهَ تَتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُر رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ وَمَاۤ أَنۡتُلُكُو عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعُالَمِينُ ۗ أَتَا تُونَ أَلذُّ كُرَانَ مِنَ أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورَ بُّكُمُ مِّنَ اَزُوَجِكُمْ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينِّ ﴿ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَّ ﴿ رَبِّ نَجِتْنِ وَأَهْلِلَ مِمَّا يَعُمَلُونٌ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزَافِ إِلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّرَنَا أَلَاخِرِينٌ ۞ وَأَمُطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَوْ الْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتُ وَمَا كَانَ أَكْنَارُهُم مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَنِ بِزُ الرَّحِيمُ ١ ﴿ كُذَّ بَ أَصْحَبْ لَيْكَة الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ اَلَاتَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورَ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَاتَّ قُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَا أَسْنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ﴿ أَوْفُواْ الْكَيْلَ اللَّهُ

وَاتَّقُواْ الذِ مَ خَلَفَكُرُ وَالْجِبِلَّةَ أَلَا وَّلِينَّ اللَّهِ قَالُوّا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَحِّى بِنَ ۞ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثَلْنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لِمَنَ أَلَّكَذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسْفَا مِّنَ أَلْسَّمَآءِ ان كُنتَ مِنَ أَلْصَّادِ قِينَ ١ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ إِلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَنِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ إِلرُّوحُ الْامِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ أَلْكُندِ رِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۞ وَإِنَّهُ لَغِ زُبُرِ الْاقَالِينَ ۞ أُوَلَرْ يَكُن لَّهُ مُوءً ءَايَدً أَنْ يَعْلَمَهُ وعُلَمَا وَالْمَا أَوْا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَّ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَا عَجَمِينَ ١٠ فَقَرَأَهُ وَعَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ ١٠ اللهِ عَمُومِنِينَ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ إِلْجُرْمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَتَىٰ يَرُوُا الْعَذَابَ أَلَا لِيمَ ۞ فَيَانِيَهُم بَغْنَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ نَحُنُ مُنظُورِ نَّ ۞ أَفَيِعَذَ ابِنَا يَسُنَعِجُلُونَّ ۞ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَ هُم مَمَّا كَانُواْ يُوعَدُو

مت

مَا أَغُبِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمُتَّعُونً ١٠ وَمَا أَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْبِي ۗ وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ۞وَمَا تَنَزَّلَتُ بِرِ الشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَخِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ إِللَّهَ مَعِ لَمَعْنُ وَلُونَّ ١ فَكَرْ تَدْعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَها - اخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلمُعُدَّبِبِنَّ ۞ وَأَنذِ رَعَشِيرَتَكَ ٱلَاقْرَبِينَ ۞ وَاخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينٌ ١٠ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلِ إِنَّ بَرِكَ أُو تِمَّا تَعُمَلُونَ ١٥ فَتُوَكَّلُ عَلَى أَلْعَنِ بِزِ اِلرَّحِيمِ ﴿ اللهِ مِي اِللَّاحِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّخِدِينُ ۗ إِنَّـهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيثُمْ ۞ هَلُ انبِّكُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ اللهِ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ آشِيمِ اللهُ يُلْقُونَ السَّمَعَ وَأَكْثَرُهُمْ مَرْكَ لِذِبُونَ ١٠ وَالشُّعَرَآءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ ١٠ أَلَمْ تَكَ أَنَّهُمْ فِي صَحْلِ وَادِيَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ

٧٧ سُفَحَةُ الْبِينِ لِلْ كَيْبِ الْحَكِيِّةِ فَوَ أَيَا رَبُهُ ٢٧ سُفَحَةُ الْبِينِ الْحِيدُ الْمِي أنته ألتخمز الرجيم طَسِّ ثِلْكَءَ لِيَكُ الْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ ثَمْبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْبِرِي الْمُوْمِنِينَ ۞ أَلذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوْهَ وَيُونُونُ أَلزَّكُوْهَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِنوُنَ ۖ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَبَّنَّا لَهُمُوٓ أَعْمَالَهُمۡ فَهُمۡ يَعۡمَهُونَّ ۞ أُوْلَيِّكَ ٱلذِينَ لَهُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُرَفِ إِلَاخِرَةِ هُرُ الْاخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى أَلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِبِم عَلِبُم ۚ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِأَهۡلِهِۦٓ إِنِّيءَ انْسَتُ نَارًا سَتَانِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوَ-انِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصَطَلُونٌ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي إِلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَنَ أَلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ يَهُوسِي إِنَّهُ وَأَنَا أَلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِءِ اهَا تَهَ نَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِيَّا مُدَبِرًا وَلَمُ يُعَقِّبُ يَامُوسِي لَاتَخَفِّ إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَنظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوٓءِ

فأمت

فَلَمَّا جَاءَ نَهُمُوهَ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةَ قَالُواْ هَاذَا سِحَرٌ مُّبِبِنُّ ۞ وَجَحَادُواْ جِهَا وَاسْتَيْفَنَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا أَلْحَكُ لِلهِ إلذِ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِّنَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَّ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهُا أَلْنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ أَلطَّيْرِ وَأُوْتِينَا مِنكُلِّ شَيْءٌ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضَلُ الْمُبِينُ ۞ وَخُشِرَ لِسُلَيْمِ نَ جُنُودُهُ و مِنَ أَلِحِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَّ ۞ حَتَّى ٓ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمُلَةٌ يَنَأَيُّهَا أَلنَّمُلُ ادْخُلُواْ مَسَاحِ نَكُرُ لَا يَخْطِمَنَّكُرُ سُلَيْمِنْ وَجُنُودُهُ وَهُوْلَا يَشْعُرُونَّ ۞ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ ٱشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلِتِ أَنْعَمَتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَىٰٓ وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِينُهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ أَلصَّالِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَفَقَالَمَاكِ لَآأَرُى أَلَهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِينِّ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابَاشَدِيدًا اَوۡ لَأَ ٱذۡ بَعَنَّهُۥ وَ

اِنَّ وَجَدَتُ الْمُرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوْنِيَتَ مِنَ كُلِّ مِنْ عُلِّكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ عَرْشُ عَظِبُمُ ١ وَجَد تُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١٤ أَلَّا يَسُجُدُواْ لِلهِ إِلذِ مِ يُحْزِجُ الْحَبْءَ فِ إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَللَّهُ لَا ٓ إِلَكَ إِلَّا هُو وَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ۞ قَالَ سَنَنظُوْ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكُذِبِبِنَ ۞ إَذْ هَب بِجَنَيْ هَاذَا فَأَلْقِهِ مِ إِلَيْهِمْ نُمَّ تَوَلَّ عَنَهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ فَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُلَوُّا إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كَرِيمٌ ١ اِنَّهُ ومِن شُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِسُلِمَ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ۞ أُلَّا نَعَـُلُواْ عَلَىَّ وَانْوُلِهِ مُسْلِمِينٌ ۞ قَالَتْ يَثَابُّهُا ٱلْمُلَؤُاْ أَفْنُولِهِ فِي أُمْرِكُ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِّ ﴿ قَالُواْ نَحَنُّ أَوْلُواْ فُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِ مَاذَا تَامُرِينَ ١ قَالَتِ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ فَرَيَّةً أَفُسَدُوهَا جَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۗ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِ

فَلَمَّا جَـاءَ

الجريء التكاسيع عَشَرَ

فَلَمَّاجَاءَ سُلَيْمِنَ قَالَ أَنْمُ لُّونَنِ ، بِمَالِ فَمَاءَا بِيْنِ ، أَللَّهُ خَ يُرُّجِمَّا ءَانِيٰكُمْ بَلَ اَنتُم بِهَدِيَّنِكُمْ تَفْرَحُونَ ۞ اَرْجِعِ الْبَهِمُ فَلْنَانِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُرْصَانِوْ وَنَّ ﴿ قَالَ يَالَيُهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُرُ يَا نِبِنِ بِعَرَشِهَا قَبَلَ أَنْ يَّا نُولِ مُسْلِمِينٌ ﴿ قَالَ عِفْرِيثُ مِّنَ أَلِجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِمِهِ فَبُلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنَّے عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِينٌ ١ فَالَ الذِ عِندُهُ وعِلْرٌ مِن الْكِنْكِ أَنَاءَ انِيكَ بِمِه قَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَهُ فُكَّ فَلَمَّا رِءِ أَهُ مُسْتَقِرً إِعِندَهُ و قَالَ هَاذَا مِن فَضَلِ رَجِّ لِيَبْلُونِيَ ءَاشْكُرِ أَمَ أَكُونُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَن كَفَرَفِإِنَّ رَئِدِ غَنِيٌّ كُرِيمٌ ۚ قَالَ نَكِّهُواْ لَهَاعَرُ شَهَا نَنظُرَ اَتَهْتَدِهَ أَمْ تَكُونُ مِنَ أَلَدِينَ لَا يَهُ تَدُونً ۞ فَلَمَّا جَاءَ تَ فِيلَ أَهَاكَذَا عَرُشُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُۥ هُوَ وَأُوتِينَا أَلْعِلْمَ مِن قَبُلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينٌ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت نَّعُبُدُ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كِفِرِينَ ۞ قِيلَ لَهَا أَدْ خُلِهِ إِلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَنَهُ حَسِبَتُهُ لَجُّتَةً أَشَفَتَ عَن سَاقَيَهَا ۗ قَالَ إِنَّهُۥ صَرْحٌ مُّكَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتَ

وَلَفَدَ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ اعْبُدُوا أَلَّهُ فَإِذَا هُمْ وَ فَرِيقَانِ يَخْنُصِمُونَ ۞ قَالَ يَاتَوُمِ لِمَ نَسُنَعُجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ فَبَلَ أَنْحَسَنَةِ لَوْلَا نَسُتَغَفِرُونَ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوُنَّ ۞ فَالُواْ الطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ فَالَ طَلْبِرُكُمُ عِندَ أَلَّهُ ۚ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونً ۞ وَكَانَ فِي الْمُدِينَةِ إِنْسَعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصُلِحُونَ ۗ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنَبْتِيَنَّهُ، وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، مَا شَهِدْنَا مُهُلَكَ أَهُلِهِ، وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ۗ ٥ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرِنَا مَكُرُنَا مَكُرُنَا مَكُرُنَا مَكُرُنَا مَكُرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمُ وَ ۚ إِنَّا دَمَّرُنَهُمْ وَقُوْمَهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً إِمَا ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّغُونًا ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ ثُبُصِرُونٌ ۞ أَيْتَكُمْ

فما

الجئرة العشون

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا وَالْ لُوطِ مِّن قَرْ يَتِكُمُ وَ ۚ إِنَّهُمُ وَ أَنَا سُ يَنَطَهُ رُونً ۞ فَأَبْحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأْتَهُ و فَدَّرْنَهَا مِنَ أَلْغَابِرِينٌ ﴿ وَأَمُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۞ قُلِ الْحُدُ لِلهِ وَسَلَوْ عَلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّذِينَ اصَطَفِي عَالَتُهُ خَيْرُ امَّا تُشْرِكُونَ ۞ أُمَّنُ خَلَقَ أَلسَّمَلُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ أَلسَّمَاء مَآءَ فَأَنْبَنْنَا بِهِ عَدَآ إِنْ ذَانَ بَهُجَاةٍ مَّا كَانَ لَكُمْء أَن تُنْجِنُواْ شَجَرَهَا أَ. لَكُ مَّعَ أَلَّهِ بَلَ هُمْ فَوْمٌ يَعَدِ لُونَ ۞ أُمَّن جَعَلَ أَلَارُضَ فَكَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا أَنُهُلْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْرَ بَنِنِ حَاجِزًّا أَ. لَكُ مُّعَ أَلَّهُ بَلَ اَكَ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ أَمَّن يَجْبِبُ الْمُضَطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَ. لَكُ مَّعَ أَلْلَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّ رُونًا ۞ أَمَّنْ يَهُدِيكُو فِي ظُلُمَٰنِ اِلۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ وَمَنَ يُّرۡسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيۡنَ يَدَ رَحْمَتِهِ ۚ أَ. لَكُ مَّعَ أَللَّهِ تَعَالَى أَللَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ

أُمَّنَ يَّبَدَؤُا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنَ يَّرُزُفُكُمْ مِّنَ أَلْسَمَاءِ وَالْارْضِ أَ. لَكُ مُنَّعَ أَلَّهِ قُلُ هَا تُواْ بُرُهَا نُولًا كُولُمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ قُلُ لَا يَعُلُمُ مَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ إِلْغَيْبَ إِلَّا أَلَّكُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَّ ۞ بَلِ إِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ ۚ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُرِمِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ كُفَنُ وَا إِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِّنَّا لَحُنْ يَجُونً ۞ لَفَدُ وُعِدُ نَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَا وُنَامِن فَبَلَّ إِنَّ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْلاقَ لِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُخْرِمِينَ ١ وَلَا تَحْنَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَاذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ١٠ قُلُ عَسِيّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ الذِے تَشَنَعِجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلنَّاسٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ مُولًا يَشُكُرُ وَنَّ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ

وَ إِنَّهُ و لَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَّ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُم بِحُكِمِهِ وَهُوَ الْغَنِيزُ الْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَلْحَقّ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تَشْمِعُ الْمُونِينَ وَلَا نُشْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَّ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ مِ الْعُمْبِي عَن ضَلَلْتِهِمْ وَ إِن نُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يَثُومِنُ بِعَا يَكْنِنَا فَهُ مِرَمُّسُلِمُونَّ۞ وَإِذَا وَقَعَ إِلَّا ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُومَ أَخَرَجْنَا لَهُمْ دَآتَةَ مِّنَ ٱلْارْضِ ثُكَلِّمُهُمُوهُ ۚ إِنَّ أَلنَّاسَ كَانُواْ بِئَايَلِنَا لَا يُوقِنُونَّ ۞ وَيَوَمَ نَحَثُرُمِن كُلِّ أَمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّنَ يُكُذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكُذَّ بَنُم بِعَا يَكِتِ وَلَرْ نَجُيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُم تَعْمَلُونً ١ وَوَقَعَ ٱلْقَوَلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونٌ ۞ ٱلْرَيرَوَا ٱنَّا جَعَلْنَا أَلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَبَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَيْعَ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي إِلَا رُضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَلَّكُ وَكُلُّ - انْوُهُ دَاخِرِينٌ ۞ زِنَى أَلِجِبَالَ نَحْشِبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ نَـمُرُّ مَرَّ أَلْسَعَا سُنْعَ أَللَّهِ إِلَٰذِكَ أَتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۖ

مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِّهُ اوَهُر مِن فَرَع يَوْمَ بِدِ ـ امِنُونَ ۗ ۞ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُ مُرْ فِي إِلبَّارِّ هَلُ تُجُزُونَ إِلَا مَا كُننُمُ تَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أَمْرَتُ أَنَ آعَبُدَ رَبَّ هَا وَلَهُ وَلَيْكَةً وَ الْبَلْدَةِ مَا كُننُمُ تَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أَمْرَتُ أَنَ آعَبُدَ رَبَّ هَاذِهِ إِلْبَلْدَةِ إِللهِ عَرَمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَئَةً ءٌ وَأَمْرَتُ أَنَ اكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ اتَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ ۞ وَأَنَ اتَدُو اللهِ مَن المُسْلِمِينَ ۞ وَقُلِ الْحَيْدُ لِلهِ مَن المُسْلِمِينَ ۞ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنّ مَآ أَنَا مُن الْمُنذِدِينَ ۞ وَقُلِ الْحَيْدُ لِلهِ مَسُيْرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنْ مَآ أَنَا مِنَ الْمُنذِدِينَ ۞ وَقُلِ الْحَيْدُ لِلهِ مَسُيْرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنْ مَآ أَنَا مُنَ الْمُنذِدِينَ ۞ وَقُلِ إِلْحَيْدُ لِلهِ مَسُيْرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنْ مَآ أَنَا مُن الْمُنذِدِينَ ۞ وَقُلِ إِلْحَيْدُ لِلهِ مَسُيْرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنْ مَآ أَنَا مُن الْمُنذِدِينَ ۞ وَقُلِ إِلْحَيْدُ لِلهِ مَسْبُودِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَعُدِ وَفُو نَهَا وَمَارَبُكُ بِغَنْ لِعَنْ إِعَمَّا تَعْمَمُ الْهُ وَنَهُ مَا وَمَارَبُكُ بِغَنْ إِعْمُ الْمَعْمَا تَعْمَمُ الْوَنَ ﴾

الما سُؤرَةُ الْفَصِصَ كَبِّتَنَةُ وَالِمَا اللهِ الله

بِسْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

وَ نُمُكِّنَ

وَ نَتُكِنَّ لَهُمْ يَفِي إِلَارْضِ وَنُرِيَ فِنْ عَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَ هُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأَوْحَبْنَاۤ إِلَىٰٓ أَمِّرُمُوسِىٓ أَنَ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي إِلْيَتِمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَفِيْ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينٌ ۞ فَالْتَقَطَهُ وَ ءَالُ فِنْ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِنْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَا كَانُواْ خَطِيبَ ١٠٥ وَقَالَتِ إِمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسِي أَنْ يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسِىٰ فَارِغًا إِن كَادَتُ لَنُهُدِ عِهِ لَوَلا أَن رَّ بَطُنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينٌ ۞ وَقَالَتَ لِأُخْيِنهِ عَ فُصِيهِ فَبَصُرَتُ بِيهِ عَنجُنبِ وَهُو لَا يَشَعُرُونَ ٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ اَدُلَّكُمْ لِللَّ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْنِ يَكُفُلُونَهُ و لَكُور وَهُمْ لَهُ و نَصِحُونَ ١٠٥٥ عَلَىٰ آهُ لِلَّهُ وَنَصِحُونَ ١٠٥٥ ذِ ذَنَهُ إِلَىٰٓ أَمِّتِهِ عَكُ تَقَدَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ

وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوِى ٓءَ اتَيْنَهُ حُكَّا وَعِلْمَا ۗ وَكَا لَكَ نَجْنِ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ أَلْمُدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِبهَا رَجُلَيْنِ يَقْنَتِلَنِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ } فَاسْتَغَنْهُ الذِه مِنشِيعَتِهِ عَلَى أَلذِه مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَزَهُ مُوسِيٰ فَفَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَامِنَ عَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنْ ظَلَمْتُ نَفُسِهِ فَاغْفِرْ لِهُ فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا ٓ أَنْعَمَٰتَ عَلَىٰٓ فَلَنَ ٱكُوْنَ ظَمِيرًا لِلْحُةِ مِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمُدِينَةِ خَآيِفًا يَـنَرَقُّبُ فَإِذَا الدِے إِسْتَنصَرَهُ وِ إِلَامُسِ يَسَنتَصْرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ و مُوسِي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ تُمْبِينٌ ١ فَالَمَّا أَنَ أَرَادَ أَنْ يَبَطِشَ بِالذِ عُمُوَعَدُوٌّ لَمُمَا قَالَ يَكْمُوسِيَ أَتُرِيدُ أَن تَقُتُكُنِ كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِالْآمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا ۖ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا ثُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ اَقْصَا الْمُدِينَةِ يَسْعِيْ قَالَ يَهُوسِي إِنَّ الْمُعَلَّا أَلْمُ اللَّهُ

وَلَتَا تُوَجَّهُ تِلْفَاءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسِيٰ رَنِيّ أَنْ يَهُدِ يَنِ سَوَاءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّـٰ أَمَّـٰ فَأَمِّنَ ٱلنَّاسِ بَسَفُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ الْمَرَأْنَيْنِ نَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطَّبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْفِ حَتَىٰ يُصُدِرَ أَلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ١٠ فَسَفِى لَهُ مَا شُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ ۞ فِحَاءَتُهُ إِحْدِيْهُمَا تَمْشِهِ عَلَى اَسْنِعْيَاءً قَالَتِ إِنَّ أَنِهِ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّاجَآءَهُ و وَقَصَّ عَلَيْهِ إِلْقَصَصَ فَ الَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ قَالَتِ إِحْدِيْهُمَّا يَآأَبُتِ إِسْتَاجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْنَنْ جَرْتَ أَلْفَوِى ﴿ أَلَامِينٌ ۞ قَالَ إِنِّي أَرْيِدُ أَنُ الْبِحَاكَ إِحُدَى أَبْنَتَى ۚ هَانَيْنِ عَلَىٰ أَن تَاجُرَانِي تَمَنِيَ جِحَجِجٌ فَإِنَ أَتُحَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَآ أُرِيدُ أَنَ ٱشُقَّ عَلَيْكَ سَنِجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينُ ۞

الله فَكُمَّا فَضِيْ مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِلْأَهْلِهِ اِنْمَكُنُوٓا إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ النِّكُرُ مِّنْهَا بِحَبَرٍ أَوْجِذُ وَقِ مِّنَ أَلْبَّارِ لَعَلَّكُو تَصُطَّلُونٌ ۞ فَلَمَّا أَبَّهَا نُودِي مِن شَلِطِ إِلْوَادِ إِلَا يُمَنِ فِي إِلْبُقْعَةِ الْكُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَةِ أَنْ يَتَامُوسِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ وَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ اللَّ عَصَاكُ فَاكَتَا رِءِ اهَا تَهْ تَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَكِي مُدُ بِرَا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُمُوسِي أَقْبُلُ وَلَا تَخَفِّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْاَمِنِينَ ۞ أَسُلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ نَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءٌ وَاضْمُمِ اِلْيَكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلْرَّهَبِ ۗ فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّ بِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِإِبُهِ عَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ رَبِّ إِلَيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفُسًا فَأَخَافُ أَنُ يَّقُتُلُونِ ١ وَأَخِهِ هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِ رِدًا يُصَدِّ قَنِيْ ﴿ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَكَ ذِيُونِ وَ الْكَ سَالَشُ لَهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ بِأَخِيكَ وَنَجُعَلُ لَكُمَّا سُلُطَكْنَا فَلَا يَصِ مَا بِئَا يَكْنِنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنِ إِنَّبَعَكُمَا أَلْغَالِبُو

فَلَمَّا جَآءَ هُم مُّوسِيٰ بِعَايَانِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا سِحْ رُ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِهِ ءَابَآبِنَا أَلَا وَّلِينٌ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعْلَمُ إِمَن جَاءَ بِالْهُدِي مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ و عَلِقِبَةُ الدِّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ١٠٠ ﴿ وَمَن تَكُونُ لَهُ مُ الظَّالِمُونَ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ فِنْ عَوْنُ يَا أَيُّهُا أَلْمَاكُمْ مَا عَلِمْتُ لَكُرْمِنِ إِلَهِ غَيْرِ ح فَأُوْقِدُ لِے يَهَامَنُ عَلَى أَلطِّينِ فَاجْعَل لِے صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسِىٰ وَإِلَّهِ لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَذِبِينَّ ۞ وَاسْنَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَفِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلََّيْ وَظَنَّوْاً أَنَّهُ مُورَةٍ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ١٠ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي إِلْيَتِمِّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَبِحَّةَ يَدُعُونَ إِلَى أَلْبَّارِّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي هَاذِهِ إِللَّانَيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ أَلْمُقْبُوحِينٌ ۞ وَلَقَدَ -اتَيْنَا أَلْكِ تَنَكَ مِنْ بَعُدِ مَا أَهُلَكُنَا أَلْقُرُونَ أَ رَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُ رُّ وَمَا كُنْتَ مِنَ أَلشَّا إِينَّ ﴿ وَلَاكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ۚ الْعُنْمُرُ ۗ وَمَا كُنتَ نَاوِيًا فِي الْحِهِ أَهْلِ مَذَيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُو ءَايَكْنِنَا ۗ وَلَكِتَا كُنَّا مُرْسِلِينٌ ۞ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ اِلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَ لَٰكِن رَّحْـ مَةَ مِّن رَّبِكَ لِنُن ذِرَ قَوْمًا مَّٱأَبْيِهُم مِّن تَّذِيدٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَّ ۞ وَلَوْ لَا ۖ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ فَالْمَاجَاءَ هُمُ الْمُحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لُوَلَا ٓ أُو نِيَ مِثْلَمَا أُوْتِيَ مُوسِيَ أَوَلَمُ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوْتِيَ مُوسِيٰ مِن قَبْلُ فَالُواْ سَلِحَزِنِ تَظَلَّهَ رَا ۗ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَلْ كَلْوَرُنَّ ۞ فُلَ فَانُواْ بِكِ تَنْكِ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ هُوَ أَهُدِىٰ مِنْهُمَ ٱلْتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينٌ ۞ فَإِن لَمْ يَسُنجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ انَّمَا

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَّ ۞ أَلذِينَ ءَ اتَيْنَاهُمُ أَلْكِنَابَ مِن فَتَلِهِ عَمْرِ بِيهِ يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلِىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوَّا ءَامَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّيِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبُلِهِ عَمُسُلِمِينٌ ۞ أَوْ لَإِلَىٰ يُونَوْنَ أَجُرَهُم مَّرَّ نَبْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِغُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُوْرٍ أَعْمَالُكُو سَلَوْ عَلَيْكُو لَا نَبُنَعْ إِلْجَاهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا الْجَاهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِ مَنَ اَحْبَبُنَّ وَلَكِ نَ أَلْكَ يَهُدِ مَنَ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓا إِن تَتَبِعِ الْمُهْدِي مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنَ ارْضِنَا أَوَلَمُ نُمُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا - امِنَا تَجْبِي إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ رِّذْفَامِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَكُمَ اَهْلَكُنَا مِن قَرْبَيْةِ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَكِكُنُهُمْ لَوْتُسْكُن مِّنَ بَعَدِ هِمْ وَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ

وَمَا أَوْ نِيكُم مِّن شَكَّءِ فَمَتَعُ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَبِا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ أَلَّهِ خَيْرٌ وَأَبْنِي ۗ أَفَكَ تَغْفِلُونَ ۞ أَفَمَنْ وَّعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَاهُ مَنَاعَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّ نَبِا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاء يَ أَلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ أَلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوْلُاءِ الدِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓاْ إِبَّانَا يَعْبُدُ وَنَّ ۞ وَقِيلَ اَدْعُواْ شُرَكَاءَ كُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْنَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لَوَانَهُمْ كَانُواْ يَهُ تَدُونَ ١ وَيَوْمَ بُنَادِ يهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْانْبَاءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَنْسَاءَ لُونَ ١٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينُ ۗ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَنْنَآهُ وَيَخْتَارُمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْعَنَ أَلَّهِ وَتَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا يُكِنُّ صُدُودُهُمْ ايْعَلِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلَّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٢

فكل

قُلَ اَرَآئِتُمُ وَإِن جَعَلَ أَلْلَهُ عَلَيْكُ مُ الْبَلَ سَرَّمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيَـٰمَةِ مَنِ اِلَـٰهُ عَيْرُ اللَّهِ يَالِيكُم بِضِيَآءٍ اَفَلَا نَسَمَعُونٌ ۞ قُلَ اَرَآئِتُ مُوْرِ إِن جَعَلَ أَلَّهُ عَلَيْكُو النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيَـٰمَةِ مَنِ اِلَـٰهُ عَيْرُ اللَّهِ يَا نِيكُمْ بِلَيْلِ نَسَـٰكُنُونَ فِيهُ أَفَلَا ثُبُصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُوْ الْبُلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَّ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي أَلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمُّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرُهَانَكُرُ فَعَامُواْ أَنَّ أَلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ نَرُونًا 🚳 إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِىٰ فَبَغِىٰ عَلَيْهِمٌّ وَءَاتَبُنَـٰهُ مِنَ أَلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَا يِحَهُ ولَتَنُوّا أَبِالْعُصْبَةِ أَوْلِمِ الْفُوَّةِ إِنْ فَالَ لَهُ وَقُومُهُ و لَا تَفْرَجِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۗ ۞ وَابُتَغِ فِيمَآءَاتِياكَ أَلَّهُ الدَّارَ أَلَاخِـرَةٌ وَلَا تَنسَ إَلْفَسَادَ فِي إِلاَرْضِ إِنَّ أَلَّهُ لَا

قَالَ إِنَّ مَا أَوْتِيتُهُ و عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ فَدَ اَهُلَكَ مِن فَبَلِهِ مِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فُوَّةَ وَأَكُوبَ وَأَكْتُكُو جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ١ فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهُ عَالَ أَلذِينَ يُرِيدُونَ أَكْتِيَوْةَ أَلدُّنْيِا يَلْيَتَ لَنَامِثُلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ أَوْنُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ وَ نُوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّيهَا إِلَّا أَلْصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ ، وَبِدارِهِ إِلَّارْضَ فَمَا كَانَ لَهُ ومِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنفَصِرِينَ ١ وَأَصَّبَحَ أَلْدِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ وِبِالْامْسِ يَقْوُلُونَ وَيُكَأَنَّ أَلَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنَ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَّنَ أَلَّهُ عَلَيْنَا كَخُسِفَ بِنَا ۚ وَيُكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ الْكَفْلِحُ الْكَفْوُنَّ ۞ تِلْكَ أَلْدَارُ الْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي إِلَارْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ مَنجَاءَ

إن

إِنَّ أَلذِ فَنَ صَ عَلَيْكَ أَلْفُتُ اَلَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

المَعْنَ الْعَنْكُونُ عُلِيَّةً وَاللَّهُ ١٩ اللَّهُ الْعَنْكُ وَاللَّهُ ١٩ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ ال

بِسْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ الله وَلَنَجَنِ يَنَّهُمُوهُ أَحْسَنَ أَلَدِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونً ۞ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَ الِدَيْرِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَ الْ لِتُنْبِرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِرِء عِـ لُمُ فَلَا نُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُو فَأَنَبِتَ كُمُ إِمَا كُنتُمُ نَعَمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ أَلْصَالِحَتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَتَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَاۤ أُوْذِي فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ أَلْنَاسِ كَعَنْدَابِ إِللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُرُهِ أُوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ أَللَّهُ الدِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَافِقِينَ ٥ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ اِلْذِينَ وَامَنُواْ اِتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَعَهُمِلُ خَطَيِاكُمْ وَمَاهُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِّن شَحْءٌ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَلَيْحَمِلُنَّ أَثْفَا لَمُعُمْ وَأَثْفَا لَا مَّعَ أَثُفَا لِهِمْ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونًا ۞ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ عَ فَكُمِهُ وَ فَكُمِتُ فَجَهِمُ وَ

فأنجبنه

فَأَنْجَيْنَ لَهُ وَأَصْحَبَ أَلْسَفِينَةٌ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينُ ۞ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُونَ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَوْنَانَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ لَا يَمَالِكُونَ لَكُرْ رِزْقًا فَابْنَغُواْ عِندَ أَللَّهِ الرِّرْقُّ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ مَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَيِّواْ فَقَدُ كَذَّبَ أَمْمُ مِن قَبُلِكُو ۖ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَكُنُ الْمُهِينُ ۞ أُوَلَرْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِ خُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴿ إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْسِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَكْخَلُقَ نُكُمَّ أَلَّهُ يُنْفِيعُ ۖ النَّشَأَةَ ٱلَاخِرَةُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شُخْءِ فَدِيثُوْ۞ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١٠ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِينِ بَنَ فِي إَلَا رُضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَمَا لَكُر مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّ لِيِّ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالُوا الْقُتُلُوهُ أَوْ حَرِّ قُوهُ ۗ فَأَنْجِينَهُ اللَّهُ مِنَ أَلْبَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِّ عَوْمِ يُومِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا أَنْخَدَتُّم مِّن دُونِ إِللَّهِ أَوْنَانَا مَّوَدَّةَ ۚ بَيۡنَكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنيا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوِيكُو التَّارُ للله وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِينَّ۞ فَعَامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۗ وَفَالَ إِنْے مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَزِقَ ۚ إِنَّهُ مُو أَلْعَنِ بِنُ الْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْكُنَّ وَيَعْفُوبَ ۗ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِّيَّتِهِ إِلنَّا بُوءَةَ وَالْكِتَابُ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ لِهِ إِللَّانَيْ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلِي اللَّخِرَةِ لَمِنَ أَلْصَالِحِينَ ﴿ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ آحَدِ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَيُنَّكُرُ لَنَا نُونَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطُعُونَ أَلسَّبِيلَ وَنَا تُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ }

وَلَتَاجَآءَ نُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِ هَاذِهِ إِلْفَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينٌّ ۞ قَالَ إِنَّ فِبِهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحَنُ أَعُلَمُ إِمَن فِبِهَا لَنُخِيِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آَمْرَأَتُهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينُ ﴿ وَلَكَ آَنَ جَآءَ نُ رُسُلُنَا لُوطاً سِنْ ، بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعَا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَدَزِنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ۖ ۚ إِنَّا مُنزِ لُونَ عَلَىٓ أَهُل هَاذِهِ الْقَرْبَةِ رِجْزَا مِّنَ أَلْتَهَاءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ۗ ۞ وَلَقَد تُرَكِّنَا مِنْهَا ءَايَة كَبِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۖ ۞ وَإِلَىٰ مَدْ بَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَافَوْمِ اِعَبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَلَا تَعُنَّوُاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ نَهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِ ارِهِمْ جَلِيْنِينَ ١٠ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد نَبَّتَيْنَ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَدْجَاءَ هُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَتِ فَاسْنَكُبَرُواْفِ إِلَارْضِ وَمَا كَانُواْسَلِبِقِينَ ۗ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَفِينَهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَنَّهُ الصَّبَحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْكَ بِهِ إِلَارْضٌ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظُلِمُونَ ۞ مَثَلُ الذِينَ اَ تَخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أُولِيآاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ إِثَّخَذَتُ بَيْنَا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْبُيُونِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوَّكَ انُواْ يَعُلَمُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ مَا تَدُعُونَ مِن دُونِدِ، مِن شُحَّةِ وَهُوَ أَلْعَنِ بِنُ الْحَكِبُمُ ﴿ وَتِلْكَ أَلَامُثَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسُّ وَمَا يَعْفِهُمَّا إِلَّا أَلْعَالِمُونَّ ۞ خَلَقَ أَلِنَّهُ ۚ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ بِالْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنَ لَا لَهُ وِمِنِينٌ ١ أَنُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنْكِ

وَلَا نَجُدُدُ لُوّا أَهُلَ أَلْكِنَبِ إِلَّا بِالَّذِ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا فِي اللَّهِ مِا لَحْ مَا أَحْسَنُ ۗ إِلَّا أَلذِينَ ظَاَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِالذِحَ أُنُولَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُ نَا وَإِلَهُ كُمْ وَلِيدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُ كُمْ وَلِيدٌ وَخَذْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَكَ ذَالِكَ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلْكِنَا ۚ فَالذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوَ لَا مِ مَنْ يَثُومِنُ بِهِ وَمَا بَحْحَدُ بِعَا يَانِنَا إِلَّا أَلْكُفِنُ وَنَّ ۞ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبُلِهِ مِن كِنَبِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا لَآرَتَابَ أَلْمُنْطِلُونَ ۞ بَلَهُوَ ءَا يَنْ كَا يَيْنَكُ فِي صُدُودِ إِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ "وَمَا بَحْهَ لَهُ بِحَايَانِنَآ إِلَّا أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ ۗ مِن رَّبِهُ عُلِ إِنَّ مَا أَلَا يَكُ عِندَ أَللَّهِ وَإِنَّ مَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَلَمُ يَكُفِهِمُ وَأَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَكِ يُتُلِىٰ عَلَيْهِ مُرِّهُ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْمِي لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ قُلُ كَ فِي إِللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدً

وَيَسْتَغِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِيَنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسَنَعِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَحُيطُةً إِالْكِفِرِينَّ ۞ يَوْمَ يَغْشِيهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوُقِهِمْ وَمِن نَحَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونٌ ٥ يَغِبَادِيَ أَلْذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرُضِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّى فَاعْبُدُونِّ ۞ كُلُّ نَفُسِ ذَ آبِقَةُ الْمُوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرُجَعُونَ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ مِّنَ أَلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِب مِن تَحَيْهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِ بِنَ فِبِهَا نِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ۞ أَلَدِ بِنَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَنَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةِ لِآتَحُمِلُ رِزْفَهَا أَلَّهُ يَرُزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ اَلْعَلِبُمُ ۞ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَمُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ أَلشَّمُسَ وَالْفَكَرَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ فَأَنِّي يُوفَكُونَ ۞ أَلَّهُ بَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَين سَأَلْنُهُمُ

وَمَا هَاذِهِ إِلْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَمْتُو وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ اللَاخِرَةَ لَهِيَ أَنْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي إِلْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُّ فَلَمَّا نَجِّيهُمُ وَ إِلَى أَلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَاءَانَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُوَا ْ اَنَّاجَعَلْنَاحَرَمًا-امِنَا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ " أَفَبِالْبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ إِللَّهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنَ اَظَلَمُ مِمَّن إِفْ تَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوۡكَذَّبَ بِالۡحَقِّ لَمَّا جَاءَهُۥۗ أَلۡيُسَ فِي جَعَنَّمَ مَثُوكَ لِللَّكِفِينَ ۖ ۞ وَالدِينَ جَهْدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ أَلَّهَ لَمَعَ أَلْحُسِنِينٌ ۞

٣٠ سُفَى ﴿ الْبُوفِ عَ كِيْبَانُوعَ الْبَانُهَ ٢٠ ﴿ مَا فَنَ الْبُوفِ عَلَى الْبَانُوعَ الْبَانُهَ ٢٠ ﴾

سِنْ اللّهُ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ اللّهُ الرَّحْمَازِ الرّحِيمِ اللّهُ الرَّحْمَازِ الرّحِيمِ اللّهُ الرّضِ وَهُم مِن اللّهُ الرّضِ وَهُم مِن اللّهُ الرّضِ وَهُم مِن اللهُ الرّضِ وَهُم مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَعُدَ أَلَّهِ لَا يُخْلِفُ أَلَّهُ وَعُدَهُ وَكَذِهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَبِا وَهُمْ عَنِ إِلَا خِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ أَللَّهُ السَّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَنِيرًا مِّنَ أَلْنَّاسِ بِلْفَاءَ رَبِّهِمْ لَكُفِنُ وَنَّ الْوَلَمُ يَسِيرُوا فِي إِلَا رُضِ فَينَظُرُ وا كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُواْ الْأَرْضُ وَعَهَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ نَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓ الْأَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلِقِتَةُ الذِينَ أَسَاعُو أَالشُّوٓ أَى أَن كَذَّ بُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْنَهُ زِءُ وَنَّ ۞ أَلَّهُ يَبُدَؤُا ۚ أَكْلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُحْرِمُونَ ۞ وَلَهُ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِم شُفَعَوَّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِم كَفِينَ ١

وَأَمْتَا

وَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَلِقَاءَ اللَّاخِرَةِ فَأَوْلَإِلَّكَ فِي الْعَدَابِ مُحُضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ أَللَّهِ حِينَ نَمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ الْحَكَمُدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ نُطْهِرُونَ ۞ يُخْدِجُ الْحَتَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْزِجُ الْمَيِّتَ مِنَ أَكْحَيّ وَ. ثُحْمِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَا لِكَ تَخْدَرَجُونَ ۞ وَمِنَ-ايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَنْ رُنُو تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنَ-ايَلتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمْ ۗ وَ أَزُوَاجَا لِتُسَكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِنَّهُ مِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنَ -ايَانِهِ ۽ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِكُمْ، إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِلْعَالَمِينُّ ۞ وَمِنَ - اَيَانِهِ ء مَنَامُكُم بِالْيُلِ وَالنَّهِارِ وَابْتِغَاَّؤُكُ مُ مِن فَضَلِهِ مَ إِنَّهِ ذَالِكَ لَا يَنْ لِقُومِ يَسْمَعُونَ ١٥ وَمِنَ-ايَانِهِ عَبْرِيكُو الْبَرْقَ ا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَاءَ مَاءَ فَبُحْجَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِلَّهُ وَمِ

وَمِنَ - ايَكِنِهِ مَ أَن تَقُومَ أَلسَّ مَا أَهُ وَالْارْضُ بِأُمْرِهِ مُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُونَا مِنْ أَلَارُضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونًا ۞ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ وَكُنِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِك يَبُدَؤُا الْخَافَ نُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُتَالُ الْاعْلِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْارْضُ وَهُوَ ٱلْعَنِينُ الْحَكِيمُ ١٤ ضَرَبَ لَكُم مَّنَالًا مِّنَ أَنفُسِكُمْ مَل لُّكُومِّن مَّا مَلَكَتَ آيُمَانُكُم مِّن شُرَكًا ءَ فِي مَا رَزَ قَنَكُو فَأَنتُم فِيهِ سَوَاء فَنَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُو أَنفُسكُمْ كَذَ الكَ نُفُصِّلُ الكياتِ لِنَقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ إِنَّ بَعَ أَلْذِينَ ظَامُواْ أَهُوَاءَ هُم بِغَيْرِعِلْمٍ فَمَن يَهُدِ عِمَن آضَلَّ أَللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّضِرِينَ ۞ فَأَفِمْ وَجُمَكَ لِلدِّينِ تحنيفاً فِطُرَتَ أَلْتُهِ إِلَيْ فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخَالَقِ إِللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِئَّ أَكَتُمْ أَلْتَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ ١ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّكَوة

وَ إِذَا مَسَّ أَلْنَّاسَ ضُرُّ دُعَوُا رَبَّهُ مُ مُّنِيبِينَ إِلَيْهُ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَ اتَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ اللَّهُ أَمَ انزَلْنَا عَلَبُهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ مِمَا كَانُوا بِيهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبُهُ مُ سَيِّئَةٌ ۚ بِمَا قَدَّ مَنَ أَيُدِيهِ مُ وَإِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١ أَوَ لَمْ يَرَوَا أَنَّ أَلَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ إِنَّا أَنَّ أَلَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ إِنَّا أَنَّ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونٌ ﴿ فَعَاتِ ذَا أَلْقُرُ إِن حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ أَللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِنَّذُرْبُواْ فِي مَا مُوالِ إِلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَاءَ اتَيْتُمُ مِّن زَكُوٰ فِو تُوبِدُونَ وَجُهَ أَلَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۞ أَللَّهُ ۚ الذِ عَ خَلَقَكُمْ فَهُ مَّ رَزَقَكُمْ فَهُمَّ بَمُبِيثُكُمْ فَهُ يَحْيِيكُمْ هَلَ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَّنْ يَّفَعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَنَّ ءُ سُبُحَانَهُ, وَتَعَالِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ۞ ظَهَرَ أَلْفَسَادُ فِي إِلْبَرِّ وَالْبَحِّرِ بِمِ إِلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ أَلذِ حَعَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ .

5-9

قُلْ سِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُّرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ الدِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْنَارُهُم مُشْرِكِينَ ١٠ فَأَقِم وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْفَيِّمِ مِنْ فَبَلِ أَنْ يَّا يِّيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ, مِنَ أَلَّهِ يَوْمَبِدِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْنُرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ بَمْهَدُونَ ﴿ لِبَجْرِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِوُا الصَّالِحَاتِ مِن فَضِّلِهُ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْكِفِي بَنَّ ١ وَمِنَ-ابَانِهِ وَأَنْ يُرْسِلَ أَلِرِيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَخْرِي أَلْفُلُكُ بِأَمْـرِهِ م وَلِتَبَنَّغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فِحَآءُوهُم بِالْبَيِّنَتِ فَانْنَقَمْنَا مِنَ أَلْدِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُـرُ المُومِنِينَ ١ أَلَّهُ الذِه يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَكُسُطُهُ و فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَلِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِرِهِ مَنْ بَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ } إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٥ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلِ أَنْ يُنزَّلُ عَلَبْهِم مِّن قَبُلِهِ ع بِنَّ۞ فَانظُرِ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ ثُحْمَ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ ثُحْمَ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ ثُحْمَ إِلَىٰٓ أَثَارِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ ثَحْمَ إِللَّا شَاءً عِلَىٰ كُلِّ شَاءً عِ قَدِيرٌ ۗ ٥ أَنْهَا آ إِنَّ ذَا لِكَ لَمُحْمِ إِلْمُونِيَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَاءً عِ قَدِيرٌ ۗ ٥

وَلَبِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عَكَفْرُونَ ١٠٠٥ ١٠٠ فَإِنَّكَ لَا نُسْمِعُ الْمُوْتِى وَلَا نُسْمِعُ الشُّمَّ أَلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْأ مُذبِرِينَ ١ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِعَن ضَلَالَتِهِمُوٓ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسَامُونٌ ۞ أَلَّهُ ۚ الذِ حَلَقَكُم مِّن ضُعۡفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِضُعۡفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِ قُوَّةً ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُحْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةِ كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَ لَبِثُنُّهُ فِي خِصَتَكِ إِلَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهُ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاِكَتَكُرُ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَبِدِ لَا تَعْكُمُ الذِينَ ظَاَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونٌ ۞ وَلَقَدَضَّرَبُنَا لِلنَّاسِفِ هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَهِنجِئْتَهُم بِءَايَةٍ لْيَقُولَنَّ ٱلذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَ ٱنتُمُوٓ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ بَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ فَاصْبِرِّ إِنَّ وَعُـدَ أَللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسۡنَخِفَّتَّكَ أَلذِينَ لَا يُوفِنُونَ



وَلَقَدَ-اتَيْنَا لُقُهُمَنَ أَنْحِكُمَةً أَنُ اشْكُرْ لِلهِ وَمَنْ يَّشْكُ وْ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَيَعِظُهُ ويَلْبُنِيَّ لَاثُثِّرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ أَلْشِّـرُكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا أَلِاسْنَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِّ وَفِصَالُهُ وَفِ عَامَيْنٌ أَنْ الشَّكُرُ لِهِ وَلِوَ الدَيْكَ إِلَىٰ الْمُصِيرُ ١٥ وَإِن جَهْدَ ١٤ عَلَىٰ أَن ثُثْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِرِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِ إِلدُّنْيِا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ اَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمُ فَأَنَبِتُكُمُ مِمَاكُنْكُمْ نَعُمَاوُنَّ ۞ يَكْبُنِيّ إِنَّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ اَوْفِ إِلسَّمَوَاتِ أَوْفِ إِلَارْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١ يَابُنَيَ أَقِمِ إِلصَّلَوْةُ وَامْرَ بِالْمَعُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَيُّ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَاعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسُّ وَلَا تَمْشِفِ إِلَارْضِ مَرَحًا ّ إِنَّ

أَلَةِ نَرَوَا أَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي إِلسَّمَوْنِ وَمَافِي إِلَارْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُرُ نِعَمَهُ و ظَلِهِ مَ وَبَاطِنَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنَكِ مُّنِيرٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ البَّعُواْ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآ أُوَلُوْ كَانَ أَلشَّ يَطَنُ الله عَوهُمُوهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجُهَهُ وَإِلَى أَلَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ إِسْنَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ إِلْوُنْقِي وَإِلَى أَلَّهِ عَلِيبَةُ الْأُمُورِ ١٥ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْزِنكَ كُفُنُرُهُ ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَتِئُهُم مِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ فَمُتِّعُهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَتُهُمُ مُوَ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَكُمُوانِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ قُلِ الْحَكَمُدُ لِلَّهِ بَلَ آكَ نُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ لِيهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَكِمِيدُ ﴿ وَلُوَ أَنَّمَا فِي إِلَّا رُضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَرُ وَالْبَحْدُ يَمُدُدُهُ وَمِنْ بَعُدِهِ مَسَبْعَةُ أَبْحُدٍ

ٱلْوَتَرَ أَنَّ أَلَّهَ يُولِحُ البِّلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي إَلَيْلِ وَسَخَّرَ أَلِنَّكُمُسَ وَالْفَحَرَكُلُّ بَجُرِحَ إِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ أَلَّهَ مِمَا نَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكُنُّ وَأَنَّ مَا تَذُعُونَ مِن دُونِهِ اِلْبَطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلْفُلُكَ تَجْرِے فِي الْبَحْرِينِحْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَّكُم مِّنَ-ايَكْنِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مُّوجٌ كَالظُّلُل دَعَوْ أَلْلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ فَالْمَّا نَجِينَهُمُ وَ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّفَنْصِدُ وَمَا بَجْحَدُ بِعَايَانِنَا إِلَا كُلُّ خَبَّادِ كَفُورٌ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلْنَاسُ النَّافُواْ رَبَّكُمُ وَاخْشُواْ يَوْمَا لَا يَجْنِ ٢ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ قَالِدِهِ شَبْئًا إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقٌّ فَكَ تَغُتَّزَّتُكُمُ ألَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيعَلَمُ إَلَارْحَامِ وَمَا نَدْرِكَ نَفْسٌ مَّاذَ

٣٠ سُوْرَةُ الْسِيَحِ لَا فَيَكِيَّةً فَا كَيْتَ لَهُ وَكُلِّيَّةً فَيُ وَاللَّهُمَا ٣٠ مرألته ألتخمز الرجيم اَلَّتَمُّ ۞ تَنزِيلُ الْكِتَبِ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعُالَمِينُ ۞ أَمِّ يَغُولُونَ اَفَتَرِيكٌ بَلَ هُوَ أَكْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَبْيِلْهُم مِّن تَلَايِرٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ۞ أَلَّهُ اللِّكِ خَلَقَ أَلْسَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوِي عَلَى أَلْعَرُشِ مَا لَكُر مِّن دُونِدِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ إَفَلَا نَتَذَكُّرُونَ ۞ يُدَيِّرُ الْامْرَمِنَ أَلسَّمَاءِ الْيَ أَلَارْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّانَعُ دُّونَ ۞ ذَالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْعَنِيزُ الرَّحِيثُمُ ۞ الذِحَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ أَلِانسَانِ مِن طِينٌ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاءَ مَّهِينٌ ۞ نُحَّ سَوِّيهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهُ وَجَعَلَ لَكُمُ

قُلْ يَتَوَفِّيْكُمْ مَّلَكُ الْمُوْتِ الذِهِ وُكِّلَ بِكُو ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَوْ تَرِي إِذِ الْمُحْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِ مِ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارْجِعُنَا نَعُمُلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونٌ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُوْ تَيْنَا كُلُونَيْ الْحُلَّ نَفْسٍ هُدِيْهَا ۗ وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّ لَأَمُلَأَنَّ جَهَتَّ مَنِ ٱلْجِتَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينٌ ١ فَذُو قُواْ بِمَا نَسِينُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَ كُمٌّ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ١ ﴿ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَلْنِنَا أَلَذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجِّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْنَكُبِرُونَ ۞ ٥ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفَ وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَّ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسِ ۗ مَّا أُنْحِوْسَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعُيْنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ أَفْمَن كَانَ مُومِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا بَسَتَوُونَ ١ ﴿ أَمَّا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَـِ

وَأَمَّا أَلَدِينَ فَسَفُواْ فَمَأْ وِينْهُمُ النَّا ثُرُكُلَّمَا أَرَادُوۤا أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِبِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ الذِے كُنتُم بِهِ، نُكُذِّ بُوٰنَ ۞ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ أَلْعَذَابِ إِلَادُ بِيْ دُونَ أَلْعَذَابِ إِلَاكُبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَمَنَ اَظْلَرُ مِتَن ذُكِّرِ بِعَايَتِ رَبِّهِ ۽ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآإِتَّا مِنَ أَلْجُرْمِينَ مُنتَقِمُونَّ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَاتُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَابِهِ ۗ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَينِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَّ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ۗ وَأَبِيمَّةُ أَبِيمَّةُ بَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَانِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَبْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونٌ ۞ أَوَلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُرَ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلْقُرُونِ يَمُشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُ وَ" إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئْتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى أَلَارُضِ إِلَجُورُ فَنُخْتِجُ بِيهِ زَرْعَا نَاكُلُمِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمُو أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ

٣٣ سُونَةُ الْآخِيَ إِنْ الْخِيرَ إِنْ الْحِيرَ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِي الللَّهِ الللللَّمِ الللللَّمِلْمِ الللللَّمِي الللللَّمِي إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ مِزْ الرَّحِي يَكَأَيُّهَا أَلنَّجِ ءُ الَّتِي إِللَّهُ وَلَا نُطِعِ الْكِفِينَ وَالْمُنَفِقِينَ ۖ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًا حَكِيمًا ۞ وَانَّبِعْ مَا يُوجِي ٓ إِلَيْكَ مِن َّرَبِّكَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِلَّا ۞ مَّا جَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَتْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُّ وَلِجَكُمُ الَّا ۖ تَظُّهَرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَاتِكُرٌ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُرُهِ أَبْنَاءَكُرٌ ذَالِكُمُ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَهَدِ كَ اِلسَّبِيلُ ٥ أَدْعُوهُمْ لِلْآبَآيِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ أَللَّهِ فَإِن لَّهِ تَعَالَمُوٓاْءَابَاءَهُمْ فَإِخُوَا لُكُمْ فِي الدِّينِ وَمُوَ المِيكُمُ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَ ٱلْخَطَأْنُم بِرَّ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَ نَ قُلُوبُكُرُ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ إِلنَّبِحَ ءُ أَوْلِي بِالْمُؤمِنِينَ مِنَ اَنفُسِهُمْ وَأَزُوكِهُمْ أَمُّهَا ثُهُمْ وَأَوْلُوا ۚ الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ وَ أَوْلِيا نِي فِي كِنَكِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَوْلِيَا ۚ كُمُ مَعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْمُكَنْبِ مَسْط

وَإِذَ أَخَذُنَا مِنَ أَلنَّبِيَئِئَ مِينَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَحَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّينَانَا عَلِيظًا ۞ لِيَسْئَلَ أَلْصَادِ قِينَ عَن صِدُ قِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْبَالْمِ فِينَ عَذَابًا اَلِيمَا ۞ يَنَا بَيْهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرُو إِذْ جَاءَ نَكُرُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودًا لَّرْ تَرَوْهَا وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وكُر مِّن فَوْقِكُرْ وَمِنَ اسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ إِلَابُصَرْ وَبَلَغَتِ إِلْقُلُوبُ الْكَنَاجِرَ وَتَظُنُونُ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ آبْتُلِي أَلْمُومِنُونَ وَذُلْزِلُواْذِلْزَالَاشَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّايِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآأَهُلَ يَثْرِبَ لَامَفَامَ لَكُو فَارْجِعُواْ وَيَسْتَذِنُ فَرِينٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَءَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُثِرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلُوۡ دُخِلَتُ عَلَيْهِ مِ مِّنَ اَقُطِارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ۚ الْفِنْنَةَ لَا تُوَهَا

فكل

قُل لَّنْ يَّنفَعَكُمُ ۚ الْفِرَارُ إِن فَرَرْنُم مِّنَ ٱلْمُوۡتِ أَوِ الْقَتٰلِ وَإِذَا لَّا نُمُنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ قَلْمَن ذَا أَلذِ مِ يَعْضِمُ كُمْ مِنَ أَللَّهِ إِنَ أَرَادَ بِكُو سُوَّءًا أَوَارَادَ بِكُو رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْفَآبِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَانُونَ أَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَةً عَلَيْكُرٌ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَغَيْنُهُمْ كَالْذِكِ يُغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرٌ أَوْلَبِّكَ لَرْ يُومِنُواْ فَأَخْبَطَ أَلَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَ لِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسِبُونَ ٱلاَحْزَابَ لَرۡ يَذۡ هَبُوا ۗ وَإِنۡ يَّاتِ الْاَحۡزَابُ يَوَدُّواْ لَوَاَنَّهُم بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِّ بَسْتَالُونَ عَنَ اَنْبَايِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّاقَاتَالُوَّا إِلَّا قَلِيلَا ۚ ۚ لَّانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسُوةً حَسَنَةٌ لِّكَن كَانَ بَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَذَكَىَ أَلَّهَ كَتِيرًا ۞ وَلَتَا رَءَا أَلْمُوْمِنُونَ أَلَاحُزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَصَدَقَ أَلِنَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَ هُمُةٍ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسَ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُ والْأَلَّهَ عَلَيْهٌ فَمِنْهُم مَّن فَضِيْ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنظِرُ وَمَابَدُ لُواْ تَبُدِيلًا ﴿ لَيَجْنِي أَلَّهُ ۚ أَلْكُ أَلْصَادِ قِينَ بِصِدْ فِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِفِينَ إِنشَاءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُونَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَرَدَّ أَلَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى أَلَّهُ الْمُومِنِينَ أَلْقِتَالَ وَكَانَ أَلَّهُ فَوِيًّا عَزِيزَا ۚ وَأَنزَلَ أَلذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنَاهُ لِإِلْكِنَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعُبُ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيضَا ١٥ وَأَوْرَثَكُونِ أَرْضَهُمْ وَدِيْرَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنَّءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلْنَبِيٓءُ قُلْ لِلْأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُودُنَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتِّعَكُنَّ وَأَسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ ﴿ وَإِن كُنتُنَّ نُرِدُنَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞

وَ مَن

وَمَنْ يَّقَنْتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَغْنَدُنَا لَهَا رِزْفَا كَرِيمًا ۞ يَـٰنِسَاءَ أَلْتَجِءَ لَسْ تُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ أَلنِّسَاءِ انِ إِنَّ فَيَتْنُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلَذِ عَ فِي قُلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعَرُوفًا ١ وَفَرْنَ لِهِ بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَلْجَاهِلِيَّةِ إِلْاُولِيُّ وَأَقِمُنَ أَلصَّلُوٰهَ وَءَاتِينَ أَلزَّكُوٰةٌ وَأَطِعْنَ أَلتَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ نَطَهِيرًا ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُنْإِلَى فِ بُيُوتِكُنَّ مِنَ -ايَنْ ِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۗ إِنَّ ٱلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِنِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُنْصَدِّقَانِ وَالصَّبِمِينَ وَالصَّبِمِينَ وَالْحَيْمِينَ

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَامُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلَتُهُ وَرَسُولُهُ ۗ إِمْ أَمْ رًا اَن تَكُونَ لَهُمُ ۚ الْحِيرَةُ مِنَ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعَصِ اِللَّهَ وَرَسُولَهُ ۥ فَقَد ضَّلَّ ضَلَلاَ مُّبِينًا ۞ وَإِذْ نَقُولُ لِلذِحَ أَنَّعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَٰتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتُّونَ إِلَّهَ وَتُخْفِ فِ نَفُسِكَ مَا أَلَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْنَنَى أَلْنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِيلُهُ ٥ فَلَمَّا قَضِيْ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَاكُهَا لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ أَدْعِيَآبِهِمُ وَإِذَا فَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ١٠ مَمَّا كَانَ عَلَى أَلنَّبِيٓءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَلَّهُ لَهُ مُسَّنَّة أُلَّهِ فِي إِلَا بِنَ خَلَوُا مِن فَبَلُّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَا أَلِهُ إِلَّهُ إِلَا أَلِلْمُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَا إِلّل يُبَلِّغُونَ رِسَالَكِ إِللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا أَللَّهُ وَكَفِيْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَهِّدٌ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَا لِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ أَللَّهِ وَخَاتِمَ أَلنَّبِيئِ فَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠ يَنَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَيْرَا ۞ وَسَبِّعُوهُ

تَجِيَّتُهُ مُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ مِسَلَمْ ﴿ وَأَعَدَّ لَمَ مُوْمَ الْجَرَا كَرِبِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا أَلْنَّجِهُ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى أُللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَبَشِّرِ إِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّزَأَلَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ إِلْبَكْفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ اَذِيهُمْ وَنُوَكَّلَ عَلَى أَلَّهُ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلَا كُنْ يَا أَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَكَمَتُهُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُنْهُوهُنَّ عَ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُو عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعُتَدُّونَهَا ّ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحَاجَمِيلَا ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلْنَّجِءُ إِنَّا أَخُلَلْنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ أَلَّاتِ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَ تُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَنِكَ أَلَّتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأْةَ مُّومِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّءِ أَنَ آرَادَ أَلنَّبِيَّ وُأَنْ يَّسَنَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤمِنِينَ قَدْ عَلِمُنكا عَلَيْهِمْ فِي أَزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ ٱيْمَانُهُمْ

تُرْجِ مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِے إِلَيْكَ مَن نَشَاءٌ وَمَنِ إِبْتَعَيْت مِمَّنَ عَزَلْتَ فَكَرَجُنَاحَ عَلَيْكُ ذَالِكَ أَدُنِيْ أَنَ تَقَرَّ أَعُيْنُهُنَّ وَلَا بَحْنَنَ ۚ وَيَرْضَيْنَ مِمَآءَ انَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعَلَمُومَا فِي قُلُوبِكُرٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَحِلُّ لَكَ أَلْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنَ اَذْ وَاجِ وَلُوَا عَجَبَكُ حُسَابُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وِ رَّفِيبًا ۖ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُونَ أَلنَّبِي وَالَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُورِ ۚ إِلَىٰ طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِ بَنَ إِبِيْهُ وَلَاكِنِ إِذَا دُعِيثُمْ فَادَّخُلُواْ فَإِذَاطَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْنَانِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَا لِكُور كَانَ يُوذِ ﴾ إِلنَّجِ ، فَيَسْنَحِ ، مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْ مِ مِنَ أَكْحَقٌّ وَإِذَا سَأَلُنُهُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسَئَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَاءَ حِجَابِّ ذَالِكُوْرَةِ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُوْرِةٍ أَن تُوذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلَا ٓ أَنَ تَنكِحُواْ أَزُوْجَهُ مِنَ بَعْدِهِ ٢

لآجُناحَ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَالَيْهِنَّ وَلَا أَبْنَايِهِنَّ وَلَا أَبْنَايِهِنَّ وَلَا إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبُنَاءِ اخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبُنَاءِ أَخَوَانِهِنَّ وَلَا نِسَآمِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ اَيُمَانُهُنَّ وَاتَّفِينَ أَلَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهْءِ شَهِيدًا ١٩ إِنَّ أَلَّهَ وَمَلَيِّكَتَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّدِيَّ عِلَى أَلنَّدِيَّ يَا أَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ۞ إنَّ أَلذِينَ يُوذُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لِهِ إِللَّهُ نَبِهِ وَاللَّاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٥ وَالذِينَ يُوذُونَ ٱلمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغَيْرِمَا ۚ كُنَّسَبُواْ فَقَدِ إِحْتَمَالُواْ بُهْتَانَا وَإِنَّمَا مُّبِينَا ۖ ۞ يَاْ يَيْهَا أَلْتَبِيءُ قُلُ لِإَذْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْ فِي ٓ أَنْ يُخْرَفُنَ كَا يُوذَيْنَ ۗ وَكَانَ أَلَنَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَّإِن لَّرْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْمِ يَتَّكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلُعُونِينَّ أَيُنَمَا خِـذُواْ وَقُـٰتِّلُواْ تَقَنِّتِيلَاٌ ۞ سُـنَّةَ أَلَّا لَوَاْ مِن قَبُلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَبُـدِي

يَسْئَلُكَ أَلْنَّاسُ عَنِ إِلسَّاعَةٌ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ أَلَّهُ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ أَلْسَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَعَنَ أَلْكِفِي بِنَ وَأَعَدَّ لَمُهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبُدًا لَّا يَجِدُ ونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمُ مِ فِي إِلْبَّارِ يَقُولُونَ يَلْكَتُنَا أَطَعَنَا أَلَّهَ وَأَطَعَنَا أَلرَّسُولًا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطُعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَأَضَلُونَا أَلْسَبِيلًا ۞ رَبَّنَاءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَغُنَا كَثِيرًا ١ يَنَأَيُّهَا أَلَدِينَءَ امَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَدِينَءَاذَوَاْ مُوسِيٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا ١٠ يَا أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّـُقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا ۞ يُصَلِحُ لَكُمْ مُ أُعْمَالَكُمْ وَيَغَفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَنُوبُكُمْ وَمَنَ يُّطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدُ فَازَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا أَلَامَانَةَ عَلَى أَلْسَمُواتِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يُخْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَكَمَلَهَا أَلِانْسَنْ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ۞ لِيُعَذِّبَ أَلَّهُ ۚ الْمُعَنْفِقِينَ

إُللَّهِ إِللَّهُ مِزْ الرَّحِ اِلْحَتَمَدُ لِلهِ الذِ لَهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَتَمَدُ فِي الْاخِرَةِ وَهُوَ أَنْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلْتَهَاءَ وَمَا يَغْرُجُ فِبِهَا وَهُوَ أَلرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَنَرُواْ لَا تَاتِينَا أَلَسَّاعَةٌ قُلْ بَلِيٰ وَرَخِّے لَتَانِيَنَّكُورٌ عَلِمُ الْغَيْبِ لَا يَعُنُ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمُونِ وَلَافِ الْارْضِ وَلَا أَصَغَرُمِن ذَالِكَ وَلَا أَكُورُ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينِ ۞ لِيَجَنِي كَ أَلِدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ أَوْلَإِكَ لَمُهُم مَّغَفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالذِينَ سَعَوْ فِيءَ ايَكْنِنَا مُعَلْجِزِينَ أَوْلَيْكَ لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْرٍ ٱلِيمْ ۞ وَيَرَى ٱلذِينَ أَوْتُواْ ٱلْعِلْمَ أَلَدِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ أَكْحَقَّ وَيَهْدِكَ إِلَىٰصِرَطِ الْعَزِبزِ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّهُ

آفَتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَم بِيهِ جِنَّةٌ بَلِ إِلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَلِ الْبُعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوِاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ أَلْتَمَاء وَالْارْضِ إِن نَّشَأَنَخُسِف بِهُ الْارْضَ أُوْنُسْفِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ أَلسَّمَاءُ انَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ الله لِصُلِ عَبْدِ مُنِيبٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا يَجِبَالُ أُوِّنِهِ مَعَهُ, وَالطَّيْرُ وَأَلْتَالَهُ الْحَدِيدَ ۞ أَنِ إِعْمَلُ سَلِبِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرَدِّ وَاعْمَلُواْصَالِحًا الِجِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَلِسُلِيمَانَ أَلِرِجَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ مُ عَيْنَ أَلْفِطْرِ " وَمِنَ أَنْجِنِّ مَنْ يَتَعَمَّلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ وَمَنَ يَكِزِغُ مِنْهُمْ عَنَ اَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اِلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ, مَا يَشَآءُ مِن تَحَدِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ، وَقُدُورٍ رَّاسِبَاتٌ إِعْمَاتُواْءَالَ دَاوُهِ دٌّ شُكُرُا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ أَلشَّكُورٌ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْنَ مَا دَهُّكُمْ عَلَىٰ مِيَّ إِلَّا دَآبَتُهُ ۚ اٰلَا رُضِ نَاكُلُ مِنسَاتَهُۥ فَلَمَّا خَ

لَقَدُ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاإِفِي مَسَاكِنِهِمْ وَ ءَا يَدُو تَجَنَّانِ عَنْ بَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةٌ طَبِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيُلَ أَلْعَرِهُ وَبَدَّ لَنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَا تَى اكْلِ خَمْطٍ وَأَنْلِ وَشَاءِ مِن سِدْدِ قَلِيلِ ﴿ وَلِيكِ اللَّهِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُمْ مِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ يُجَهَرِي إِلَّا أَنْكُفُورٌ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْقُرِي أَلِيَّ بَـٰزَكُنَافِبِهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَلْسَنَرُ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا المِنِينُ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنْعِدُ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ فِعَلَنَهُمُ وَ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ صُحُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبّادٍ شَكُورٍ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ وَ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ, فَانَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينُ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ مُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُتُومِنُ بِالْآخِرَةِ مُمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَنَءٍ حَفِيظٌ ١٠ قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمُنتُم مِّن دُونِ إِللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي إِللَّهَ مَا وَلَا فِي إِلَارُضٌ وَمَا لَهُ مَ فِيهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِ يَرِ ۞

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنَ آذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى ٓ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَكُونَ وَهُوَ أَلْعَلِيُّ الله أَنْكِيدُ الله وَالله مَنْ يَدُرُ قُصُكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ إِللَّهُ وَإِنَّا أُوِ إِنَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى اَوْ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍّ ۞ قُلُ لَا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُعَمَّانَعُمَانَعُ مَاكُونٌ ۞ قُلُ يَجُمْعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ١ قُلَ أَرُونِيَ أَلَدِينَ أَلَحَقْتُم بِرِهِ شُرَكَآءَ كَلَّا بَلْ هُوَ أَلِنَّهُ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكَ ثَرَأَلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتِيٰ هَاذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ قُل لَّكُمُ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ١٠ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَنُرُواْ لَن نُّومِنَ بِهَاذَا أَلْقُرْءَانِ وَلَا بِالنِك بَيْنَ يَدَيْرٌ وَلَوْ تَرِيْ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ بَعْضُهُمُ مُ وَإِلَىٰ بَعُضٍ إِلْقَوْلُ يَقُولُ الذِينَ اللهِ تَ بَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا

فكال

قَالَ أَلذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ لِلذِينَ اَسْتُضَعِفُوۤاْ أَنْحُنُ صَدَدُنَكُمُ عَنِ إَلْهُ دِيْ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينٌ ۞ وَفَ الَ أَلذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكُرُّ الْيُلِوَالنَّهَادِ إِذْ تَامُرُونَنَا أَنَ تَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَكَارَأُوْ أَ الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا أَلَاغَلَلَ فِي أَعْنَاقِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةِ مِّن تَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرُسِلْتُم بِرِهِ كَلْفِرُونً ١ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمُوالَا وَأَوْلَادَا وَمَا خَنُ مِمْعَذَّ بِينَّ ۞ فُلِ إِنَّ رَبِّةِ يَبَسُطُ ۚ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاء ۗ وَيَفْدِرٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَمَا أَمُوا لُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالِّحِ ثُقَرِّ بُكُمْ عِندَنَا زُلِيْ إِلَّا مَنَ-امَنَ وَعَلِصَالِحًا فَأَوْلَئِكَ لَهُ مُرَجَزًا مُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي إِلْغُرُفَكِ ءَامِنُونٌ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَانِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَإِكَ فِي إِلْعَذَابِ مُحَضَرُونَ ﴿ قُلِ إِنَّ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مَجِمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ الْمَلَيِّكَةِ أَهَلُؤُلَّاءِ اتَّاكُمْ كَانُواْ بَعْبُدُونَ ١ فَالُواْ سُبَعَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَكُ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ أَبِحِنَّ أَكۡتَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يَمۡلِكُ بَغْضُكُو لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ إَلْتِ كُننُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَاتُنَا كَا عَلَيْهُمْ وَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَاذَ آلِاً رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُوعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُكُوْ وَقَالُواْمَا هَاذَآ إِلَّا ۗ إِفَكُ مُّفَتَرَكَّ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَ جَاءَ هُوْءٍ إِنَّ هَاذَا إِلَّا سِحَرٌ مُثِّبِينٌ ۞ وَمَاءَ اتَّيْنَهُمْ مِن كُنْفِ يَذُرُسُونَهَا وَمَا أَرُسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبُلُكَ مِن تَّذِيْرِ ۞ وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَمَا الله عَنُواْ مِعْشَارَ مَاءَ اتَيُنَهُمُ قَكُذَّ بُواْ رُسُلِحٌ فَكَنَّا كُانَ نَكِيرٌ ٥٠٠ قُلِ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَلِمِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفُرُدِي ثُمَّ تَتَفَكُّرُواْ مَا بِصَخِيكُم مِّنجِتَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَا عَذَابِ شَدِيدٍ ١ قُلْ مَاسَأَلَنْكُمْ مِّنَ اَجْرِ فَهُوَ لَكُوْرِ إِنَ اَجْرِى إِلَا عَلَى أَلْلَهِ وَهُوَ عَلَىٰ

فكل

قُلِ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّكَمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَإِنِ إِهْنَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِ ﴿ إِلَىٰ رَبِي إِنَّهُ إِنَّهُ مُسِمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرِي إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْنَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٌ ۞ وَقَالُوٓاْءَامَنَّابِرِّ وَأَنْيَالُمُهُمُ اَلتَّنَاوُشُمِن مَّكَازِ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَنْرُواْ بِرِء مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشُـتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ٥

٥٥ سُوْرَةُ وَاطْرِمِ كَيْتَنْ وَءَ لَيَانَهَا ٥٤

إَلْحَتَمُدُ لِلهِ فَاطِرِ إِلسَّمَوُتِ وَالْارْضِ جَاعِلِ الْتَلَيِّكَةِ رُسُلًا وَلِي أَجۡنِعَةِ مَّنۡبِىٰ وَثُلَكَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الۡخَلِقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ أَلْعَنِ يزُ الْحَكِيمُ ٣ يَـٰأَيُّهُا أَلنَّاسُ اذَكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُ ۚ هَلَ مِنَ بَرْزُقُكُمْ مِّنَ أَللَّمَآءِ وَالارْضِ لَآإِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَبَىٰ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكٌ وَإِلَى أَلَّهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَنَايُّهُا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَكَدَ تَغُرَّبُّكُوا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُيَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَانَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ اَصْحَبِ اِلسَّعِيرِ ۞ الذين كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ الله لَهُ مُ مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ۞ اَفْهَن زُيِّنَ لَهُ مُوَّهُ عَلِهِ عَلِهِ فَوَ الْهُ حَسَنَّا فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِ عُ مَنْ يَّشَاءُ فَلَا تَذْ هَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَصْنَعُونٌ ۞ وَاللَّهُ ۖ الذِحَ أَرْسَلَ أُلرِّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنَّهُ وَرُق مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْ كُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُمْ أَوْلَكِمْ كُو الْمِكَ هُوَ يَبُورٌ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ و

وَمَا يَسْتَنُوكِ إِلْبَحْزِنَ هَاذَا عَذَبُ فَرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحَمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغَرْجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُمُ وُنَّ ١ يُولِحُ الْيُلَفِ إِلنَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَفِ إِليِّلَ وَسَخَّرَ النَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلِّ يَجَرِكَ لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَٰ لِكُواللَّهُ اللَّهُ وَيُكُولُو لَهُ الْمُلَكُّ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِمِه مَا يَمَلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١٤ إِن تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلُوْسَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُوْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلنَّاسُ أَنتُمُ ۚ الْفُقَرَ إَهُ إِلَى أَلَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ ۞ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبُكُو وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَ (لِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَنِ بَرٍّ ۞ وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِزُرَ أَنْجُرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شُحُهُ وَلَوْكَانَ ذَا قُدُونِيَ إِنَّمَا تُنذِرُ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَمَن نَزَكِّي فَإِنَّتَا

وَمَا يَسْنَوِ الْاحْيَاءُ وَلَا أَلَامُونَ إِنَّ أَلَّهُ يُسُمِعُ مَنْ يَشَاءً وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي إِلْقُبُورِ ﴿ إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِيكُرْ ﴿ إِنَّ آ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ اللَّهِ إِلَّا خَلَا فِبَهَا نَذِيرٌ ١ وَإِنْ يُكُذِّبُوكَ فَفَدْ كُذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِنَابِ الْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذَتُّ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿ اللَّهِ أَلَوْ نَكِراً أَنَّا أَلَّهَ أَنْزَلَ مِنَ أَلْسَكَاءِ مَاءً فَأَخَرَجُنَا بِهِ عَنَمَرَتِ تُخْتَلِفًا الْوَاثِهَا وَمِنَ أَلِجُبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُـمَرٌ مُخْتَنَلِفُ ٱلْوَانْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۖ ﴿ وَمِنَ أَلْتَاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْانْعَامِ مُخْتَالِفٌ ٱلْوَاثُهُ و كُذَالِكَ إِنْمَا يَخْشَى أَللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلْمُ لَمَوا إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١٠ إِنَّ أَلَدِينَ يَنْ لُونَ كِنَبُ أَلَّهِ وَأَقَامُواْ أَلْصَلَوْةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَ قُنَهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيَةً يَرْجُونَ بَجَارَةً لَّنَ تَبُورَ ۞ اليُوَفِيَّهُمُ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم قِن فَضَالِهِ } إِنَّهُ عَفُورٌ

تري الم

نُمَّ أَوْرَثْنَا أَلْكِ تَبُ أَلَّذِينَ اصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْهُمْ ظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقُنْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْ زِبِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۞ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ١ وَقَالُواْ الْحَكَمَدُ لِلهِ إِلَا حَ أَذْ هَبَ عَنَّا أَكْمَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١٤ أَلَدِكَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلَمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ عِنْ فَضُلِهِ عِنْ فَضْلِهِ عِنْ فَضْلِهِ عَلَيْ فَعُنْ لَهِ عَنْ فَضَلِهِ عَنْ فَضْلِهِ عَلَيْ فَعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ فَعُلْمُ عَلَيْ فَعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لَغُوبِ وَقُ اللَّهِ مَسُّنَا فِيهَا لَغُوبِ وَقُ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَنَفَّ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا صَحَذَالِكَ نَجْدَدِكُ كُلَّ كَعُورٌ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أُخْرِجُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ أَلَدِ مَ كُنَّا نَعُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ أَلَدِ مِ كُنَّا نَعُمَلُ أُوَلَٰرُ نُعَمِّدُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن نَذَكَّرَ وَجَاءَكُو النَّذِيرُ ، ُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِامِينَ مِن نَّصِيرٍ ۞ إِنَّ أَلِنَّهَ عَالِمُ نَسَمَاوَا نِ وَالْارْضَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَانِ إِلصُّدُ

هُوَ ٱلذِ ٤ جَعَلَكُمُ خَلَيْهَا فِي إِلَارْضٌ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ اَلْكِهْنِ بِنَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِيهِ مُوهَ إِلَّا مَفْتَا وَلَا يَزِيدُ الْكِهْزِ بِنَ كُفُرُهُمْ وَ إِلَّاخَسَارًا ١ قُلَ اَرْبَيْتُمْ شُرَكًا ۚ كُوالَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَارُضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِ إِلسَّكُواتِّ أَمَ-انَيْنَهُمُ كِتَنَبَا فَهُمُ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنَهُ ۚ بَلِ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ الله بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ أَلَّهُ يُمْسِكُ السَّمُونِ وَالْارْضَ أَن تَزُولًا وَلَإِن زَالَتَآ إِنَ اَمْسَكُهُمُ امِنَ اَحَدِمِّنَ بَعَدِهِ مِنْ اَعَدِهِ مِنْ اللهُ حَلِمًا غَفُورًا ١٥ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنَ جَآءَهُمْ نَاذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهُدِي مِنِ إِحْدَى أَلَامَمِ فَلَمَّا جَآءَهُ مِ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ وَ إِلَّا نُفُورًا ١ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا رَضِ وَمَكْرَ أَلْسَيِّعٍ وَلَا يَحِيقُ الْمُكَكُرُ السَّبِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، فَهَلَ يَنظُوُونَ إِلَّاسُنَّتَ أَلَا وَّلِينَّ فَلَنَ تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبَدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحْوِيلًا ۞ اَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الذِينَ مِن هِمْ وَكَانُوَا أَنْسَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةَ ۖ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن أَءِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَافِي إِلَارُضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِبَمَا فَدِيرًا ۗ ﴿

وَلَوْ

وَلُوَ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا صَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ فَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا صَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةً وَلَكِنْ يَنُوَخِّرُهُمُوهُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمِّيٌ فَلَهُ رِهَا مِن دَآبَةً وَلَكِنْ يَنُوَخِّرُهُمُوهُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمِّيً فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ مِن بَصِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ مِن بَصِيرًا ۞

ر٣ سُؤرَة بَسْ عَرَبْتُهُ وَارِبَا إِنْهَا ٢٦ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ

يَسِ ١٠ وَالْفُرْءَ انِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لِمَن الْمُؤْسِلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَاطِ

مُّسْتَفِيمٌ ۞ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّجِيمِ ۞ لِنُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَنُذِرَ

ءَابَاؤُهُمُ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ أَلْقُولُ عَلَى ٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا

يُومِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَفِيمُ وَ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى أَلَاذُ قَانِ فَهُم

مُّفَعُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِبِمْ شُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا

فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهُمْ وَ آنذَرْتَهُمُواْمُ لَمْ

تُنذِرُهُمُ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنْمَانُنذِرُمَنِ إِنَّهَا أَنْذِرُمَنِ إِنَّهَا أَلْذِكُمْ وَخَيْبَ أَلْاَحْمَلَ بالْغَيْبُ فَكِيْنَةً مُ مِمَغْفِرَةِ وَأَجْمَ كَرِيمٌ ۞ إِنَّا نَحَهُ فِحُ إِلْمَهُ ذِلْ وَنَكُنْكُ

مَا فَدَّمُواْ وَءَا نَكُمُمْ وَكُلَّ شَهَ وَكُلَّ شَهَ وَكُلَّ شَهَ وَكُلُّ شَهَ وَ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ

وَاضْرِبْ لَمُهُمْ مَّنَالًا أَصْحَابَ أَلْقَتَهَيةِ إِذْجَاءَ هَا أَلْمُرْسَلُونَ ۞ إِذَ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النُّنَيْنِ فَكُذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُمْ شُرْسَلُونٌ ۞ قَالُواْمَآ أَنْتُمُوٓإِلَّا بَشَـرُ مِّثُلْنَا وَمَآ أَنْزَلَ أَلرَّحْمَٰنُ مِن شَكَءٍ إِنَ اَنتُمُوٓ إِلَّا تَكُذِبُونَ ۞ قَالُواْرَبُّنَا يَعُلُمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُو لِمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَ ۚ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ قَالُوَّا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُو لَإِن لَّهُ تَنْفَهُواْ لَنَرُجُمَنَّكُو وَلِيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَا عَذَابُ ٱلِيهُ ﴿ فَالْوَاطَا إِرْكُم مَّعَكُمُ وَأَبْن ذُكِرْتُ مُ بَلَ انْتُمْ قَوْمٌ مُنْسَرِفُونَ ۞ وَجَاءَ مِنَ اَقْصَا ٱلْمُدِينَةِ رَجُلٌ يَسْبِي قَالَ يَلْقَوْمِ إِتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ ۞ الَّبِعُواْ مَن لاَ يَسْتَكُكُورُ أَجْرًا وَهُم مُّهُ تَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَعُبُدُ النب فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ ءَاتَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَالْطَةً إِنْ يُرِدُنِ أِلرَّحْنُ بِضُرِ لاَ تُغَنِّنَ عَنِي شَفَاعَتُهُ مَ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ " الإِن إِذَ الْغِ ضَكُلِ مُبينٌ ١ إِن الْخِ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِ مِن أَلسَّ مَاءِ وَمَاكُتًا مُنزِلينَ ۞ إِن كَانَتِ اِلاَّ صَيْحَةَ وَلحِدَةً فَإِذَاهُ مُخَلِّمِدُونَ ۞ يَلْحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَانِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهُنِوْءُونَ ۞ أَلْمَ يَرُوْأَكُمُ اَهْلَكْنَاقَتِلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ وَ إِلْيَهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَءَايَةٌ لُمُّ مُ الْأَرْضُ الْمُيِّتَةُ أَحْيَبُنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّ فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّكٍ مِّن نَجِّنِ لِي وَأَعْنَبِ وَفَجَتَرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُبُونِ ۞ لِيَاكُلُواْ مِن عُمَرِهِ ء وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُوَّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْعَلَ ٱلذِے خَلَقَ أَلَازُوَاجَ كُلَّهَا مِتَا تُنبِّتُ ۚ الْارْضُ وَمِنَ انْفُسِمِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَءَايَةٌ لَمُّ مُ الْيُلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمُونٌ ۞ وَالشَّمَسُ تَجْرِح لِلسُّتَقَرِّ لَمَّا ذَالِكَ نَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمْ ۞ وَالْقَـمَرُ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى الْعَرَالُ حَتَّى اللَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى

وَءَايَةٌ لَمُعُمُوٓ انَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي إِلْفُلْكِ الْمُشْمُونِ ۞ وَخَلَقَنَا لَمُهُم مِّن مِّن لِهِ عَمَا يَرُكُبُونٌ ١٠ وَإِن نَّشَأَ نُغْرِقُهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَمُهُمْ وَلَاهُمُ مُنْتَقَذُونَ ﴿ إِلَّارَخْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعَا الْمَحِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرَاتَّ عَوُامَا بَيْنَ أَيْدِيكُو وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَّ ٥ وَمَانَانِهِمِ مِنَ - ايَةِ مِنَ - ايَتِ مِنَ - ايَتِ رَبِّهِ مُوَّ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَهُ وَإِنَ اَنْهُ وَ إِلَّا فِي ضَكَلِ مُّبِينِّ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينَّ ۞ مَا يَنظُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً نَاخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ ١٠ فَلَا يَسْ نَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْ لِهِمْ يَرْجِعُونٌ ۞ وَنَفِخ َفِ الصُّورِفَإِذَا هُم مِّنَ ٱلاَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِم يَنسِلُونَ ٥ قَالُواْ يَلْوَيْلُنَا مَنْ بَعَـٰ ثَنَا مِن تَمْ قِلَدُنَا هَادُا مَا وَعَدَ أَلْرَحْمَانُ وَصَدَقَ أَلْمُرُسَالُونٌ ﴿ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَةً فَإِذَا هُمُ مُجَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونً ۞ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلُمُ

إن

إِنَّ أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ إِلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ۞ هُـمْ وَأَزُواجُهُ مُ فِي ظِلْلِ عَلَى أَلَارَآبِكِ مُتَّكِءُونَ ٥ لَمُهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَمُهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ فَوَلًا مِّن رَّبِ رَّحِيثِ ﴿ وَامْتَـٰازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهُمَا أَلْجُهُونَ ۗ ٥ أَلَمَ اَعْهَدِ النِّكُمُ يَكِينِ وَادَهَ أَن لَّا تَعَبُدُواْ الشَّيْطُانِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَأَنُ اعَبُدُونِ هَاذَا صِرَاطٌّ مُّسْتَقِبُمٌ ۞ وَلَقَدَ اَضَلَ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَكُمْ تَكُونُواْ تَعَـُقِلُونَ ١ هَـٰ لَاهِ مَا لَهِ مَا لَهِ مَا لَكِ كُنْنُمْ تُوعَدُونَ ١ إَصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُّرُونَ ۞ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَيَّ أَفَوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيُدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٥ وَلُو نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَغُيْنِهِمْ فَاسْنَبَقُواْ الصِّرَاطَ فَأَنِيَّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَسَخَنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانِهِمْ هَمَا أَسْنَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ٥ وَمَن نَعُكَمِّرُهُ كُنهُ أَنِي إَلَخَالِقٌ أَفَالَا تَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَمُناهُ أَ

لِنُنْدِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ أَلْقَوُكُ عَلَى أَلْكِانِكُ عَلَى أَلْكِ فِرِينٌ ۞ أُوَلَرْ يَرُوَا انَّا خَلَقْنَا لَهُ مُمَّاعِمَلَتَ اَيْدِينَآ أَنْعَامًا فَهُمْ لَمَا مَلْكُونٌ ۞ وَذَ لَلْنَهَا لَمُهُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ۞ وَلَمُكُمْ فِنِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا بَشَكُورُونٌ ۞ وَانْخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَ ٱلْعَلَّهُ مُ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُ مُخْمُ جُندُ مُخْضَرُونَ ١٠٥ فَلَا بَحْزِنكَ قَوْلُمُ مُوتَ إِنَّانَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَأَلِانسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وْ قَالَ مَنْ نَجْحِ إِلْعِظْهُ وَهِيَ رَمِيثُمْ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا أَلْذِكَ أَنشَاهُا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّخَلِّقَ عَلِمٌ ۖ النه جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلشَّجَ إِلَاخْضَرِنَارًا فَإِذَ ٱأَنتُم مِّنُهُ تُوْقِدُونَ ١٠ أُوَلَيْسَ أَلْذِے خَلَقَ أَلسَّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخَلْقَ مِثْلَهُم بَلِي وَهُوَ أَكْخَالْقُ الْعَلِيمُ ٥

٣٧ سُورَةُ الْصَافَاتِ الْمَافَاتِ الْمَافَاتِ الْمَافَاتِ الْمَافِرَةُ الْمِسَافَاتِ الْمَافِرَةُ الْمِسَافَاتِ الْمَافِرَةُ الْمِسَافِرَةُ الْمِسَافَاتِ الْمَافِرَةُ الْمِسَافِرَةُ الْمِسَافِرَةُ الْمِسَافِرَةُ الْمِسَافِرَةُ الْمِسَافِرَةُ الْمِسْافِرَةُ الْمِسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمِسْافِرَةُ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِرَةُ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُونِ الْمُسْافِقُ الْمُسْفِقُ الْمُسْافِقُ الْمُسْلِمُ لِلْمُ لِمِنْ الْمُسْلِمُ لِلْمُ لِمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْ مرألته ألتخمز ألرَحيم وَالصَّلَقَاتِ صَفَّا ۞ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّلِيَاتِ ذِكِّرًا ۞ إِنَّ إِلَهَ كُولُوَ لِحِدٌّ ۞ رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَهْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَارِقٌ ۞ إِنَّازَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبُ ۞ وَحِفْظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لاَّ يَسُمَعُونَ إِلَى أَلْمُ لِإِلْاعِلِي وَيُقَذَفُونَ مِنَ كُلِّ جَانِبٌ ۞ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ اِلَّا مَنْ خَطِفَ أَكْخَطَفَةَ فَانْبُعَهُ وشِهَابُ ثَافِبُ ۚ ۞ فَاسۡتَفۡنِهِمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْقًا اَمِمَّنُ خَلَقُنَا ۚ إِنَّا خَلَقُنَهُ مُ مِّن طِينِ لَّازِبٌ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۗ ۞ وَإِذَا ذُكِرُواْ لَا يَذَكُرُونُ ۞ وَإِذَا رَأُوَا ـ ايَةَ يَسَتَسْخِرُونُ ۞ وَقَالُوَّا إِنْ هَاذَا إِلاَّ سِحْ مُنِّبِينٌ ۞ آ. ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ۞ أُوَءَا بَآؤُنَا أَلَا وَّلُونَ ۞ قُلْ نَعَـُمْ وَأَنْثُمْ دَاخِرُوزٌ ۞

الله اَخشُرُواْ الذِينَ ظَلُواْ وَأَزُوَاجَهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعَـٰبُدُونَ ۞ مِن دُونِ أِللَّهِ فَاهَدُوهُمْ وَإِلَىٰ صِرَاطِ أَلْحَجِيمٌ ۞ وَقِفُوهُمُ وَإِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ١٥ مَالَكُرُ لَانَنَاصَرُونَ ١٥ بَلُهُمُ الْيَوْمَمُسْتَسْلِمُونِّ ١ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَّ ١٠ قَالُوٓا إِنَّكُم كُنتُمْ تَاتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ١ قَالُواْ بَلِ لَرْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ١ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلُطَنِ بَلَ كُنتُم قُومُاطَلِغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوَلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُورَ ۞ فَأَغُويَنَكُمُوهِ إِنَّاكُنَّا غَلِينٌ ۞ فَإِنَّهُمْ بَوْمَ بِنِهِ إِلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَفُعَلُ بِالْجُرْمِبِنَّ ۞ إِنَّهُ مُكَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَا أَلَّهُ يَسَنَكُبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَنِنَا لِشَاعِرِ تَجَنُّونَ ۞ بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينٌ ۞ إِنَّكُمْ لَذَ آبِ عَثُوا ۚ الْعَذَابِ إَلَا لِبُمْ ۞ وَمَا تُجُزَّوُنَ إِلَّا مَا كُنُّمْ تَعَلُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ أَلَّهِ الْخُلْصِيزُ ۞ أَوْلَإِكَ لَمُهُمْ رِزْقٌ مَّعُلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمِمُّكُمُونَ ۞ فِجَنَّاتِ اِلنَّعِبِم ﴿ عَلَىٰ سُرُرِمِّٰتَفَلِبِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِمِّن مَّعِينِ ۞

فَأَقْتُلَ

فَاقْنُهَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمُ وَإِلْيَ كَانَكِ قَرِبْنُ ۞ يَقُولُ أَنَّكَ لَمَنَ أَلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَ. ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْيًا إِنَّا لَمَدِينُونٌّ ۞ قَالَهَلَ اَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَاطَّلُعَ فَرِهِ اهُ فِي سَوَآءِ الْجَعِيمِ ۞ قَالَ تَاسُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ٥ وَلَوْلا نِعَةُ رَخِةِ لَكُنتُ مِنَ الْمُخْصَرِبَنَّ ۞ أَفَمَا نَحُنُ عِيَتِبِنَ ۞ إِلَّا مَوْ نَتَنَا أَلُاولِيْ وَمَانَحُنُ عِمُعَذَّ بِينٌ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ لِلِثُل هَاذَا فَلْيَعَلِ إِلْعَامِلُونَ ۞ أَذَا لِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْشَجَرَةُ الزَّقُومُ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِنْنَةَ لِلظَّالِمِينَّ ۞ إِنَّهَاشَجَرَّةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَعِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ الشَّيَطِينِّ ۞ فَإِنَّهُ مُ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَمُهُمْ عَلَبْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٌ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَلْجَعِيهُ ۞ إِنَّهُمُوٓ أَلْفُوَاْ ابَآءَ هُمْ ضَآ لِينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ٓ ٓ اَبْلِرِهِمْ بُهُرَعُونٌ ۞ وَلَقَدُضَّلَّ قَبُلَهُمُوٓ أَكْثَرُ الْاوَّلِينٌ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا فِيهِ مِثْمُنذِرِينٌ ۞ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ لَاعِبَادَ أَنْتُهِ إِلْمُخْلَصِينٌ ۞ وَلَقَدْ نَا دِيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ لْخُسُونَ ۞ وَنَجْتَنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ.

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ وهُمُ أَلْبَاقِينٌ ۞ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي إَلَاخِرِينٌ ۞ سَلَمْ عَلَىٰ نُوجِ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُنِهِ الْمُحْسِنِينٌ ﴿ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا أَلْمُومِنِينٌ ۞ ثُمَّ أَغَرَقُنَا أَلَاخَرِبُنَّ ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرُهِيمَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعُبُدُونَ ۞ أَيُفْكًا ـ الِمَةَ دُوزَاللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَاظَتُكُمْ بِرَبِ إِلْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَ اَلْحُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِبٌ ١ فَنُوَلُّواْعَنَهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاعَ إِلَى الْمَالِمِيمَ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُمْ لَانْنَطِقُونٌ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْبَمِبِنِ ۞ فَأَقُبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُونَّ ۞ قَالَ أَتَعُبُدُونَ مَاتَنْجِنُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَاكُمُ وَمَا تَعَلُّونَ ١٠٠ قَالُواْ البُنُواْ لَهُ و بُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْنَا هُ عَلَنَهُ مُ الْاسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبْةِ سَبَهُدِبنِّ ۞ رَبِّ هَبْ لِحِ مِنَ أَلْقَالِكِبنَّ ۞ فَبَشَّـ زُنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيهِ ۞ فَلْتَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَابُنِيٓ إِنِّي فِي إَلَمْنَامِ أَنِي أَذْ بَحُكَ فَانظُرُمَاذَاتَرِيٌ قَالَ يَكَ مَا ثُومَنُ سَنَجِدُ نِيَ إِن شَاءَ أَلَّهُ مِنَ أَلصَّكِ بِينَ

فَلَمَّا أَسُلُمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ۞ وَنَكَذَيْنَهُ أَنْ يَنَإِبْرُاهِمُ ۞ قَدْ صَدَّقَتَ أَلرُّهُ بِأَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِ فِ الْمُحْسِنِينٌ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْبَالَوُ ٱلْمُهِينُ ۞ وَفَدَينَاهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِبِنِّ ۞ سَلَمُ عَلَى ٓ إِبْرَاهِيمٌ ۞ كَذَالِكَ نَجَزِكِ الْمُحْسِنِينٌ ۞ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينٌ ۞ وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيَّ المِّنَ الصَّلِلِينَ ۞ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَوْ ۖ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِبُنُّ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِبُنُّ وَلَقَدُ مَنَتَ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَـٰـٰرُونَ ۞ وَنَجَّيَنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ أَلْكُرْبِ اِلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَهُ مُ فَكَانُواْ هُمُ الْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُمَا أَلْكِ تَبْ أَلْمُسْتَبِبِنَّ ۞ وَهَدَيْنَاهُمَا أَلْصِّرُطَ أَلْمُسْتَقِبِّمَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي إِلَاخِرِ بَنَّ ١٠ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَرْوُنَ ١٠ إِنَّا كَذَاكِ نَجْنِهِ الْمُسْتِنِينُّ ۞ إِنَّهُ مَا مِن َ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ ذُ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ أَتَدُعُونَ بَعُلَا كُسَنَ أَنْحَالِقِينٌ ۞ أَلَّذُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُومَ الْاَوَّ

فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَحُضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْمُخْلَصِ بَنَّ ۞ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِ إِلَاخِرِبَنَّ ١ سَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى إِنَّاكَ ذَالِكَ نَجْزِ وَ الْمُنْسِينُّ ۞ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ لُوْطًا لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ نَجَيَّنُكُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرَنَا أَلَا خَرِينً ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَكُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصَبِحِينَ ﴿ وَبِالْيَلُ أَفَلَا تَعُنْقِلُونَ ﴿ وَإِلَيْ لَا أَفَلَا تَعُنْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ بُونُسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا بَقَ إِلَى أَلْفُلُكِ الْمُشْعُونِ ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَالْتَقَمَهُ الْمُؤْتُ وَهُوَ مُلِيثُمُ ١ فَلُوْلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّعِينَ ﴿ لَلْبِنَ فِ بَطْنِهِ } إِلَىٰ إِلَّا بَوْمِ يُبُعَثُونَ ۞ فَنَبَذُنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَسَقِبٌمٌ ۞ وَأَنْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقُطِينِ ۞ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ بَرْيِدُونَ ١ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَالُهُ مُوٓ إِلَىٰ حِينِ ١ فَاسْتَفْنِهِمُو أَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَكُمُ مُ الْبَنُونُّ ١ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا أَلْمُلِّكَةَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمُناتُ

مَالَكُمُ

مَا لَكُو كُنْ كَنْ تَحْكُمُونَ ١٥ أَفَلَاتَذَّكَّرُونَ ١٥ أَمُ لَكُو سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۞ فَانُواْ بِكِتَلِكُرُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ أَلِجُتَ فِي نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ أَلْجِنَّةُ إِنَّهُ مُ لَحُضَرُونً ۞ سُبْحَنَ أَلَّهِ عَمَّا يَصِفُونُّ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ إِلْخُلْصِينَ ۗ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَغُنُّهُ وَنَ ۞ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَانِنِينَ ۞ إِلَّا مَن ُ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۞ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ ومَقَامٌ مَّعَلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَغَنُ الصَّافَوُنَ ۞ وَإِنَّا لَغَنْ الْمُسَبِّعُونٌ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ١ لَوَانَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ أَلَاوَّ لِينَ ١ لَكُنَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْخُلُصِينَ اللهِ فَكَنَرُواْ بِهِ وَسَوْفَ يَعَلَمُونَ اللهِ وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ نَا أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ الْغَالِبُونَّ ۞ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٌ ۞ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أَفَبِعَذَا بِنَا يَسَتَعِمُلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بسَاحَنِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ١٠٥ وَتُولَّعَنْهُمْ حَتَّلَحِينٌ ١

سُورَةُ ص

إلله إلرخمز الرّحيم صَّ وَالْقُرُهَ انِ ذِهِ الذِّكُرِ ۞ بَلِ الذِينَكَةُ والْفِعِزَةِ وَشِقَاقِ ۗ كَرَ اهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَاءَ هُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ أَلْكُونُونَ هَاذَاسَلِحُ ۗ كُذَّاكُ ٥ اَجَعَلَ أَلَالِهَةَ إِلَهَا وَلِحِدًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌّ ۞ وَانطَلَقَ أَلْمَلُأُ مِنْهُمُوٓ أَنِ إِمۡشُواْ وَاصِّبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الْهَتِكُورَ إِنَّ هَاذَا لَشَےُ ۗ يُرَادُ ۞ مَاسَمِعْنَابِهَاذَافِ الْمُلَةِ الْاَخِرَةِ إِنْ هَاذَ آلِاً اَخْتِلَقُ ۞ أَ. نِزلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنَ بَيْنِنَا "بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِے بَل لَّتَا يَذُو قُواْعَذَابِ ١٥٥ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الوَهَابِ ١ أَمُ لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْيَرْتَ قُواْ فِي إِلَاسَبَكِ ۞ جُندٌ مَّا هُنَا لِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ أَلَاحُ زَابٌ ۞ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُواْلَاوْتَادِ غُودُ وَقَوْمُ لُوطِ وَأَصْعَبْ لَيْكَ لَيْكَ أَوْلَكِ الْآمَزَابُ

إنڪلا

إِن كُلُّ اِلَّا كُذَّ بَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞ وَمَا يَنظُرُ هَلَوْلَآءِ اللَّهِ صَيْحَةَ وَلِحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِّ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْجِسَابِ ۞ إِصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۗ وَاذْكُرُ عَبُدُنَا دَاوُودَ ذَا أَلَايَدٌ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا أَلِحِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَّهُ وَ أَوَّا بُنُّ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ, وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ أَلْخِطَابِ ۗ ۞ وَهَلَابَيْكَ نَبُؤُا الْخُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْحِرَابَ ۞ إِذْ دَخَـ لُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَنْزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغِيٰ بَعْضُنَا عَلَىٰبَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا ۚ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَاطِّ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِهِ لَهُ وتِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِهِ نَعْجَةٌ وَلْحِدَةٌ فَقَالَ أَكْنِلْنِيهَا وَعَنَّذِي فِي إِلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعِمَٰتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَنْخُلُطَ آءِ بُغِ بَعُضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَ الصَّالِحَاتِ هُمْ وَظُنَّ دَاوُودُ أَنَّتَافَنَتَكُهُ فَاسْتَغَفَ

يَلْدَاوُودُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي إِلَارْضِ فَاحْكُرْبَبْنَ أَلْنَاسِ بِالْحُقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْمُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَانسُواْ يَوْمَ أَنْحِسَابِ ۞ وَمَاخَلَفْنَا أَلسَّمَآءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ا بَطِلَا ۚ ذَا لِكَ ظَنَّ الذِبنَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِبنَ كَفَرُواْ مِنَ أَلْبَارِ ۞ أَمُّ نَجُعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي إَلَارْضِ أَمْ نَجْعَ لُ الْمُنْتَقِينَ كَا لَغِجَارٌ ۞ كِنَكُ اَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَدَرَكُ لِيَدَّ بَرُقُواْءَ ايندِهِ ع وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا الْالْبَتِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَكُمْنَ يَعْمَ أَلْعَبُدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّلفِنَكُ الْجِيَادُ ۞ فَفَالَ إِنِّيَ أُخْبَنْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَخِةِ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۚ ۞ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِّيمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ حَسَدًا ثُمَّ أَنَابٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِحِ وَهَبْ لِم مُلْكَا لاَ يَنْكِيَغِ لِأَحَدِمِّنَ بَعُدِ يَ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْوَهَا أَنْ فَسَخَّرُ إِنَّا لَهُ الرِّجَ تَجُرِكَ بِأَمْرِهِ وَرُخَاةً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ ۞ مُقَرَّنِينَ فِي الْاصْفَادِّ ۞ هَـٰذَاعَطَـآ وُنَا فَامُ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادِيْ رَبَّهُ وَأَيْ مَسَنِى أَلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٌ ١ الرُّكُضِّ بِرِجِلِكٌ هَاذَا مُغَنَّسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْمِي لِأَوْلِ إِلَا لَبَكِ ١ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَاضِرِب بِهِ وَلَا تَحَنْثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يُعْمَ ٱلْعَبَدُ ۚ إِنَّهُ وَاقَّابٌ ١ وَاذْ كُرُ عِبَادَنَا ٓ إِبْرَاهِمِ وَإِسْحَقَ وَيَعُقُوبَ أَوْلِحِ إِلَايْدِ وَالْاَبُصِلُونَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ مِنِخَالِصَةِ ذِكْرَى أَلْدَّارِّ ﴿ وَإِنَّا مُعْمَ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُصْطَفَيْنَ أَلَاخِيارٌ ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفَالٌ وَكُلُّ مِّنَ ٱلاَخْبِارُ ۞ هَاذَا ذِكُرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْئَتَّفِينَ لَحُسُنَ مَثَابٍ ۞ جَنَّكِ عَدُن مُّفَتَّخَةَ كُلُّهُ وَالْابُوابُ ۞ مُتَّكِينَ فِبِهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةِ وَشَرَابٌ ٥ وَعِندَهُمُ قَلْصِرَتُ الطَّرْفِ أَتُرًا بُ ١ هَا ذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَامَا لَهُ ومِن نَّفَادٍّ ۞ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّلْخِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَفَبِبسَ أَلْمِهَادُ ۞ هَاذَا فَلَيَذُو قُوهُ حَمِبُمْ وَغَسَاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ مَأْزُواجٌ ۞

سُورَةُ ص

قَالُواْ رَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَا فَزِدَهُ عَذَابًاضِعْفَا فِ إِلنِّارِّ ۞ وَقَالُواْ مَالَنَا لَا بَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُ مِنَ أَلَاشَبِرارٌ ۞ أَتَّخَذُنَهُ مُ سُخَرِيًّا اَمْ زَاغَتَ عَنْهُمُ الْابْصَارُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهُولِ إِلنَّارٌ ۞ قُلِ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرٌّ وَمَامِنِ إِلَهٍ إِلَّا أَلَّهُ ۖ أَلَّهُ ۖ الْوَحِدُ الْقَهَّارُّ ۞ رَبُّ السَّمَاوُتِ وَالْارْضِ وَمَا بَبُنَهُمَّا أَلْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ١٥ قُلْ هُو نَبَوُّا عَظِيمٌ ١٠ انتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونً ١ مَا كَانَ لِهِ مِنْعِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْاعْلِيَ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللهُ عَنْهُ مُعْرِضُونً إِنْ يُوجِيَ إِلَىَ إِلَّا أَنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِّكَةِ إِلْحَ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنطِينِ ۞ فَإِذَاسَوَّيْنُهُ ووَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَفَعُواْلُهُ سِجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ أَلْمُلَإِكُةُ كُلُّهُمُو أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ السَّتَكُبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْبِكُفِرِينٌ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُ دَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسۡتَكُبَرُتَ أَمۡرُكُنتَ مِنَ أَلۡعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيۡرُمِّنَهُ خَلَقُنُنِهِ مِزيّارٍ وَخَلَقُنَهُ ومِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَىٰ يُوْمِ الدِّبنِّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِهُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَّ ۞ قَالَ نظر بن ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومِ ﴿ الْوَقْتِ الْمُعُلُومِ ۞

فكال

قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولٌ ١٥ لَا مُلَأَمَّلَا نَجَهَنَّهُم وَمِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُم وَ

أَجْمَعِينٌ ۞ قُلْمَا أَسْنَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينٌ ۞

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْنُ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلَتَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ وِبَعْدَ حِينٍ ۞

٧٥ سُورَةُ الْرُبُورِيَّةُ وَالْمِرْفِرِيَّةُ وَالْمُرْفِرِيَّةُ وَالْمُرْفِرِيَّةُ وَالْمُرْفِرِيَّةُ وَالْمُرْفِرِيَّةُ وَالْمُرْفِرِيَّةُ وَالْمُرْفِرِيَّةُ وَالْمُرْفِرِيِّةُ وَالْمُرْفِرِيِّةً وَلَيْنِيْفِ وَالْمُرْفِرِيِّةً وَلَيْتُوا وَالْمُرْفِقِ وَلِيَا إِلْمُ اللّهُ وَلَا لِمُؤْمِنِ وَلِيَا إِلْمُؤْمِنِ وَلِيَا إِلْمُ اللّهُ وَلِيْفِي اللّهُ وَلِيْنِي وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِي وَالْمُؤْمِلِينِي وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِيلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُؤْمِلِينِ وَالْمُلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلِيلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِي وَالْمُؤْمِلِيلِيلِي وَالْمُؤْمِلِ

تَنزِيلُ الْكِكَئِلِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَ آ إِلَيْكَ أَلْكِنَبُ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِينِّ ۞ أَلَا يِنِ إِلدِينُ أَلْكِنَبُ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِينِّ ۞ أَلَا يِدِ إِلدِينُ

الْخَالِصُّ وَالدِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مَ أَوْلِيَاءَ مَا نَعُ بُدُهُمُ وَ إِلَا

لِيُقَرِّبُونَا إِلَى أَللَّهِ زُلِنَي ۗ إِنَّ أَللَّهَ يَحْكُرُ بَبْنَهُ مَ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ

إِنَّ أَلَّهَ لَا بَهْدِ مُ مَنْ هُوَكُذِبٌ كَفَّارٌ ۞ لَّوَارَادَ أَلَّهُ أَنْ بَتَغِذَ وَلَدًا

لَاصَطَفِي مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَكَ أُو هُوَ أَللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ ۞

خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُورُ النِّلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ

وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى أَلْيُلِ وَسَخَّرَ أَلْشَّمُسَ وَالْقَصَرُ كُلُّ

بَجْرِ لِأَجَلِ مُسَمَّى اللهُ وَالْعَزِيزُ الْغَالُ \* ۞

خَلَقَكُمْ مِن نَّفُسِ وَاحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۗ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ أَلَانُعَامِ ثَمَانِيَةً أَزُواجٍ يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُو خَلْقًا مِّنُ بَعُدِخُلُقِ فِي ظُلُتِ ثَلَثِّ ذَالِكُواَللَهُ رَبُّكُو لَهُ اَلْمُلُكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِيْ تُصْرَفُونَّ ۞ إِن نَكُفُرُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِي ۗ عَنكُو ۗ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمُ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّثُكُم بِكَا الله كَنتُمْ تَعَمَّلُونَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِبُمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهُ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وِنِعَهَ أَمِّنُهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ" قُلْ تَتَنَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْعَبِ إِلٰبَّارِّ۞ أَمَنَ هُوَقَانِتُ ـ انَآهُ أَلْيُلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحُذُرُ الْلَاخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحُمَةً رَبِّهِ مُ قُلْ هَلْ يَسَنَوِكَ الدِينَ يَعْلَمُونَ وَالدِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَلَمُونَ إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْالْبَابِ ۞ قُلْ يَغِبَادِ الذِينَ عَامَنُواْ اِتَ قُواْ عُمُّ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِلدُّنْيِا حَسَنَةٌ وَ

قُلِ إِنَّ أَمْرَتُ أَنَ اعْبُدَ أَلَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَأَمْرَتُ لِأَنَ اكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينٌ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّحِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ۞ قُلِ إِللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وِينِّ ۞ فَاعْبُدُواْمَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ وَقُلِ إِنَّ أَكْخَلِيرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۚ أَلَا ذَالِكَ هُوَأَكُنُ مُرَانُ الْمُبِينُ ٥ لَهُ مِن فَوْقِهِ مُ ظُلُلٌ مِّنَ أَلْبًارٍ وَمِن تَحْتِهِمُ ظُلُلُّذَ لِكَ بُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ويَعِبَادِ فَاتَّغُونِ ۞ وَالذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطَّغُونَ أَنُ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ لَهَ مُؤْالْبُشُرَّىٰ فَبَشِّرُ عِبَادِ ١ إِلَذِينَ يَسَنَمِعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخْسَنَهُ وَأُوْلَإِكَ أَلَدِينَ هَدِيهُ مُ اللَّهُ ۗ وَأَوْلَإِكَ هُ مُوَ أَوْلُواْ الْالْبَبِّ ۞ أَفَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ۚ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي إِلبَّارِّ ۞ لَكِنِ الذِينَ اتَّعَوَّا رَبُّهُمْ لَهُ مُ غَرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجُرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارٌ وَعُدَ أَلَّهُ لَا يُخْلِفُ أَلَّهُ الْمِيعَادُّ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهُ أَنْ أَنَّهُ أَنْ زَلَ مِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي إِلَارُضِ نُهُمَّ يُخْرِجُ ه زَرْعًا مَخُنْتَكِفًا ٱلْوَانُهُ وَثُمَّ بَهِيجُ فَتَرَلِيهُ مُصْفَرًّا

أَفْنَ شَرَحَ أَلِلَّهُ صَدْرَهُ ولِلاِسْلَمْ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِمِن رَّبِّهُ عَفَى مَالُ لُولِمِ مُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكِرِ إللَّهِ أَوْلَإِلَكَ فَ ضَلَلٍ مُبِينٌ ۞ إللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَابِهَا مَّنَانِيَّ تَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَالِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُو ٓ إِلَىٰ ذِكْمِ إِللَّهِ ذَا لِكَ هُدَى أَلَّهِ يَهْدِكَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ إِللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادٌّ ١ أَفَنَ يَتَفِع بِوَجَهِهِ عُسُوءَ أَلْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةٌ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُّنتُمْ تَكْسِبُونَّ ۞ كَذَّ بَ أَلَذِينَ مِن قَبُلِهِمُ فَأَبْيَلُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ فَأَذَا قَهُمُ أَلَّهُ الْحِزْيَ فِي إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيِا ۖ وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَيْءَ انَّاعَ رَبِبًّا غَيْرَ ذِك عِوَجٍ لِلْعَلَّهُمْ يَتَّقُونًا ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَا ۗ مُتَشَنَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِبَنِ مَثَلًا أَكُمْ لِلهِ

فَهَنَ أَظْلَمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى أَنتُهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدُ فِ إِذْ جَاءً هُوَ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْبَخِينَ ۞ وَالذب جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِءَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ ۗ ۞ لَهُ مُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِ مُّ ذَالِكَ جَزَّؤُا الْمُسِنِينَ ١ لِيُكَفِيرَأَنَّهُ عَنْهُمُ وَأَسْوَأَ أَلْذِكَ عَكِمِلُواْ وَيَجَزِيَهُمُ وَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ إللهِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ لَاللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوِّ فُونَكَ بِالذِبنَ مِن دُونِهِ ۽ وَمَنْ يُضْلِل إِللَّهُ فَكَمَا لَهُ ومِنْ هَادِّ ۞ وَمَنْ يَهُدِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّضِلٍّ اَلَيْسَ أَنَّهُ بِعَزِيرِ ذِكِ إِنْفِتَامِّرِ۞ وَلَبِنَسَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلْسَ مَلُوَاتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ ۚ قُلَ أَفَرَآيَتُ مِ مَّا نَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ ارَادَ نِي أَللَّهُ بِخُرِّ هَلْهُنَّ كَثْنِفَاتُ ضُرِّوِءَ أَوَارَادَ نِے بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمُسِكَاتُ رَحْمَتِهُ ۗ قُلُ حَسُبِيَ أَلَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُنْوَكِّكُو أَلْمُنُورَكِّكُونً ۞ قُلُ يَا تَوْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَمَنِ إِهْتَد ي فَلِنَفْسِ أَوْ عَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِ لُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ٥ أِللَّهُ يَنُوَفَّى أَلَا نفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَرُ تُمُنُّ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ قَضِي عَلَبُهَا الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْاخْرِيّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى اِنَّهِ ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونًا ۞ أَمِ إِتَّخَذُواْمِن دُونِ إِللَّهِ شُفَعَاءَ قُلَ أَوَ لَوْ كَانُواْ لَا يَمُلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعُقِلُونَ ۞ قُل لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ السَّكَمُواتِ وَالْارْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونً ١ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ الشَّمَازَّتُ قُلُوبُ الذِبنَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ أَلْذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسَنَتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ إِللَّهُ مَ فَاطِرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْتُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِ مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَوَانَّ لِلذِبنَ ظُلُواْ مَا فِي إَلَارْضِ

وَبُدُا

وَبَدَا لَمُ مُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ انُواْ بِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ ۞ فَإِذَامَسَّ أَلِانسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَاخَوَلْنَاهُ نِعُمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُورِتينُهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِنْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ١ قَدُ قَالَمَا أَلَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَاؤُلاء سَيْصِيبُهُمُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِبِنَّ ۞ أَوَ لَرْ يَعُلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ يَــُنْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ۞ قُلْ يَغِبَادِيَ أَلَدِينَ أَسُرَفُواْعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَهُ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ وهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِبُمُ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ وِمِن قَبْلِ أَنْ يَّانِيكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونٌ ۞ وَاتَّبِعُوٓاْ أَحُسَنَ مَآ أَنُ زِلَ لَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبُلِ أَنْ يَانِيكُو الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَكَسُرَقِى عَلَىٰ مَا فَتَهَطَنْتُ مِنْ جَنْبِ اِللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ أَلْسَخِرِينَ ۞ مَا فَتَهَطَنْتُ مِنْ جَنْبِ اِللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ أَلْسَخِرِينَ ۞

أُو تَقُولَ لُوَ أَنَّ أَلَّهَ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ أَلْفُتَّقِينَ ۞ أَو تَقُولَ حِينَ تَكرى أَلْعَذَابَ لُوَ أَنَّ لِح كُتَّةَ فَأَكُونَ مِنَ أَلْمُسْنِينً ۞ بَلِىٰ قَدُ جَاءَ تُكَ ءَايَكِتِ فَكَذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكَ بَرُتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكِفِيٰ بِنَّ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَكرَى ٱلذِبنَ كَذَبُواْعَلَى أَلَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودًةُ أَلَيْسَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوكَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنْجِعُ إِللَّهُ الَّذِينَ التَّقَوْا عِمَنَا زَتِهِ مَ لَا يَسَتُهُمُ السُّوَّهُ وَلَاهُمْ بَكُنَ نُونٌ ۞ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً و وَكِيلٌ ١٠ لَهُ و مَفَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضُ وَالذِبنَ كَفَنُرُواْ بِنَايَتِ إِللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَلْبِ رُونًا ۞ قُلَ اَفَغَيْرَ أُللَّهِ تَانُهُ وِنِيَ أَعْبُدُ أَيُّهُا أَنْجُهُ الْجُهُونُّ ۞ وَلَقَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَذِينَ مِن قَبُلِكَ لَبِنَ اَشْرَكْتَ لِيُحَبُطُنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلْبِ رِبَنَّ ۞ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ أَلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَا فَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكُرْرِهِ ا

الجينة الترابع والعشرون

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَٰتِ وَمَن فِي الْاَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَنْجَرِىٰ فَإِذَا هُمْ فِيَامُ يَنظُرُونَ ٥ وَأَشَرَقَتِ الْارْضُ بِنُورِرَبِّهَا وَوُضِعَ أَلْكِنَكُ وَحِيَّ بِالنَّبِيِّئِنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلُونَ ۗ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفُسِ مَّا عَلِتَ وَهُوَا عَلَا بِمَا يَفْ عَلَوْنَ ۞ وَسِيقَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّ مَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِّعَنَ ابُوَ ابُهَا وَقَالَ لَهُ مُ خَزَنَتُهَاۤ أَلَوۡ بِنَاتِكُو رُسُلٌ مِّنكُو ۖ يَتُلُونَ عَلَيْكُونَ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِبَنَّ ۞ قِيلَ أَدْخُلُواً أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثُوكِ أَلْمُنْكَ بِينِ فَيْ ﴿ وَسِيقَ أَلَذِ بِنَ اَتَّ قَوْاْ رَبَّهُ مُو ٓ إِلَى أَلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ ٱبُوَابُهَا وَقَالَ لَمُهُمْ خَزَنَنُهَا سَكَرُ عَلَيْتُ مُ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِبِنَّ ۞ وَقَالُواْ اَلْحُدُ لِلهِ إِللْهِ صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَالْوَرَثَنَا اللارْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْهُ مَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ۞ وَتَرَى الْمُلَإِتَ قَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَجِعُونَ بِحَدَمُدِ وَتِهِيمٌ وَقُضِى بَبْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ أَلْحُدُ لِدُورَتِ الْعَالَمِينُ ۞

الم المؤرّة بنافر مَحّت بنوء لياشها ١٥٨ المحقور الماشها ال

بِسْ اللّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ

جَمِّرٌ ۞ تَنزِيلُ الْكِكَابِ مِنَ أَلَّهِ [لُعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ الذَّ نَبِ وَقَابِلِ اِلتَّوْبِ شَدِيدِ اِلْعِقَابِ ذِے اِلطَّوَلَّ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ الْمُصِيِّرُ ۞ مَا يُجَادِ لُهِ ٤- وَايَكِ إِللَّهِ إِلَّا أَلذِ بِنَ كَفَرُواْ فَلَا يَغَرُرُكَ تَقَلُّمُهُمْ مِهِ الْبِلَدُ ۞ كَذَّبَتْ قَبُلُهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهُمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَ لُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِـهِ الْحَقَّ فَأَخَذ تُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابٌ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِكُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَـُرُوٓاْ أَنْهَا مُوَوَا أَضُحَبُ الْبِتَارِّ۞ اِلَّذِينَ يَحْلِوُنَ ٱلْعَـَرُشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وِيُسَبِحُونَ بِحَـمُدِ رَبِّهِمْ وَبُومِنُونَ بِهِۦوَيَسُنَغُ فِرُونَ

رَ بَّنَكَا

الجراء التابع والعشرون

رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّكِ عَدْنِ إِلَيْ وَعَد نَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنَ- ابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ بَيْنِهِمُّوْ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِّ وَمَن تَفِى السَّيِّئَاتِ يَوْمَ إِللَّهِ عَانِ يَوْمَ إِل فَتَدُ رَحِمْتُهُ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوُرُ الْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكَبَرُمِن مَّقْتِكُوْوَ أَنفُسَكُوْوَ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى أَلِا يَمَانِ فَتَكُفُ رُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا إَثْنَتَيْنِ وَأَخْيَلْتَنَا إَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ إِلَىٰ خُرُوج مِّن سَبِيلِ ۞ ذَ' لِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَلَّهُ وَحُدَهُ و كَفَرْتُهُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ عَنُومِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلهِ الْعَلِيّ الْكَبِيرِ ۞ هُوَ أَلْدِ يُرِيكُمُ وْءَ ايَانِهِ وَ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ أَلْتَهَاءِ رِزْفَا وَمَا يَتَذَكَّ رُالِاً مَنْ يُنِيبُ ۞ فَادْعُوا اللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ۚ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ رَفِيعُ الدُّرَجَاتِ ذُو الْعَرُشِ يُلْفِي الرُّوحَ مِنَ امْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ أَلتَّلَقِۦ۞ يَوْمَ هُـُم بَـٰرِزُونٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَمُ 'ُلِتَن الْمُلُكُ الْيَوُمُ لِلهِ الْوَاحِـدِ الْفَهِـارِّ

اليَوْمَ ثَجْنِي كُلُّ نَفْسِ عِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ أَلْيَوْمٌ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ أَلَازِفَةٍ إِذِ الْقُالُوبُ لَدَى أُنْحَنَاجِرِ كَلْظِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعُلُوْخَابِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَا تَخْفِ إِلْصُّدُورٌ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِ بِالْحَقِّ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَهُ ءٍ إِنَّ ﴿ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ۞ أُوَلَرُ بَسِيرُ واْفِ الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الدِينَ كَانُواْ مِن قَبَلِهِمْ كَانُواْ هُمُهُ وَ أَشَدَّ مِنْهُمْ فَوَّةً وَءَانَارًا فِي إِلاَرْضِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَاقِّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانَت تَّانِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ فَرُواْ فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ وَقُوِيٌّ شَكِيدًا لَعِقَابٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا مُوسِى لِ بِئَايَنْتِنَا وَسُلْطُنِ مُبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرُعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَخِرُ كَ ذَاكِ ١٥٠ فَلَمَّاجَاءَ هُمُ مَا كُوِّ مِنْ عِندِ نَا ُ اقْ تُلُوَّا أَبُنَاءَ أَلَدِينَ ءَامَـنُواْ مَعَـ هُـــُةٌ وَمَاكَـيْدُ الْجِلِفِيبِنَ إِلَّاـ

وَقَالَ فِنْ عَوْنُ ذَرُولِنِ أَقْتُلُ مُوسِىٰ وَلَيَدْعُ رَبُّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي إِلَارْضِ إِلْفَسَادُّ ۞ وَقَالَ مُوسِيَّ إِنْے عُذْ تُ بِرَنِے وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَّكَبِّرٍ لَّا يُومِنُ بِبُوْمِ إِلْجِسَابٌ ۞ وَقَالَ رَجُلٌ مُّومِنٌ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنْقَتُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ أَلْلَهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَانِ مِن رَبِّكُو وَإِنْ يَكُ كَاذِ بَا فَعَلَيْهِ كَذِ بُهُ ه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الذِك يَعِدُكُ مُرَّةً إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهَدِ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَا قَوْمِ لَكُو اَلْكُ اَلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِبَكُوهَ إِلَّا مَا أَرِيكُوهِ إِلَّا مَا أَرِي وَمَا أَهُدِيكُوهِ إِلَّا سَبِيلَ أَلرَّشَادِّ ۞ وَقَالَ أَلنِكَ ءَامَنَ يَلْقُوْمِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِّنْلَ يَوْمِ الْاحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِهِمُ وَمَا أَنَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَكَاقَوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُمُ بِوَمَ أَلْنَّنَادِهِ ۞ يَوْمَ نُوَلُوْنَ مُذْبِرِينَ

وَلَقَدُ جَاءً كُمْ يُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ بِمَمَّا جَاءَكُمْ بِهِ عَ حَتَّى ٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مِ لَنُ يَّبُعَثَ أَللَهُ مِنْ بَعْدِهِ و رَسُولًا كُذَا لِكَ يُضِلُ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْنَاكُ ١ ﴿ إِلَا بِنَ يُجِدُدِ لُونَ فِي ءَايَكِ إِللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُكِنِ أَتِيْهُ مُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أَللَهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَ بِرِجَبِّارِّ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنْ الْبَيْ لِ صَرْحًا لَعَرَا لَعَرَا لَعَرَا لَعَرَا لَعَرَا لَعَرَا لَعَرَا الْعَرَابُ الْعَرَابُ أَلْسَكُمُوانِ فَأَطَّلِعُ إِلَى ٓ إِلَى ٓ إِلَى مُوسِىٰ وَإِنِّے لَأَظُنَّهُ وَكَاذِ بَا وَكَذَا لِكَ زُيِّنَ لِفِرُعَوْنَ سُوٓءُ عَكَلِهِ وَصَدَّعَنِ السَّبِيلِّ وَمَاكَ يَدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ أَلْذِ مَ ءَامَنَ يَاقَوْمِ إِنَّ بِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلرَّشَادِ " اللهُ الرَّسَادِ" اللهُ الرَّسَادِ " يَلْقُومِ إِنَّا هَلْذِهِ الْحَيَوْةُ أَلَدُّنْهِا مَنَكُ وَإِنَّ أَلَاخِكَةً هِيَ دَارُ الْفَكِرَارِّ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجُنِيكَ إِلَّا عَكِمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ انبَىٰ وَهُوَ مُومِنُ

وَيَلْغُونُمِ مَا لِىَ أَدْعُوكُ مُو إِلَى أَلْجُواةٍ وَتَدْعُونَتِ إِلَى أَلْبَارٌ ۞ تَدْعُونَنِ لِأَكُفُ رَبِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ وَ إِلَى أَلْعَنِ بِإِلَا لَعَالِي وَالْعَالِ الْعَالِمُ الْحَكَمَ أَغَّا تَدْعُونَنِ ۚ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعَوَةٌ لِهِ اللَّهُ إِلَّهُ مَا تَدُعُونَ ۗ فِ الدُّنيا وَلَافِي اللخرة وَأَنَّ مَرَّدَ نَا إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُـمُوٓ أَصَّحَبُ اَلْبَارِّ۞ فَسَنَذَ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأَفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِّ ۞ فَوَقِيلُهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَ رُوًّا وَحَاقَ بِالِ فِرُعَوْنَ سُوَّءُ الْعَدَابِ ٥ إِلنَّا رُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدُخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابٌّ ۞ وَإِذْ يَنْحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الشُّعَفَوُّا لِلذِبنَ اسْتَكُبَرُوٓا إِنَّا كُتَ لَكُو نَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ أَلْبًارٌ ۞ قَالَ أَلَذِينَ اِسْنَكُبُرُوٓ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ أَنَّهَ فَدَ مَكَرَ بَيْنَ أَلْعِبَادٌ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ َفِ إِلنِّ ارِكْخَزَنَ حَهَنَّ مَ أَذْ عُواْ رَبَّكُ مُر يُخَفِّفُ عَنَّا يُوْمَا مِّنَ أَلْعَذَابٌ ا

ا قَالُوَّا أُوَلَمْ تَكُ تَانِيكُمُ رُسُلُكُ مِ بِالْبَيِّنَتِ فَكَالُواْ بِكِيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَوَّا الْمُعَوَّا الْصَافِينَ إِلاَّفِ ضَالِيَّ ۞ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ الْحُيَوْةِ إِلَّهُ نَبِ وَيُوْمَ يَقُومُ الْاشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَايَسْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ الله وَلَمُ مُ اللَّغَنَةُ وَلَهُ مُ سُوَّءُ الدِّارِّ۞ وَلَقَدَ انْيُنَا مُوسَى المُهُدِي وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ الْكِعَتَبُ ۞ هُدُى وَذِكْ بِينَ لِأَوْلِهِ إِلَّا لَبْنِ ٥ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقُّ وَاسۡـتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحٌ بِحُدِرَتِكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِدِ ٥ إِنَّ أَلَذِينَ يُجَلَّدِ لُونَ فِي اَيْتِ إِلَّهِ بِغَنْيرِ سُلُطَانِ اَبَيْهُمُ وَ إِن فِي صُدُودِهِمُ وَ إِلَّا كِبْتُرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَلْسَكِمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَخَانَةُ السَّكَانَ وَالْارْضِ أَكُابُ مِنْ خَلْقِ إِلنَّاسٌ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُ ثُرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ يَسَنَوِكَ إِلَا عَمِىٰ وَالْبَصِيرُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ بَلِحَاتِ وَلَا الْمُشِحَّةُ قَلِيلًا مَّايَتَذَكَّتُ

إت

الجُزُرْءُ الرَّائِعُ وَالْعِشْرُونَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا ۗ وَلَكِئَ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتِجَبَ لَكُوْوً إِنَّ أَلَذِبِنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَمَنَّمَ دَاخِرِينٌ ۞ أَللَّهُ ۚ أَلَنِهُ ﴿ كَالِهِ جَعَلَ لَكُوْ ۚ أَلْيُلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى أَلنَّاسٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَّ ۞ ذَا لِكُو اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُورٌ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ لَا إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ وَفَكُونُ ۞ كُذَ ٰ لِكَ يُوفَكُ ۚ الَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَٰتِ اللَّهِ بَجْحَدُ وَنَّ ۞ أُللَّهُ الذِك جَعَلَ لَكُ مُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَاللَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُرُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَكِ ذَالِكُواللَّهُ رَبُّكُمُ فَنَبَارَكَ أَلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينُ ۞ هُوَ أَنْحَىٰ لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُو ۚ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كُحَمْدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَنْ الْمِينُ الْعَنْ الْمِينُ الْحَالَمِينُ الْحَالَمِينُ الْحَالَمِينُ الْحَالَمِينُ عَبُدَ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ لِمَتَاجَاءَ فِي ٱلْبَيِنَكُ مِن رَّسَنِةٍ وَأَمُمِـرْتُ أَنُ اسْـلِمَ لِرَبِّ اِلْعَاكَمِينَ ۖ

هُوَ أَلْذِے خَلَقًاكُمُ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ نُمَّ بُخِيجُكُم طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمُ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّنَ يُنتَوَفِّي مِن قَبْلُ وَلِنَبُلُغُوٓ أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ نَعَتْقِلُونٌ ۞ هُوَ أَلْذِ اللَّهِ عَنْجِهِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيلَ أَمْرًا فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُنَّ فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَكُولُ ۞ أَلَمْ تَكُولُ الَّذِينَ بُجُكِدِ لُونَ فِي عَايَاتِ إِللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَّ ۞ أَلذِبنَ كُذَّ بُواْ بِالْكِ تَبُ وَنِمَا أَرُسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ۞ إِذِ الْاغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِ لُو يُسْحَبُونَ ۞ فِي اَلْحَمِيمِ ثُمَّافِي إِلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّرِفِيلَ لَمُومُوا أَبُنَ مَا كُنتُمُ تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ ۗ نَكُن تَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَ ذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكِفِينُّ ١ ذَالِكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقّ وَبِمَاكُنتُمُ غَيْرَحُونَ ١ أَدُخُلُوا أَبُوابَ جَمَنَّمَ خَلِدِينَ فِنِهَا فَإِيسَ مَثْوَى فَاصِبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبُلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيُكَ وَمِنْهُم مَّن لَّرُّ نَقُصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّا تِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ فَإِذَا جَآءَ امْرُ اللَّهِ فَضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَلْمُنْطِلُونَ ۞ أَللَّهُ الذِه جَعَلَ لَكُمُ اَلَانْعَـٰكُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُرْ فِيهَــَا مَنَافِعٌ وَلِنَبُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً كِ صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُونَ ءَايَنتِهِ عَالَيْتِهِ فَأَيَّءَايَنتِ إِنلَّهِ نُنكِرُونَ ۞ أَفَلَرُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُّرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَهُ ۚ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُ ثَرَمِنُهُمْ وَأَشَدَّ فُوَّةَ وَءَانَارًا فِي اللارْضِ فَكُمَا أَغُنِيٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَلَتَاجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۗ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونٌّ ۞ فَالْمَّا رَأُوَا ۗ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ و وَكُفَرَ نَا بِمَا كُنَّابِرِهِ مُشْرِكِينَ ١

الا سُوْرَةُ فِصِّلْبَتْ عِلَيْنَهُا لاهِ الرَّحْمِزِ الرَّحِيمِ إِنْ اللهِ الرَّحْمِزِ الرَّحِيمِ

جِمِّ ۞ نَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِنَبُ فُصِّلَتَ - ايْنُهُ وَقُرْءَ انَّاعَرَيْتُكَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغَرَضَا كُثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ وَقَالُواْ قُلُوبُنَافِي أَكِنَّة ِ مِّمَّا تَدُعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيءَ اذَانِنَا وَفُنْ وَمِن بَيُنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْلِ اِتَّنَاعَامِلُونٌ ۞ قُلِ اِنَّكَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوجِي ۚ إِلَىَّ أَنَّا إِلَىٰ كُورَ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَاسْتَفِيمُوٓ إِلَيَّهِ وَاسْتَغَفِرُهِ فَ وَوَ بَلُّ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ أَلَذِينَ لَا يُوتُونَ أَلزَّكُوٰهَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ وَامَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِحَتِ لَمُوْةِ أَجُوعَتُهُ مَعَنُونِ قُلَ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالنبِ خَلَقَ أَلَا رُضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعُ لُونَ لَهُ وَأَنْدَادًا ذَا لِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِنِهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبُرَكَ فِبِهَا وَفَدَّرَفِهَآ أَقُواتَهَا فِهُ أَرُبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً يُلِينَّ۞ ثُمَّ اَسْنَوِيَ إِلَى اَلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ ضِ إِيتِيَا طَوْعًا اَوْكُرُهِمَّا قَالَتَا اَنَيْنَا طَايِعِينَّ

فَفَضِيهُنَّ

فَقَضِيلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا أَلْسَّمَآءَ أَلَدُّنْهِا عِصَلِيحٌ وَحِفْظًا ۚ ذَٰ لِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِبز الْعَلِيمُ ۞ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَقُلَ اَنذَرْتُكُرُ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَنَهُودَ ﴿ إِذْ جَاءَ نَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيُدِ بِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُوٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا أَلَّهُ قَالُواْ لُوَشَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَإِكَةً فَإِنَّا عِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٥ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكُبَرُواْ فِ إِلاَ رَضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا فَوَّةً ۚ أَوَ لَرۡ يَرَوَاْ أَنَّ أَلَّهَ ٱلذِے خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَلْتِنَا بَحْحَكُ وَنَ ١ فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدْ يِقَهُمْ عَذَابَ أَكْخِزُي فِي إَكْمَيَوْةِ أَلْدُنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ۖ الْآخِرَةِ أَخْزِيٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمِي عَلَى الْهُدِي فَأَخَذَ تُهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابِ إِلْهُونِ عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَيِّنَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحَتُنُرُاعَدَاءَ ارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَامَ مَر وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ عَاكَانُ

وَقَالُواْ كِحُلُودِ هِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا أَللَّهُ النِّكَ أَنطَقَ كُلَّ شَكَءٌ وَهُوَ خَلَقَكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونٌ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَةِرُونَ أَنْ يَّشُهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُوٓ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعُلُمُ كَثِيرًا مِّتَا تَعْمَلُونَّ ۞ وَذَا لِكُوهِ ظَنُّكُو النب ظَننتُم بِرَبِّكُوهُ أَرْدِيكُو فَأَصَّبَحْتُمْ مِنَ ٱلْخُلْسِرِينَ ١ فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُمَنُوكَى لَمُّنُوكَى لَمُّكُورٌ وَإِنْ يَسَنَعْنِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ أَلْمُعْنَبِينًا 🕲 وَقَيَّضَنَا لَمُ مُ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَمُ مُ مَّابَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبُلِهِم مِّنَ أَلْجِنَّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينٌ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَاذَا أَلْقُرُهَ انِ وَالْغُواْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونًا ۞ فَلَنُ ذِيقَنَّ أَلَذِينَ كَفُرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْنِ يَنَّهُمُو ٱلْسُواَ ٱلذِينَ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآهُ أَعُدَآءِ إِللَّهِ إِلنَّارُ لَمُهُمُ فِيهَا دَارُ الْمُخُلَدِ جَزَآءً مِمَاكَانُواْ بِئَا يَكْتِنَا بَحْكَ دُونَ ١ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ رَتَّنَآ أَرِنَا أَلَذَيْ

إِنَّ أَلَذِينَ

إِنَّ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْنَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَازُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَتَّةِ الِنِ كُنتُمْ تُوعَدُونٌ ۞ نَحُنُ أَوْلِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنيا وَفِي إِلَاخِرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْنَعِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُوْ فِيهَا مَا نَدَّعُونَ ۞ نُولًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٌ ۗ ۞ وَمَنَ اَحُسَنُ قُولًا مِمَّن دَعَآ إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِهِ مِنَ أَلْمُسُلِمِينَ ۞ وَلَا تَسَنَوِكَ الْحَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيِّئَةُ ۚ إَدْ فَعَ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْذِك بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلِيُّ حَمِيكُمْ ١٥ وَمَا يُلَقِينِهَ إَلِاً أَلذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِينِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّ يُطَانِ نَزُغٌ فَاسْنَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَمِنَ ايَّنِهِ إَلْيَلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَتَ مَرُّ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَامَرِ وَاشْجُدُواْ لِلهِ إلذِ خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ وَ الله فَإِنِ إِسْنَكَ بَرُواْ فَالذِينَ عِن كَالَّهِ عِن لَمَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِبِالْيُلِ وَالنَّهِارِ وَهُمْ لَا

وَمِنَ - ايُنتِهِ } أَنُّكَ تَرَى أَلَارْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَ ٱأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ اَهْ تَزَّتُ وَرَبَتِ إِنَّ أَلْدِتَ أَحْبِياهَا لَحْجٌ الْمُوْتِيَ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَهُءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يُلْحِدُ وِنَ فِيءَ ايَلْتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفْنَ يُلْقِي فِ إِلْبَّارِ خَيْرُ الْمِمَّنُ يَاتِي وَامِنَا يَوْمَ أَلْقِيكُمَةُ إِعْمَلُواْمَا شِئْتُمُ وَ إِنَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِالذِّكْرِ لَمُتَاجَآءَهُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِنَكُ عَزِيزٌ ۞ لَّايَٰذِهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدُيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهُ عَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ ۞ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ ٱلِيهْ ۞ وَلُوْجَعَلْنَاهُ قُرُءَانًا ٱعْجَمَيًّا لَّقَالُواْ لُوْلَا فُصِّلَتَ -ايَاتُهُوٓءَ أَعْجَامِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلذِبنَ ءَامَنُواْ هُدَ ك وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي اذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى اوْلَإِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ إِنْ وَلَقَدَ ـ انْيُنَا مُوسَى أَلْكِنَكَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلاَكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِيَ

إلتيه

إِلَيْهِ يُسَرِّدُ عِلْوَ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنَ ٱكَامِهَا وَمَا نَحْتُمِلُ مِنُ انبَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَبَوْمَ يُنَادِيهِ مُوة أَبْنَ شُرَكَاءِ ٢ قَالُوُّا ءَاذَ تَكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٌ إِلَى وَضَلَّعَنَهُ م مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبُلُ وَظَنُّواْ مَا لَحُهُم مِّن تَّجِيصٌ ۞ لاَّ يَسَتُمُ الإنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّفَيَّوسٌ فَنُوطٌ ۞ وَلَٰبِنَ أَذَ قُنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِحِ وَمَاۤ أَظُنُّ ۖ السَّاعَةَ قَآعِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّحِ إِنَّ لِے عِندَهُۥ لَلْخُسُبْیٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ أَلَذِینَکَغَرُواْ عِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٌّ ۞ وَإِذَا أَنْعَنَاعَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَامَسَّهُ ۚ الشَّرُّفَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ۗ ۞ قُلَ أَرَابُنُهُ وَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ إِنَّهِ ثُمَّ كُفَرْتُ م بِهِ ع مَنَ أَضَلَ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٌ ۞ سَنُرِيهِمُ وَ ءَ ايَكْتِنَا فِي إِلَافَ اقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنَبَبَّنَ لَمُمُوَّأَنَّهُ وَ

سُؤرَةُ النِّنُورَىٰ كَالْتُ إنته إلرَّحْمَز الرَّحِي جِمْ۞عَسِمَقُ ۞كَذَالِكَ يُوحِ ٓ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلذِبنَ مِن قَبْلِكَ أَللَّهُ الْعَزِبزُ اَكْحَكِيمٌ ۞ لَهُ مِمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥ يَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرُ مِن فَوَقِهِ لَ وَالْمُلَإِكَةُ يُسَبِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي إِلارْضٌ أَلا إِنَّ أَللَّهُ هُوَ أَلْغَ فُورُ الرَّحِيُمُ ۞ وَالذِينَ اِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَا وَلِيَآءَ أَلَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِنُّنذِرَأْمَّ أَلْقُرِي وَمَنْ حَوْلُهَا وَتُنذِرَ بَوْمَ أَلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهٌ فَرِيقٌ فِ الْجُنَّةِ وَفَرِينُ فِي السَّعِيرِ۞ وَلُوْشَاءَ أَنَّهُ لَجَعَلَهُمُوٓ أَمَّةُ وَلِحِدَةً وَلَكِنَ تُدُخِلُ مَنْ يَتَنَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُ مُ مِّنْ وَ لِحَتِ وَلَانَصِيرِ ۞ اَمِ إِنَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيّا ۚ فَاللَّهُ هُوَ أَلُو لِيُّ وَهُوَ نَكِي

فاطر

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمُ وَأَزُوَاجًا وَمِنَ أَلَانُعَـٰكُمِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ مِنْهِ لَيْسَكَمِنْلِهِۦشَےُ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرٌ ۞ لَهُ، مَفَالِيدُ السَّمَوْنِ وَالْارْضُ بَنْسُطُ الرِّرْفَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ۞ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ أَلَدِّ بِنِ مَا وَضِّىٰ بِهِۦنُوحًا وَالذِحَ أَوۡحَيۡـنَاۤ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِيْ أَنَ اَقِيمُواْ الدِينَ وَلَانْنَفَرَقُواْ فِيهُ كُبُرَعَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمُ وَإِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ بَجَنَّجِ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُ دِحَ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ ۞ وَمَاتَغَرَّقُوَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً هُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ۗ وَلُوَلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّتِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَـّمَّى لَّقُضِىَ بَبْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ أَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِنَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِ شَكِّ مِّنْهُ مُرِبِبٌ ۗ ۞ فَلِذَ الِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَا أَمْرَتَ وَلَا تَتَبِعَ اَهُوَآءَهُمْ وَقُلَ-امَنتُ عِمَا أَنْزَلَ أَنَّهُ مِن كِتَكِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ رَبُّنَا وَرَبُّكُو ۗ لَنَآ أَعۡمَلُنَا وَلَكُوهَ أَعَلَٰكُو ۗ لَا كُوْ اللَّهُ يَجِهُ مَعُ بَيْنَنَا ۗ وَإِلْيَهِ الْمُصِ

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتَجُيبَ لَهُ وَمُجَّنَّهُ مُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَا مُعَذَابٌ شَدِيدٌ ١ إِللَّهُ الذِحَ أَنزَلَ ٱلْكِنَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ أَلْسَاعَةَ قَرِبِكُ ۞ يَسُنَغِجلُ بِهَا أَلَذِينَ لَايُومِنُونَ بِهَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَكُونًا أَلْا إِنَّ أَلَذِينَ يُمَارُونَ فِ السَّاعَةِ لَغِ ضَلَلِ بَعِيدٌ ٥ إِلَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَلْقُوى أَلْعَزِيزٌ ٥ الله عَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلَاخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وفِي حَرْثُهُ وَهُو مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلدُّنْهَا نُوتِهِ عِمِنْهَا وَمَالَهُ وَعِ إِلَاخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ۞ امْ لَهُ مُ شُرَكُو الشَرَعُوا لَهُ مِن نَصِيبٌ ۞ امْ لَمُ مُنَ أَلدِينِ مَا لَرْ يَاذَنْ بِهِ إِللَّهُ وَلَوْلَا كَالِمَةُ وَلَوْلَا كَالْمَا أَلْفَصَلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ أَلْظَّالِمِينَ لَمُهُمْ عَذَابٌ اللِّهِ أَلِيكُمْ ۞ تَرَى أَلْظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ عَمَّا كُسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمِّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ

ذَالِكَ أَلْدِ ٢ يُبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِحَاتُ قُل لَّا أَسْعَلُكُم عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا أَلْمُوَدَّةً فِي إِلْقُرْبِينٌ وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ وَفِيهَا حُسَنًا إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ اَمْ يَقُولُونَ إَفْنَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ إِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَبَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَبُحِقُّ الْحُقَّ بِكَامِمَاتِهِ مَّ إِنَّهُ وَعَلِبُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ وَهُوَ أَلذِك يَقْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْنَجِيبُ الذِينَ وَامَنُواْ وَعَلِوْا الصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُ هُم مِن فَضَلِهِ وَالْكَفِرُونَ لَمُ مَا اللهُ شَدِيدٌ اللهُ وَلُوْبَسَطَ أَلَّهُ ۚ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ عَلَمْ عُواْفِ إِلَارْضَ وَلَكِنَ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ مِخَدِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ أَلَذِ هِ يُزَّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ الْحَمِيدُ ۞ وَمِنَ - ايَانِهِ عَخَلُقُ أَلْتَكُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَتَ فِبِهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ وَإِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَاۤ أَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ مَاكَسَبَتَ اَيُدِيكُمْ وَيَعَفُواْعَنَ كَنِيْرِ۞ وَمَاۤ أَنْتُم نِمُعَجِيزِ بنَ فِي اللارْضِ وَمَا لَكُ عَرِقِن دُونِ اِللّهِ مِنْ وَلِانْصِيرٍ ۞

وَمِنَ-ايْنِهِ الْجُوَارِ عِفِ الْبَحْرِكَالَاعُلَمْ ﴿ إِنْ يَشَأَيْسُكِنِ الرِّيحُ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰ ظَهْمِ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ اَوْ يُوبِقُهُنَّ عِمَا كُسَبُواْ وَيَعُفُ عَن كَثِيرٍ ١٥ وَيَعُلُمُ الذِينَ يُجَادِ لُونَ فِيَّ اَيَاتِنَا مَا لَهُ مِقِن تَجِيشِ ﴿ فَمَا أُوْتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَنَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيِاْوَمَاعِندَاللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقِيْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُيَتَوَكَّلُونَ ۗ وَالذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَا بِرَأَلِاثُمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَامَاغَضِبُواْهُمُ يَغْفِرُونَ ۞ وَالذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورِيْ بَبُنَهُمُ وَمِتَّارَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَالذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْكُورُونَ ۞ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَنَعْفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى أَللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ إِنكَ مَرَكَعُ دَ ظُلُمِهِ وَفَأُولُلِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٌ ﴿ إِنَّمَا أَلْسَبِيلُ عَلَى أَلَذِينَ يَظُلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ إِلْحُقَّ أَوْلَلِكَ لَهُ مُ عَذَابُ اَلِيهُ ﴿ فَ وَلَن صَبَرَ وَغَ فَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزُمِ

وَتَرِيْهُمْ

وَتَرِينِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ أَلذُّ لِ يَنظُورُونَ مِنطَوْدٍ خِيْ وَقَالَ أَلَدِينَءَ امَنُواْ إِنَّ أَكْنَاسِرِينَ أَلَدِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ أَلآ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٌ ۞ وَمَا كَانَ لَمُ مُ مِّنَ اَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُ مِقِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُّضْلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن سَبِيلٌ ۞ إِسْتِجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَنْ يَانِيَ يَوُمُ لاَ مَرَدَّ لَهُ ومِنَ أَللَّهُ مَا لَكُمْ مِن مَّكَا عَلَيْ يَوْمَبِذِّ وَمَا لَكُم مِّن تَكِيرٌ ۞ فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَمَا أَرُسَلُنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَ قُنَ أَلِانسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ أَفَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ كِمَا قَدَّمَتَ ٱيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلاِنسَانَ كَفُورٌ ۞ لِلهِ مُلْكُ الشَّمَوَاتِ وَالْارْضُ يَحَلُّقُ مَا يَشَاءُ يُهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ وَالْارْضُ يَحَلُّ لَيُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنَ يَتَنَاءُ ۚ الذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّ جُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَانَا وَيَجُعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَفِيًّا إِنَّهُ وُعَلِيمٌ قَدِيرٌ ۗ

المَّ الْمُؤْوَّ الْمِرْفُوْلِ الْمُؤْوِّ وَالْمُؤْوِّ وَالْمُؤْوِّ وَاللَّهُ ١٩٩ الْمُؤْوِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ١٩٩ الْمُؤْوِّ وَاللَّهُ ١٩٩ اللَّهُ وَاللَّهُ ١٩٩ اللَّهُ وَاللَّهُ ١٩٩ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللْمُ الللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْ

سِمْ اللّهِ الرَّحْمَرْ الرَّحْمَرْ الرَّحْمَرْ الرَّحْمَرْ الرَّحْمَرْ الرَّحْمَرْ الرَّحْمَرْ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الْحَمَدُ وَ الْمَكْنَ الْمَاكُونَ وَ الْمَكْنَ الْمَاكُونَ وَ الْمَكْنَ الْمَاكُونَ وَ الْمَاكُونَ وَ الْمَالِيَ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمُحَالِقُ الْمَاكُونِ وَ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمُحَالِقُ الْمَاكُونُ الْمُحَالُونُ وَ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ وَ الْمَاكُونُ الْمُحَالِقُ الْمَحْدُونُ الْمُحَالِقُ الْمَاكُونُ الْمُحَالِقُ الْمَاكُونُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْدِي الْمُحَالُونُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْدِي الْمُحَالِقُ الْمُحْدِي الْمُحَالِقُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدِي الْمُحْدُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعْدُونُ الْمُحْدُونُ الْمُعُونُ الْمُحْدُونُ الْمُعُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُ

وَالذِ يَزُّلَ مِنَ أَلْتَهَاءِ مَاءَ مِقَدرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَدُةً مَّيْتًا كُذَ لِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَالذِ خَلَقَ أَلَازُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُ مُنَّ ٱلْفُلُكِ وَالْانْعَامِ مَاتَرَكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ وَثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ وَ إِذَا إِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبِكِنَ أَلْذِكُ سَخَّرَكْنَا هَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُفْتِرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَ لَمُنْ قَالِبُونَ ١ وَجَعَالُواْ لَهُ ومِنْ عِبَادِهِ عَجْزُهُ ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ١٥ اَمِرِ إِنُّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُ مِ الْبَنِينَ ١٥ وَإِذَا بُشِّ رَأْحَدُهُم عِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَ لَا ظُلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ أَوَمَنْ يَنشَؤُا فِي أَكْمِلْيَةٍ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ عَنْيُرُ مُبِينٌ ۞ وَجَعَلُوا الْمُلَلِّكَةَ ٱلذِينَ هُمْ عِندَ أَلرَّحْمَانِ إِنَاتًا اَ. شَهِدُواْ خَلْقَهُمُ سَتُكُتَبُ شَهَادَ تُهُومُ وَيُسْتَالُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ أَلرَّحْمَانُ مَاعَبَدُنَهُمُ مَّا لَهُ مَ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُو َ إِلَّا يَخْرُهُونَّ ۞ أَمَّ-اتَيْنَاهُمْ 

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهُ مَا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أَمُّتَةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثِلِهِم مُّفَتَدُونَ ۗ قُلَ اَوَلُوْجِئْنُكُمْ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَ كُوْ قَالُوٓا إِنَّا عِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُهُونَ ١٤ فَانْفَتُمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ } إِلَيْ بَرَآمٌ مِّمَّا نَعُنُدُونَ ۞ إِلَّا أَلْنِكَ فَطَهَٰذِ فَإِنَّهُ وسَيَهْدِينِّ ۞ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ مِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونٌ ١٠ بَلْمَتَّعْتُ هَاؤُلْآءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَتَاجَاءَهُمُ اَكُتَّ قَالُواْ هَاذَاسِمُ وَإِنَّا بِهِ عَكِيْرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا ثُزِّلَ هَاذَا أَلْقُرْءَ انُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ أَلْقَرُيَتَ يَنِ عَظِيمٍ ١ اَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ نَحُنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْكِيَوةِ إَلدُّنَيا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوُقَ بَعُضٍ دَرَجَاتِ لِيَتَخِذَ بَعُضُهُم بَعْضًا شُخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّتَا يَجُهُمَعُونَ ۞ وَلُولًا

وَلِلْيُورِتِهِمُو ٱلْمُوَابَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ ۞ وَزُخْرُفَا ۗ وَإِن كُلُّ ذَا لِكَ لَمَا مَتَكُ ۚ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِ ۗ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِكُنَّقِينَ ۞ وَمَنْ يَعُشُعَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ وَ لِلْكُنَّقِينَ ۞ وَمَنْ يَعُشُعُن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ وَقَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُنَدُونَ ١٠٠٥ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَانَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعُدَ أَلْمُشْرِقَيْنِ فَبِيسَ أَلْقَرِينٌ ۞ وَلَنْ يَنْعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُوٓ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَّ ۞ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِ مِ الْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَكَلِ مُبِينٌ ۞ فَإِمَّانَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۞ أَوْ نُرِيَّكَ أَلذِ ح وَعَدَ نَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ۞ فَاسْتَمْسِكَ بِالذِحْ أُوْحِىَ إِلَيْكُ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَإِنَّهُ ولَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوُفَ تُسْتَانُونٌ ١٠ وَسُئَلَ مَنَ ارْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُو نِ الرَّحْمَانِ ءَالِحَـٰةَ يُعُـٰبَدُونَ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِنَايَلَاِنَآ إِلَىٰ فِرُعَوْنَ وَمَلَاِ يُهِ مِفَقَالَ إِلِنَّ رَسُولُ رَبِّ لَعَالَمِينَّ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هُـم بِنَايَلِنَاۤ إِذَا هُـم مِّنْهَا يَضْعَكُونُ ۞

وَمَا نُرِيهِ مِ مِّنَ - ايَةٍ اِلاَّهِيَأُ كُبُرُمِنُ اخْتِهَا ۗ وَأَخَذُنَهُ مُ الْعُذَابِ لَعَلَّهُ مَ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَـا عَهِدَ عِندَ كَ إِنَّنَا لَمُهُ تَدُونٌ ۞ فَلَمَّا كَثَـفْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونُ ۞ وَنَادِي فِرْعَوْنُ فِ قَوْمِهِ عَالَ يَافَوْمِ أَلْيُسَلِ مُلْكُ مِصْرَوَهَاذِهِ إِلَّانْهَارُ نَجْرِے مِن تَحْتِيُّ أَفَلَا نُبْصِرُونَ ۞ أَمَرَانَا ْخَابِرٌ مِّنْ هَاذَا أَلْذِكُ هُوَمَهِ بِنُ ۗ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلُوْلَآ أَلِقَى عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمُلَاِّكَةُ مُقْتَرِنِينٌ ۞ فَاسْتَخَفَّ قُوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُ مُ كَانُواْ فَوْمَا فَلْسِقِينَ ۞ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا إَنْنَقَ مُنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقِنَهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ فِحَكَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَنْ لَا لِلَاخِرِينَ ۞ وَلَتَا ضُرِبَ إَنْ مَرْبَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ۞ وَقَالُوَّاءَ الْمُتَنَاخَ بَرُ الْمُ هُوَّمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنَ هُوَ إِلَّا مَبُدُّ اَنْعُـتَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَالَا لِبَّنِيَ إِسْرَاءِ بِلَّ وَلَوْنَشَاءُ كَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَإِكَةً كَةً لِلارْضِ يَحْلُلُهُونَ "

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَتَنَرُنَّ بِهَا ۚ وَاتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسَتَقِيُّمْ ۞ وَلَا يَصُدَّ اللَّهُ الشَّيَطَانُ ۚ إِنَّهُ ولَكُو عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَاجَاءَ عِيسِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبُيّنَ لَكُمْ بَغْضَ أَلْدِكَ تَخْتَلِفُونَ فِيهٌ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ إِنَّ أَلَّهُ هُوَرَئِدِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَاخۡتَلَفَ ٱلۡاحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِ ۚ فُوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيتُمْ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن نَاتِيَهُم بَغْتَة وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ۞ أَلَاخِلَّتُهُ يُوْمَبِ ذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا أَلْمُتَّتِينًا ۞ يَعْبَادِ ﴾ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ أَلذِينَ ءَامَنُواْ بِاَيْدِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ اَدْخُلُواْ الْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْ وَاجُكُمْ تُحْتَبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِعَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ إَلَا نَفُسُ وَتَلَذُّ الْاعَيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَّ ۞ وَتِلْكَ أَلْجَتَّةُ الْمِتِهِ أُورِثُنَّهُوْهَا بِمَا كُنْتُ مُ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَ أُنْكُورَةٌ مِّنْهَا

إِنَّ ٱلْجُرِمِينَ فِي عَذَ ابِ جَمَنَّمَ خَلِدُونٌ ١٤ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُ مَرْفِيهِ مُبُلِسُونً ۞ وَمَا ظُلَّنَهُ مُ وَلَكِن كَانُواْ هُ مُ الطُّلِلِينُّ ۞ وَنَادَوْا يَهْ مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِئُونَّ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقَّ كَالِهُونَ ۗ ۞ أَمَ اَبُرَمُوٓا أَمُرًا فَإِنَّا مُبُرِمُونٌ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُم بَلَّىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ۞ قُلِإِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ١ شُبْعَنَ رَبِ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ الذِّ يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ الذِ عِنْ إِللَّهَاءِ اللَّهُ وَلَا يَوْمَهُمُ الذِ عِنْ اللَّهُ وَلَا يَ إَلَارْضِ إِلَكُ وَهُوَ أَنْحَكِمُ الْعَلِيمُ ۖ وَتَبَارَكَ أَلْدِ لَهُ وَمُلَّكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وَعِندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمُلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعُلُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلْقَهُمْ

أِللَّهِ أِلرَّحْمَٰزِ أَلرَّ جَيِّرٌ ۞ وَالْكِنَابِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيَلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِتَّاكُنَّا مُنذِرِينٌ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيمٍ آمَرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّاكُتَا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِكُ إِنَّهُ وُهُوَ أَلْسَكِمِيعُ ۚ الْعَلِيثُمْ ۞ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَنَجُّے ۗ وَنِكِيتُ رَبُّكُم وَرَبُ ءَابَآيِكُو الْاوَلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَارْتَفِبَ يَوْمَ تَاتِي إِللَّهَ أَهُ بِدُخَانِ ثُمِينِ ۞ يَغُننَى أَلْتَاسٌ هَاذَاعَذَاكِ ٱلِيُمْ ۞ رَّبَّنَا إَكْشِفَ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُونٌ ۞ أَبِّي لَمُهُمُ الذِّكْمِي وَقَدْجَاءَ هُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّدٌ تَجَنُونٌ ١ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا ۗ إِنَّا كُورٍ نَابِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرِيَ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ لَقَدُ فَتَنَّاقَبُلَهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيكُمْ لِلْقَدُ فَتَنَّاقَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيكُمْ

اَنَادُّوٓ أَ إِلَىَّ عِبَادَ أَلْلَهِ إِنِي لَكُوْرَسُولُ آمِينٌ ۞ وَأَنَ لَا تَعْلُواْ عَلَى أَلَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلُطُنِ مُّبِينِ۞ وَإِنِّ عُذُنُ بِرَنِّ وَرَبِّكُوْوَ أَن تَرْجُمُونِهِ ۞ وَإِن لَرْ تُومِنُواْ لِيَ فَاعْتَزِلُونِهِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَوْ لَاءَ قُورٌ جُخِرِمُونَ ١٠ فَاسْرِ بِعِبَادِ لَيُلَا إِنَّكُمُ مُّنتَّبَعُونَ ١٥ وَاتْرُكِ اللَّهُ الْبَحْرَرَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُمُّغُرَفُونَ ۞ كَوْ تَرَكُواْ مِنجَنَّتِ وَعُبُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَفَامِ كَرِيمٍ ١٥ وَنَعَهُ كَانُواْ فِبِهَافَكِهِينٌ ١٥ كُذَالِكُ وَأُورَثُنَهُ قَوْمًا ـ اخَرِينٌ ١٤ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْمُنظِينٌ ١٠ وَلَقَدُ بَخِيَّنَا بَينَ إِسْرَاءِ بِلَمِنَ أَلْعَذَابِ اللَّهُ بِنِ ۞ مِن فِرْعَوُنَّ إِنَّهُ وُ كَانَعَالِيَامِّنَ لَٰلُسُرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ إِخْتَرْنَهُ مُعَلَىٰ عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَهُم مِنَ أَلَايُتِ مَافِيهِ بَلُؤُ الْمُبِينُ ۞ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثَنَا ٱلْاولِيٰ وَمَا نَحَنُ عِمُنشَرِينَ ۞ فَاتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ﴿ أَهُمُ خَبُرُ الْمُ فَوَمُ نُبِيِّعٌ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمُوٓ أَهْلَكُنَهُمُ وَإِنَّهُمُ كَانُواْ مُجْرِهِينٌ ۞ وَمَاخَلَقْنَا أَلْتَمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَغِبِينٌ ۞ لَحَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونً ۞ إِنَّ يَوْمَ الْفَصَ

إِلَّا مَن رَّحِمَ أَللَّهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ أَلْعَزِ بِزُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ أَلزَّفَوْمِ ۞ طَعَامُ الْانِبِم ۞ كَالْمُهُلِ تَغْلِهِ فِي الْبُطُونِ ۞ كَغَالِي الْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْحَجِيمِ ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ إِلْحَمِيمِ ۞ ذُقِّ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْكُوبِمُ ۞ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ عَنتَرُونٌ ۞ إِنَّ أَلْكُنَّقِينَ فِي مُقَامِ آمِينِ ۞ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّنَقَابِلِينٌ ۞ كَذَالِكُ وَزَوَّجْنَهُ مُوعِورٍ عِينِّ ۞ يَدُعُونَ فِبِهَا بِكُلِّ فَصَيهَ فِي - امِنِينَّ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِهَا ٱلْمُؤَتَّ إِلَّا ٱلْمُؤْتَذَ ٱلْأُولِيُّ وَوَقِيلِهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ۞ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيبُ مُّ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ۞ فَارْتَفِبِّ إِنَّهُم مُّرْتَفِبُولٌ ۞

وه سُورَة الجائِينَةِ وَيُنْ الْجَائِينَةِ وَيُلْتُهُ الْجَائِينَةِ وَيُلْتُهُمُ ٢٧ ﴾

وَاخْتِلَفِ إِلْيُلِ وَالنَّهِارِ وَمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ مِنَ أَلْتَمَاءَ مِن رِّزْقِ فَأَخْيا بِهِ إَلَارُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَصُرِيفِ إِلرِيَخِءَ ايَكُ لِقَوْمِ بِعُقِلُونٌ ۞ تِلْكَ ءَ ايَتُ اللَّهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهِ وَءَ ايْنِهِ ۽ يُومِنُونَ ۞ وَيُلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِهِم ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ إِللَّهِ تُنْإِلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُ مُسْتَكَبِرًا كَأْنِ لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذَاعَلِمَ مِنَ ايَاتِنَا شَيَعًا إِنَّخَذَ هَا هُ وُؤًا وَلَيِّكَ لَمُ مُعَذَابٌ مُّهِ مِنْ قُورَآبِهِ مِ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِّخِ عَنْهُم مَّا كَسَبُواْشَيْنَا وَلَامَا إِثَّخَذُواْمِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَآةً وَلَهُ مُوعَذَاكِ عَظِيكُمْ ۞ هَاذَاهُ دَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مُ لَهُ مُ عَذَابٌ مِّن رِّجْرِ ٱلِيهِ ١٥ إِللَّهُ اللهِ صَحَّى لَكُوا الْمَحْرَ لِتَجْرِي أَلْفُلُكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ ۽ وَلِتَبُنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۽ وَلَعَلَّكُرُ تَشُكُرُونً ۞ وَسَخَّرَلُكُمْ مَّافِ إِلسَّمُونِ وَمَافِ إِلَارْضِ جَمِيعًامِّنُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ الله لِقَوْمِ يَتَفَكُّمُ وُنَّ اللَّهِ مِنْ عَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلذِينَ لَا يَرَجُونَ أَيَّامَ أَللَّهِ لِيَجْنِي عَقَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥ مَنْ عَلِصَلِعًا فَلِنَفْسِهُ وَوَمَنَ اَسَاءَ

وَءَانَيْنَهُمُ بَيِّنَتِ مِّنَ أَلَامُ مُ فَمَا إَخْتَلَفُوٓ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَاءَ هُـمُ الْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُوَّ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونٌ ۞ نُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰشَرِيعَةِ مِنَأَلَامُرِفَانَّبِعُهَا وَلَانَتَبِعَ اَهُوَاءَ أَلذِينَ لَايَعُلَمُونَّ ۞ إِنَّهُمُ لَنْ يُّغُنُواْعَنكَ مِنَ أَلَّهِ شَيْئَاً وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُوٓ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينٌ ۞ هَـٰذَا بَصَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ بُوفِنُونٌ ۞ أَمْ حَسِبَ أَلَذِينَ إَجْتَرَحُواْ السَّبِّئَاتِ أَن نَجُّعَلَهُمْ كَالْذِينَءَ امَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِحَتِ سَوَآهُ تَحْيِاهُمْ وَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَحَكُمُونً ۞ وَخَلَقَ أَلَتُهُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ وَلِنْجُنِي كُلَّ نَفْسِ عِاكْسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَفَرَاتِنَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَهَهُ وهُولِهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ وَغِشْلُوَةُ فَمَنْ بَهُدِيهِ مِنْ بَعُدِ اللَّهِ أَفَلَاتَذَّكُّرُونَّ ۞ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُكَا أَلدُّنْبِا غَوُثُ وَنَحْبِا وَمَا يُهُلِكُنَّا إِلَّا أَلدَّهُمْ وَمَالْهُ مُ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ

قُلِ إِللَّهُ يُحِيدُمُ ثُمَّ يُمِيثُكُرُ ثُمَّ يَجْمَعُكُرُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيكَمَةِ لَارَبُبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَّ ۞ وَلِلهِ مُلْكُ أَلْتُمُونِ وَالْارْضّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِنَّ يَخْسَرُ الْمُنْطِلُونَّ ۞ وَتَرِيْ كُلَّ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعِيَ إِلَىٰ كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ ثُجُنَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ١ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعَلُونٌ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَالُمْ تَكُنَّ ايَنْتِ تُنتَلِيٰ عَلَيْكُمُ فَاسْتَكُبُرْنُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينٌ ١٥ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِبِهَا قُلْتُم مَّانَدُرِ مَا أَلْسَاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظُنَّا وَمَا نَحْنُ ثُ عِمُسُنَيْقِنِينَ ١ وَبَدَالْمُهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْنَهُ زِءُ وَنَّ ١ وَقِيلَ أَلْيُوْمَ نَنسِيكُمْ كَانسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا وَمَأْوِيكُوا لِنَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّصِرِينَّ ۞ ذَالِكُمْ بِأَنَّكُوا اتَّخَذَتُّمُ وَءَايَتِ إِللَّهِ هُنُ وَا وَعَيَّ كُوالْحَيَوْةُ الدُّنيَّا فَالْيَوْمَ لَا بُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ

إلله إلرخمز الرَحيم جيِّر ۞ نَنزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم ۞ مَا خَلَقُنَا أَلْسَ مَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْ ذِرُواْ مُعَرِضُونٌ ۞ فُّلَ اَرَآئِتُهُم مَّا تَـٰدُعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَرُوسِنِ مَـَاذَا خَــكَقُواْ مِنَ أَلَارُضِ أَمْرَ لَحُــُمْ شِـرُكُ فِي إِلْسَــمَاوَاتِ إينوُرِن بِحِكَتَكِ مِّن قَبُلِ هَاذَآ أُوَاَئَارَة ِمِّنْ عِلْمِ إِنكَّنتُمْ صَلْدِقِينَ ۞ وَمَنَ أَضَلَّ مِتَنَ يَّدُعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَنِ لَا يَسُتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيسَامَةِ وَهُمُ مَ عَن دُعَابِهِمْ غَلْفِلُونٌ ۞ وَإِذَا حُشِرَ أَلْتَاسُ كَانُواْ لَمُصُمُّوٓ أَعُدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَ تِهِمْ كِفِينَ ۗ وَإِذَا تُنتَلِيٰ عَلَيْهِمُو ءَايَنْنَا بَيِّنَاتِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَ هُمُ مَ هَاذَا

آمْ يَقُولُونَ إَفْ تَرِيْهُ قُلِ إِنِ إِفْ تُرَيَّتُهُ وَ فَلَا تَخَلِكُونَ لِهِ مِنَ أَلَّهِ شَيَّا لَهُ وَأَعْلَمُ مِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفِي بِهِ ع شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ أَلْغَ فُورُ الرَّحِيثُمُ ۞ قُلُ مَا كُنتُ بِدُعًا مِّنَ أَلرُّسُلِ وَمَآأَدُ رِك مَا يُفْعَلُ خِهِ وَلَا بِكُورٌ إِنَ اَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِى ٓ إِلَى ٓ وَمَاۤ أَنَا إِلَّا مَا يُوجِى ٓ إِلَى ٓ وَمَاۤ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُنْبِينٌ ٥ قُلَ أَرَيْتُهُمْ وَإِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكُفَرُتُهُم بِهِ ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَيْ إِسْرَآءِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ، فَعَامَنَ وَاسْنَكْبَرُنُهُمْ وَإِنَّ أَلَّهُ لَا يَهُدِ مِ إِلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوُكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ۗ إِلَيْهُ وَإِذْ لَرُ يَهُنَدُواْ بِهِ عَنْسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفَكُ قَدِيثُرُ ۞ وَمِن قَبُلِهِ ، كِتَكُ مُوسِيَّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِنَانُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِنَّنَاذِرَ أَلَذِبنَ ظَالَمُواْ وَيُشْرِئ لِلْمُسِنِينَ ١ إِنَّ أَلَدِينَ قَالُواْرَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ

وَوَصَّيْنَا أَلِانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كَرْبِهَا وَوَضَعَتْهُ كَرُهَا ۚ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و تَلَثُونَ شَهَرًا حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعِنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلِتِ أَنْعَمُتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَ اَعُلَ صَلِحًا تَرُضِيْهُ وَأَصَّلِحُ لِهِ فُرِيَّتِيَّ إِنَّ ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ أَلْمُسُلِمِينٌ ۞ أَوْلَلِّكَ أَلَدِينَ يُنْقَبَلُ عَنْهُمُ وُ أَحْسَنُ مَاعَلُواْ وَيُنجَاوَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَضْعَبِ إَلْجَنَّةٌ وَعْدَ أَلْصِدُقِ الذِبِ كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَالذِبِ قَالَ لِوَ لِذَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَ أَنُ الْحَرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ إِللَّهَ وَيُلَكَءَامِنِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ اَلَاوَّلِينِ ١ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُ الْقُولُ فِي أَمْمَ قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ مِنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرٍ. بَنَّ ۞ وَلِكُلّ دَرَجَنْ مِّتَاعَمِلُواْ وَلِنُوفِيِّهُمُوٓ أَعُمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلُونَ ۗ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَارِ أَذْهَبْتُمُ طَيِبَاتِكُوْ فِ حَيَاتِكُو ا وَاسْتَمْنَعَتُم بِهَا قَالْيُوْمَ تَجُنَ وْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسُتَكُبِرُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ إِلْحَقَّ وَبِمَا كُنه

وَاذْكُرَ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِالْاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ إِلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ءَأَلَّا نَعُبُدُ وَأَلِّلَا أَلَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ١٥ قَالُوُّا أَجِئْنَنَا لِتَافِكُنَا عَنَ- الْمِتِنَا فَانِنَا عِمَا نَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَادِ فِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِندَ أَلَّهِ وَأَبُلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنَّ أَرِبَكُم قُوماً تَجَهَلُونَ ٥ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ ثُمُطِئِّا بَلْهُوَمَا إَسْتَعْجَلْتُم بِهِ مِي رِيحٌ فِنهِ مَا عَذَابُ ٱلِيثُونَ تُدُمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرِي إِلَّا مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ نَجُزِهِ اِلْقَوْمَ ٱلْجُرِّمِينُ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمُ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمُ فِيما وَجَعَلْنَا لَمُ مُ سَمَعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنِي عَنْهُ مُ سَمَعُهُمْ وَلَا آَبُصَارُهُمْ وَلَا أَفِيدَ تَهُمُ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ بَحْعَدُ ونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيسَتَهُ زِءُونًا ۞ وَلَقَدَاهَلَكُنَامَا حَوَلَكُمْ مِنَ أَلْقُبُهِي وَصَرَّفْنَا أَلَايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ مُ الذِينَ اَتَّخَـَـٰذُ وَامِن دُونِ اِللَّهِ قُرْبَانًا - الِم

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ أَلِجِنِ يَسْنَمِعُونَ أَلْفُرْءَانَ فَلَمْتَا حَضَرُوهُ قَالُوَّا أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوِّا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعۡنَا كِتَبَّا انزِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسِىٰ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِثَ إِلَى أَكْمَقَ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٌ ۞ يَكْتُومَنَا ٱلْجِيبُواْ دَاعِىَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمُ مِّنَ عَذَابٍ البِيرِ ۞ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ أَنتُهِ فَلَيْسَ عِمُعِجِزِ فِي إِلَا رُضِ وَلَيُسَ لَهُ وُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِياءُ اوْلَكِكَ فِي ضَكَلِمُ بِينٌ اللهُ الْوَلَمِ يَرَوَا أَنَّ أُللَّهُ ٱلذِكِ خَلَقَ ٱلسَّـمَوْتِ وَالْارْضَ وَلَرُيَعَى بِحَلَّقِهِتَ بِقُنْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْتِى أَلْمُوْنَىٰ بَلِيْ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى البّارِ الْكِسَ هَاذَا بِالْحَقّ قَالُواْ بَلِيْ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ فَاصِيرَ كَمَا صَبَرَ أَوْلُواْ الْعَسَزَمِ مِنَ أَلرُّسُلِ

إُللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيب أَلَذِينَ كُفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمُّ ۞ وَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَّٰلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَدِّ وَهُوَ اَلْحُقُّ مِن رَّبِهِمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُكُمُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ اِتَّبَعُواْ الْبُطِلَ وَأَنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّبَعُواْ الْكُوَّيَمِن تَيِهِمْ كُذَا لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلتَّاسِ أَمُثَالَهُمْ ١٠ فَإِذَا لَقِينُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ أَلْرِقَابِ حَتَّى ٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّابِعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَنْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْضَرَمِنْهُمُّ وَلَكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالذِينَ قَانَالُوا فِي سَبِيلِ إِنَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُ مُ ۞ سَيَهَدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُ مُ الْجُنَّةَ عَرَّفِهَا لَمُكُمِّ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلِذِينَءَ امَنْوَاْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ أَفَلَرُ يَسِيرُوا فِ إِلَارُضِ فَينَظُّوهُ الكِنْ كَانَ عَلْقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمُ دَمَّرَأَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْبَكِفِرِينَ أَمُنَالُهَا ١٥ ذَالِكَ بِأَنَّالُهُ مَوْلَى أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ أَلْكِفِينَ لَامَوَلِيٰ لَمُ مُوتِي لَا مُولِيٰ لَكُ مُوتَّ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرِهِ مِن تَحْتِهَا الْآنَهَارُ وَالذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَا تَاكُلُ الْانْعَـٰكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُّونَى اللَّهُ وَكَأَيِّن مِّن فَرَيْرٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةَ ۚ مِن قَرُبَتِكَ أَلِتِ أَخْرَجَنْكَ أَهُلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَكُهُ مُّوَّ أَفْنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَلِهِ وَاتَّبَعُوٓا لَّا يَعُوٓا أَهُوَاءَ هُمُّ ١ هَا مَنْلُ الْجَنَّةِ اللَّهِ وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنهَّا إِ غَيْرِءَ السِنِ وَأَنْهَا رُقِن لَبُن لِرَّيْتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَا رُقِنَّ خَمْرٍ لَّذَّةِ لِلشَّلْرِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِمٌ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَامِن كُلِّ إِلثَّكَرَاتِ وَمَغَفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ كَنَ هُوَخَلِا ۗفِ إِلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُّعَآءَ هُـثُّمْ ۞ وَمِنْهُم مَّنُ يَسُتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُوا ۗ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَءَ انِفَاَّ اوْلَإِكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلِنَهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَاتَّبَعُواْ أَهُواءَ هُمْ ۞ وَالتَّبَعُواْ أَهُواءَ هُمْ ۞ وَالذِينَ إَهْ تَدَوُا زَادَهُمُ هُدًى وَءَانِيلَهُمْ تَعْوِيلُهُمْ ۞

فَهَلَ يَنظُونُ إِلَّا أَلْسَاعَةَ أَن تَانِيَهُم بَغْتَةً فَقَدُجَآءَ اشْرَاطُهُمَّا فَأَنِيَّ لَمُكُمُّوٓ إِذَاجَآءَ تَهُمۡ ذِكْرِبِهُمُّ ۞ فَاعَلَرَانَّهُ وَلَآ إِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتٌ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثْوِيْكُو ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا الْزِلَتَ سُورَةٌ تُحُكِّرٌ وَذُكِرَفِهَا أَلْقِتَالُ رَأَيْنَ أَلَدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمُغْشِي عَلَيْهِ مِنَ أَلْمُونَتِ فَأُولِى لَهُمْ ١٠٥ طَاعَةٌ وَقُولُ مَّعَهُوكٌ فَإِذَاعَزَمَ أَلَامُرُفَلُوصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيرًا لَمُّكُمُّ ۞ فَهَلَعَسِيتُمُو ٓ إِن تُوَلِّيُّتُمُو ٓ أَن ثُفنسِدُوا فِ الْارْضِ وَتُفَطِّعُوا ۗ أَيْحَامَكُمُونُ الْوَلِيْكَ أَلَذِينَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُ مُ وَأَعْمِى أَبْصَرُهُمُونَ ١ أَفَلَايَتَدَبَّرُونَ أَلْفَرْءَ انَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اقَفَا لَمُأَ ۚ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ إِرْتَدُّو أ عَلَىٰٓ أَذَ بِرِهِم مِّنَ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُ مُ الْمُدُ عَلَيْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُ مُ وَأَمْلِي لَمُنْمُ ١٤ فَالْكِ بِأَنْهَ مُ قَالُواْ لِلذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ أَللَّهُ سَنُطِيعُكُم فِي بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسُرَارَهُمُّ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّنْهُمُ الْمُلَكِّكَةُ

أقرحسب

الجُزَّةُ الْسَادِسُ فَالْعِشْرُونَ

الْمَ حَسِبَ الذِيزَفِي قُلُوبِهِم مَّنَ إِن لَّنْ يَخْرِجَ اللَّهُ اضْغَانَهُمُّ اللَّهُ أَنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلُعَهَا فَلُعَرَفَنَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فَ لَحُزِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعُلُواْ عَمَالِكُونَ ﴿ وَلَنَبُلُونَّكُو حَتَّى نَعُلَمَ الْمُحْلِمِدِ بِنَمِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُواْ أَخْبَارَكُونُ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَشَاقَوُ أَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُهُمُ الْمُدِي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيْطُ أَعْلَهُمْ ١٠ يَنَايَّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا أَلْلَهُ وَأَطِيعُوا أ الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعَمَلَكُمْوُ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ مَانُواْ وَهُمْ كُفَّنَّارٌ فَلَنْ يَغُفِرَ أَللَّهُ لَمُكُمِّ ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓا إِلَى أَلسَّالِمِ وَأَنتُمُ الْاعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُو ۗ وَلَنْ يَبْرَكُمُ وَأَعْمَالَكُمُ ۗ ۞ إِنَّا أَكْيَوْهُ ۚ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَ وُ وَإِن تُومِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُونِكُمُ وَ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَتَلَكُمُ وَأَمُوا لَكُونُونَ إِنْ يَسْتَلَكُمُ هَا فَيَحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَبُحْرِجَ اَضْغَلْنَاكُو ۞ هَآنَتُمْ هَوَّلَاءِ نُدْعُونَ لِتُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ إِللَّهِ فَمِنكُم مَّنَ يَّبُغُلُّ وَمَنْ يَّبُغُلُ كَمَا يَبَخُلُعَن نَفَسِهِ ، وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ ۗ وَ وَلَوْا يَسَنَبُدِ لَ قَوْمًا غَيْرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمُثَلَكُمُ وُ

سُورَةُ الْبُفَتْحُ مِكَنِيَّةُ وَوَالِيَا إلله إلرخمز الرّحيم إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحَامُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَلَكَ أَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُنِيِّمَ نِعْمَتَهُو عَلَيْكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطًامُّسْتَقِيًّا ۞ وَيَنصُرَكَ أَلَّهُ نَصْرًاعَزِيزًا ۞ هُوَ أَلذِكَ أَنزَلَ أَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ إِلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَٰنَا مُّعَ إِيمَٰنِهِمُّ وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَوَٰتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَيِكًا ۞ لِيُدُخِلَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِبُ مِن تَحَيِّهَا أَلَا نُهَارُخَالِدِينَ فِبِهَا وَيُكَفِّرَعَنُهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَكَانَ ذَ لِكَ عِندَ أَلَّهِ فَوُزًّا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَفِفِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّاتِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ أَلْسَّوْءٌ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ السَّوْءٌ وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَبْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَمَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًاٰ ۞ إِنَّا أَرُّسَلْنَاكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتَوُمِنُواْ فِاللَّهِ وَرَه

ان ا

إِنَّ أَلَذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ أَلَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيُدِيهِمُّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّ مَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُ ٥ وَمَنَ اَوْفِيٰ عِمَاعَلْهَدَ عَلَيْهِ إِللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ أَلْخُلَفُونَ مِنَ أَلَاعَرًا بِ شَغَلَتُنَا أَمُوَ لُنَا وَأَهَلُونَا فَاسْتَغَفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَتَلِكُ لَكُمْ مِّزَاللَّهِ شَيْئًا إِنَ اَرَادَ بِكُو ضَرًّا اَوَارَادَ بِكُو نَفُعًا بَلَ كَانَ أَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٥ بَلُ ظَنَنتُمُ وَأَن لَّنْ يَنْقَلِبَ أَلرَّسُولُ فُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهۡلِيهِمُ وَأَبُداً وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ أَلْسَوْءِ وَكُنْتُهُ قُوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّمْ يُومِنَ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ع فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْجُفِي بِنَسَعِيرًا ۞ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّجِبَا ۗ ۞ سَيَقُولُ الْمُخُلَّفُونَ إِذَا إَنطَلَقْتُمُ ۚ إِلَىٰ مَغَا نِهِ َ لِتَاخُذُ وَهَا ذَرُونَانَنَّبِعُ كُرُّ يُرِيدُونَ أَنَّ يُبَدِّ لُواْ كَلَمَ أَلَّهُ قُل نَ تَنَبِّعُونَا ۚ كَا لَكُرُ قَالَ أَلَّهُ مِن قَبَّلُ فَسَيَقُو لَ تَحَسُدُونَنَا ۚ بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيكًا

قُلِ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ أَلَا عَرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ اوْلِح بَاشِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ وَ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُو اللَّهُ أَجَدًا حَسَنَا وَإِن تَتُوَلُّواْكَ مَا تَوَلَّيْتُ مُ مِّن قَبُلُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا ٱلِيمَا ۗ لَّيْسَ عَلَى أَلاَ عَمِيْ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلاَعْ رَجِحُ وَلَا عَلَى أَلْمَوْنِ حَرَجُ وَمَنَ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُو نُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجَرِمُ مِن تَحْنِهَا اللَّانُهَارُ وَمَنَ يَّبَوَلُ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا الِيمَا الْفَادُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَالِي قُلُوبِهِمَ فَأَنْذَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْلَبَهُمْ فَنَحًا قُرِيبًا ١ وَمَغَا نِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَنِ بِزَّا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُو اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرُ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِيَ أَلْنَاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْوُمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطاً مُّسُتَقِيًّا ﴿ وَأَخْرِيْ لَوْ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ اَحَاطَ أَلَّهُ بِهَا مُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنَّءِ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَنُرُواْ ثُمَّ لَا يَجِدُ ونَ وَلِيًّا وَلَانصِيرً

وَهُوَ أَلَدِكَ كُتَ أَيَّدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنَ اَظْفَرَكُو عَلَيْهِمٌ وَكَانَ أَنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُو عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمُتَدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبُلُغُ مَجِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَاَّةٌ مُّومِنَكُ لَرُ نَعَلَمُوهُمُ وَ أَنَ تَطَوُّهُمُ فَنُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِغَايْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ أَللَّهُ مِنْ يَحْمَتِهِ مِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّ بَنَا أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِبًا ١٠ إِذْ جَعَلَ أَلَذِينَ كَفَنُرُواْفِ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ أَلْجَلِهِلِيَّةٌ فَأَنْزَلَ أَلَّهُ سَكِينَ تَهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَعَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَامِــَةً أَلتَّفَوِيْ وَكَانُوَّا أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّكَ ۚ إِ عَلِيمًا ١٥ لَقَدُ صَدَقَ أَلَّهُ رَسُولَهُ الرُّهُ عِا بِالْحِقِّ لَتَدْخُ لُنَّ ٱلْمُسَبِحِدَ ٱلْكُرَامَ إِن شَاءَ أَلدَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُرُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَـالِمَ مَا لَمُ تَعَـاكُمُواْ فَجُعَـكَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحُـكَا

تُحَدُّرُ تَسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّا أَهُ عَلَى أَلْكُهُنّارِ رُحَمَا هُ بَيْنَهُ مُ تَرِيهُ مَ وُكُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْلَهُ مُ لِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْلَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْلَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْلَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْلَهُ مُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ

١٤ سُنورَة لِلجُوْلِتِ مِنْ نِيتَدُوعَ لِيلْهُمَا ١٨) المُعَالِينَ مِن اللَّهُمَا ١٨) المُعَالِمُ ١٨

وَلُوَ اَنَّهُ مُمْ

وَلُوَانَّهُ مُ صَبَرُواْحَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ فُوَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمُ ۞ يَنَايِّهُا الَّذِينَءَ امَنُواْ إِنجَاءَكُو فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُنُمُ نَادِمِينٌ ۞ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُرُ رَسُولَ أَلَّهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِي كَثِيرِمِّنَ أَلَامْ لِعَنِتُ مُوَلِّكِنَّ أَلَّهَ حَبَّ إِلَيْكُوا لِلهِ عَنْ وَزَيَّنَهُ وِ فَالُوبِكُمْ وَكَتَّهَ إِلَيْكُوا لَكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَإِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۞ فَضَالًا مِّنَ أَلَّهِ وَنِعُهَ أَوَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيثٌ ﴿ ۞ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ إَقُتَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَبْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتِ اِحْدِيْهُمَا عَلَى ٱلاُخْرِيٰ فَقَانِلُواْ الِمِنِ نَنْمِغِ حَتَّىٰ يَغِنَّ إِلَىٰٓ أَمْرِ إِللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَ تُ فَأَصِّلِمُواْ بَلْبَهُمَا بِالْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينٌ ۞ إِنَّ مَا أَلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأُصَلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّافُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُدَحَمُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَّاأَنُ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسِيَّ أَنْ تَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ زُوَّا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالْا لْقَابِ بِيسَ

يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ۚ إَجْتَنِبُواْ كَنِيرَا مِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ وَلَا نَجَسَّ سُوْاْ وَلَا يَغْتَبَ بَعَضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُ أَحَدُكُمُ وَ أَنْ يَاكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتَا فَكَرِهُ مُمُوهُ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أَللَهُ تَوَّابُ رَّحِيهُ ١ يَا يُهُا أَلْنَاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأَنْبَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ أَلَّهِ أَتَقِيكُ مُوَّ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ قَالَتِ إِلَا عُرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّهُ تُومِنُواْ وَلَكِ نَ قُولُواا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الإيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ و لَا يَلِنَّكُمُ مِّنَ اَعْمَالِكُو شَيْئًا إِنَّ أَلَّهَ غَغُورٌ رَّحِيثُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُورِ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَكِكُ هُمُ الصَّادِ قُونَ ۞ وَمَا مِنْ إِلاَ رَضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّ ءٍ عَلِيهُ ۞ يَكُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَمْكُمْ بَلِ إِللَّهُ يَمُنُّ وَعَلَى إِسْلَمْكُمْ بَلِ إِللَّهُ يَمُنَّ وَ

سُورَة ُوتِ

إلله إلرَّحْمَاز الرَّحِ قَّ وَالْقُرُعَ انِ الْجِيدِ۞ بَلْ عِجِبُوٓ الْأَنجَاءَ هُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ أَلْكُفِرُونَ هَاذَا شُكَاءٌ عَجِيبٌ ۞ أَ. ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذَ الكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظٌ ۞ بَلَ كَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَتَاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرِ مَّزِجٌ ۞ اَفَ لَمْ يَنظُوُوٓ أَإِلَى أَلْتَمَآءِ فَوْقَهُمُ كَيَفَ بَنيَنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالْمَامِن فُرُوجٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِبِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجِ۞ تَبُصِرَةً وَذِكْرِيْ لِكُلِّ عَبُدِ مُّنِيبٌ ۞ وَنَزَّ لُنَامِنَ أَلْتَهَآءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ۞ وَالنَّخَلُ بَاسِفَتٍ لَّمَا طَلُعٌ نَضِيدٌ ۞ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَلْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ أَلَخُ وُجُ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبْ الرَّسِّ وَغُوْدُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ

سُورَةُ وَتَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَسُهُ وَفَحَنُ أَقَدْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَكُفَّ أَلْمُتَكُقِّينِ عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ ۞ وَجَاءَ تَ سَكُوهُ الْمُوْتِ بِالْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدٌ ۞ وَنَفِخَ فِ الصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدُ ۞ وَجَاءَ تُكُلُّ نَفْسِمَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدُكُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَـرُكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ ﴿ وَقَالَ قَرِبْنُهُ وهَذَامَا لَدَى عَتِيدٌ ﴿ أَلُقِيا فِي جَهَنَّ مَكُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِلْغَيْرِمُعْتَدِ مُّرببٍ ۞ الذِ عَجَعَلَ اللهِ مَعَ أَللَّهِ إِلَها - اخَرَ فَأَلْقِينَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ وَ قَالَ قَرِينُهُ و الرَّبَنَامَآ أَطُغَيْتُهُ, وَلَاِكُن كَانَفِ ضَلَلِ بَعِيدٌ ﴿ قَالَ لَا تَخْفَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدَ قَدَّمُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّ لُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّم لِلْعَبِيدِ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْنَاكَأْتِ وَتَقُولُ هَلَمِن مَزِيدٍ ٥ وَأُزُلِفَتِ إِنْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٌ ۞ هَلْذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ

وَكُرَاهُلُكُنَا

وَكُمَ اَهْلَكُنَا قَبُلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُوٓ أَشَدُّمِنْهُم بَطَشَافَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَدِّ هَلَمِن تَجِيصٌ ۞ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِكُرِي لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلُبُ أَوَ الْقَيَ اَلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيدُّ۞ وَلَقَدَ خَلَقْنَا اَلسَّـمَوْتِ وَالْارْضَوَمَابَيْنَهُا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَامِن لَّغُوبٍ ۞ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَّ وَسَبِحَ بِحُدِ رَبِّكَ فَبُلَ طُلُوعِ إِلشَّهُسِ وَقَبُلَ أَلْغُرُوبِ ٣ وَمِنَ أَلْيُلِ فَسَبِيَّهُ وَإِذْ بَارَأَ لَسُّجُودٌ ۞ وَاسْتَمَعْ يُوْمَ يُنَادِ الْكُنَادِ ع مِنَّكَانِ قَرِبِ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلْصَيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْحُورُوجِ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نُحْدِه وَغُيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرُ ﴿ يَوْمُ تَشَّقُّ قُ الْارْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشُرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ١ فَحُنُ أَعُلُونِمَا يَقُولُونَ عَنْهُمْ سِرَاعًا وَلُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبِّ إِنْ فَذَكِ رِالْقُرْءَ الِمَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ ٥

سُوْرَةُ النَّالِيَاتِ مُكِيَّتَنَّ وَوَالْيَاتُهَا ٢٠

وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ۞ فَالْحَمِلَاتِ وِقُرًا ۞ فَالْجَرِيَاتِ يُسُرًا ۞ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمُرًا ۞ إِنَّمَانُوعَدُونَ لَصَادِقٌ۞وَإِنَّ الدِينَ لَوَقِعٌ ۗ۞

وَالسَّهَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ ۞ يُوفَكُّعَنَهُ مَنُ افِكُّ ۞ قُئِلَ أَلْخَرَاصُونَ ۞ أَلذِينَهُمْ فِي غَمْرَةِ مِسَاهُونَ ۞ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ۞يَوْمَهُمْ عَلَى أَلِنَّارِيُفُنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ ۚ هَاذَا ٱلذِے كُنتُم بِهِ عَنَّتَ تَعِجُلُونَ ١ ﴿ إِنَّ أَلَّتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ٥ - اخِذِينَ مَا ءَاتِيهُمْ رَبُّهُمُ وُوْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَ لِكَ مُحْسِنِينٌ ۞ كَانُواْ قَلِيلَا ۗ مِنَ أَلْيُلِمَا يَهُجَعُونَ ۞ وَبِالْاسْجِارِهُمْ يَسَتَغَفِرُونَ ۞ وَفِ أَمُوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمُحْرُومُ وَفِي الْأَرْضِ وَالْيَكُ لِلْمُوقِدِينَ ١٠ وَسَفِي أَنفُسِكُمُو ۚ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَفِي السَّهَاءِ رِزُقُكُمُ ۗ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِ إِللَّهُ مَا أَنَّكُمُ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَلَحَقٌّ مِنْ مَا أَنَّكُمُ نَنطِقُونَ ۗ هَلَ اَبَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ أَلْكُرُمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْ إِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ فَوَمُرُ مُنكَرُونًا ۞ فَرَاعَ إِلَى آهُلِهِ عِلَا عَكُمُ اللَّهُ المُلهِ عِلَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينِ ۞ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمَ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَمِنَهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيهٌ ۞ فَأَقَبَكَتِ

فكالك

الجُرُرُ السَّالِعُ وَالْعِشْرُونَ

قَالَ فَمَا خَطَبُكُمُ ۗ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونٌ ۞ قَالُوَّا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تُجَرِمِينَ ١ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِ مَرجِحَارَةً مِن طِينٍ ١ مُسُوَّمَةً عِن دَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِبهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَكَا وَجَدْنَا فِبِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ أَلْمُسُلِمِينَ ۞ وَتَرَكُّنَا فِبِهَآ ءَايَةُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلَالِيمٌ ۞ وَفِي مُوسِى ٓ إِذَارَسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلُطَانِ مُبِينِ ۞ فَنُوَلِّى بِرُكْنِهِ ٥ وَقَالَ سَخِرٌ اَوْ يَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذُنَهُ مُرْفِي إِلْيَمِّ وَهُوَمُلِيثٌ ۞ وَفِي عَادٍ إِذَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ١٥ مَاتَذَرُمِن شَهُ ۚ التَّ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمُ ۞ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُءُ تَكَتَّعُواْحَتَّى حِينٍ ۞ فَعَتَوَاْعَنَامَرِ رَبِهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّلِعَةُ وَهُرْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا اسْتَطَلَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ۞ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونٌ ۞ وَالأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ أَلْمُهِدُونَ ۞ وَمِنكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونٌ ۞ فَفِـرُّوٓ أَإِلَى أَللَّهِ إِلِخَ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ

OTT

كَذَالِكٌ مَآ أَتَى ٱلذِينَ مِن فَبَالِهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ الْوَجَٰنُونُ ۚ اَتَوَاصَوْاْ بِهِ عَبَلُ هُمْ فَوْمُ طَاعُونٌ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ الْوَجَٰنُونُ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ الْوَجَٰنُونُ ﴾ اَتَوَاصَوْاْ بِهِ عَبَلُ هُمْ فَوْمُ طَاعُونٌ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَا أَنْ يَعْلُوهِ ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَبُدُونٌ ﴾ مَآ أَرُيدُ مِنْهُم مِّن وَمَا خَلَقَتُ الْجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونٌ ﴾ مَآ أَرُيدُ مِنْهُم مِّن وَمَا خَلَقَتُ الْجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونٌ ﴾ إِنَّ الله هُوَ الرَّيْدُ مِنْهُم مِّن وَمَا أَرُيدُ مَنْهُم مِّن اللهُ هُو الرَّيْنَ الله هُو الرَّيْنَ الله هُو الرَّيْنَ الله هُو الرَّيْنَ الله هُو الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْلُ وَالله وَله وَالله والله والله والمؤلِّق والله والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والمؤلِّق والله والمؤلِّق والمؤلِّق والمؤلِّق والمؤلِّق والله والمؤلِّق والمؤ

ره سُورَةُ الطِّورِ وَكِيَّةَ وَالنَّهَا ١٤)

بِسُ ۔ اللّهُ الرّبَهُ الرّبَ اللّهُ الرّبَ اللّهُ الرّبَ الرّبَ الرّبَ الرّبَ الرّبَ الرّبَ اللّهُ اللهُ وَالطّورِ وَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

أفسيعت

أَفْسِحَرُ هَاذَا أَمَّ انتُمْ لَا نُبْصِرُونٌ ۞ إَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوٓ الْوَ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُرُوْ إِنَّمَا يُحْرَزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْلُونً ۞ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ۞ فَكِهِينَ عِمَّاءَ ابْيَهُمْ رَبُّهُمٌّ وَوَقِيهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْجَيهُ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا مِمَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصَفُوفَةِ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمْنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنِهِمْ وَمَآأَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَكَ ءِ كُلُّ الْمِرجِ مِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ وَأَمْدُدُنَهُمُ بِفَاكِهَةِ وَلَحْتِمِ تِمَّا يَشُتَهُونَ ١٠ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَا لا لَغُو يَهَا وَلاَ تَاثِيهُ ١٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانُ لَمُّهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُؤُلُوٌ مَّكُنُونٌ ١٠ وَأَفَّهُ لَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ١٠ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهُلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِيْنَا عَذَابَ أَلْسَهُومٌ ۞ إِنَّا كُنَّامِن قَبُلُ نَدُعُوهُ أَنَّـهُ, هُوَ ٱلْبَـرُّ الرَّحِيـهُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَاۤ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَلَا بَحِنُونٍ ۞ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَّ تَرَبَّهُ

أَمْ تَامُوهُ مُو أَخُلُهُم بِهَاذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونً ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ وَ بَلِ لا يُومِنُونَ ۞ فَلْيَا تُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ عَإِن كَانُواْ صَلدِقِينٌ ١ أَمُ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَعْءٍ الْمُ هُوْ الْحُوَالِقُونَ ١ ٥ أَمْ خَلَقُواْ السَّ مَوْاتِ وَالْارْضُ بَلِلَّا يُوفِنُونَ ١٠ أَمُ عِندُهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۞ أَمْ لَمُعُمْ اللَّهُ يَسُنَعَعُونَ فِيهٌ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ اَمْ لَهُ الْبَنْكُ وَلَكُوا الْبَنُونَ ١ أَمْ تَسْتَالُهُ مُو أَجُرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّثْقَلُونٌ ١ أَمْعِندَ هُمُ الْغَيَبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيُدُا فَالذِينَ كَنَرُواْ هُمُ الْمُكِيدُونَ ۞ أَمَّ لَهُ مُومُ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَا ﴿ وَإِنْ يَكُواْ كِسُفَا مِنَ أَلْتَكَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَعَابُ مَّرُكُومٌ ١ فَذَرُهُمْ مَ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِهِ فِيهِ يَصْعَفُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكُ وَلَكِنَّ

سُورَةُ النِجَيْمِ

إُللَّهِ إِلرَّحْمَزِ إِلرَّ وَالنَّجِمُ إِذَا هَوِيْ ۞ مَاضَلَّ صَحِبْكُمْ وَمَاغَوِيْ ۞ وَمَايَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُ يُوجِيٌ ۞ عَلَمَهُ و شَدِيدُ الْقُوٰكِ ۞ ذُو مِرَّةً فِأَلْسَتَوِيْ ۞ وَهُوَبِالْأَفُقِ إِلَا عَلَىٰ ۞ ثُمُّ دَنَا فَتَدَ لِحْ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوَسَيْنِ أَوَادُبُنْ ۞ فَأُوْجِي إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْجَىٰ ۞ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رِأَى ١٠ أَفَخُورُونَهُ وعَلَىٰ مَايرِي ١٥ وَلَقَدُ رِءِاهُ نَزُلَةً الْجَرِيٰ ﴿ عِندَسِدُرَةِ الْمُننَهِيٰ ۞ عِندَهَاجَنَّةُ الْمُأْوِي ۗ ۞ إِذْ يَغَشَى أَلْسِّدُرَةً مَا يَغْشِي ۞ مَازَاغَ أَلْبُصَرُوَمَاطَغِي ۞ لَقَدُ رِأَىٰ مِنَ.ايَتِ رَبِّهِ اِلْكُبُرِيَّ ۞ أَفَرَيْتُمُ ۚ اللَّتَ وَالْعُزِّيٰ ۞ وَمَنَوْهَ أَلْتَّالِثَهَ أَلُاخِرِيْ ۞ أَلَكُوالذَّكُو وَلَهُ الْأَبْثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ صِيزِيَّ ۗ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَاءٌ سُمَّيْتُ مُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَآ فُكُمْ مَّا أَنْزَلَ أَللَّهُ بِهَامِن

اللهِ وَكُرَمِّن مَّلَكِ فِي السَّمَوْتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيَّا اِلَّامِنَ بَعْدِ أَنَّ يَا ذَنَ أَلَّهُ لِلَنَّ يَشَاءُ وَيَرْضِيَّ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاَخِرَةِ لَيْسَمُّونَ الْمُلَإِكَمَة تَسْمِيَةَ أَلَا بَثَّ ١ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ أَلْحِقَ شَيْئًا ﴿ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تَوَكِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا أَكْدَوْهُ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ مِّنَ ضَلَّعَنَ سَبِيلَهِ؞ وَهُوَاْعُلَرْ عِنَ إِهْ تَدِي ١٠٥ وَلِلهِ مَا فِي إِللَّهُ مَا فِي إِللَّهُ وَمَا فِي إِلَا رُضِ لِيَجِيْنِيَ أَلَذِينَ أَسَنَّ وُانِمَا عَلُواْ وَيَجْزِيَ أَلَذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسُنَّى ۞ أَلذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَابِرَ أَلِاثُمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا أَللَّمَ مَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمُغَفِرَةِ هُوَ أَعُلُمُ بِكُوْرَ إِذَ انشَأَكُم مِنَ الْارْضِ وَإِذَ اَنهُمُ وَأَجِنَّهُ فِي بُطُونِ أُمُّ هَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَوْ بِمَنِ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه أَفَرَآيْنَ أَلذِ ٢ تَوَكِّلْ ﴿ وَأَعَظِىٰ قَلِيلًا وَأَكُدِىٰ ﴿ الْمَعِنْ اللَّهِ مَا لَهُ الْمُوا الْغَيْبِ فَهُوَيَرِيْ ۞ أَمَّ لَرُيْنَتَأْبِمَا فِي صُحُفِمُوسِيٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ الْذِے وَفِّيَ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلاِ سَمَانِ إِلَّا مَا سَعَّىٰ ﴿

وَأَنَّهُو

وَأَنَّهُ وَخَلَقَ أَلزَّوْجَيْنِ إِلذَّكَرَوَالْأُنبَىٰ ﴿ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُحْبَىٰ ۗ وَأَنَّ عَلَيْهِ إِلنَّشَأَةَ ٱلْاخْرِيْ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَأَغَنِي وَأَنَّهُ هُوَ أَغَنِي وَأَقَنِي ﴿ وَأَنَّهُ وُهُوَ رَبُّ الشِّعَرِيْ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَهُ لَكَ عَادَا الْأُولِيٰ ۞ وَثَمُوْدًا فَمَا أَبُولِ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُواْهُ مُوٓ أَظَلَمَ وَأَطْبَىٰ ۞ وَالْمُو تَفِكَةَ أُهُوِيْ ۞ فَعَنْشِهِمَا مَاغَشِيٌ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارِيٌ ۞ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّكُذُرِ الْأُولِيُّ ۞ أَزِفَتِ الْاَزِفَةُ ۞ لَيُسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ اَفِئَ هَاذَا أَكْتِبِثِ تَغْجَبُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ۞ وَأَنْتُمْ سَلْمِدُونَ ۞ فَاسْجُدُواْ لِلهِ وَاعْبُدُواْ ۞

اه سُوْرَةُ الْقِبُرَعِ كِيَّةُ وَاللَّهُ مَ مُورَةُ الْقِبُرِعِ كِيَّةُ وَاللَّهُ مَا ٥٥)

 خُشَّعًا اَبُصَارُهُمْ يَخَرُجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۞ مُّهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ عَنْوُلُ الْكَفِرُونَ هَاذَا يَوْمُ عَسِوْرُ ۞ كُذَّبَتْ الله عَبْلَهُمْ قُومُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبُدَنَا وَقَالُواْ مَجُنُونٌ وَازْدُجِرُ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِّ مَغُلُوبٌ فَانْصِرُ ۞ فَفَتَحُنَا أَبُولِ أَلْتَكَاءِ بِمَاءِ مِّنْهَمِرٍ ۞ وَفَجَّرْنَا أَلَارُضَ عُيُونَا فَالْتَقَى أَلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَدُ قُدِرٌ ۞ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْجِ وَدُسُرِ ۞ تَجْرِے بِأَعَيُنِنَا جَزَآءَ لِمَن كَانَكُفِرُ ۞ وَلَقَد تُنَرَكُنَهَا ۚ اَيَةً فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَكَانَعَذَادِ وَنُذُرِ ۗ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُّذَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُدُرِةٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمَةٍ ١٠ تَنزِعُ النَّاسَ كَانَهَ مُوَ أَعْجَازُ نَخْلِمُّ نَقَعِيْ ١٠ فَكَيْفَ كَانَعَذَانِهِ وَنُذُرِهُ ۞ وَلَقَدُيتَ رَنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّدَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتُ ثُودُ بِالنُّذُرُّ ﴿ فَقَالُوُّا أَبَشَرَامِنَّا وَاحِدًا نَّ نَبِعُهُ وَ إِنَّا إِذَا لَهِ ضَكُلٍ وَسُعُرٍ ۞ أَ. لَقِىَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا

وَنَبِتُهُ مُوْوَ أَنَّ الْمُأَةَ قِسْمَةُ كَلُّهُ مُكُلُّ شِرْبِ مُحْنَضَرٌّ اللَّهُ فَنَادَوْا صَحِبَهُمْ فَنَعَاطِيٰ فَعَقَرُ ١ فَكُيْفَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِ ۗ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلْحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ الْمُخْنَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا أَلْقُوعَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُّذَّكِرٌ ۞ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِ بَحَّيْنَهُم بِسَحَيْ ۞ نِعْهُمَ مِنْ عِندِ نَا كُذَالِكُ نَجْنِ مَن شَكَرٌ ١ وَلَقَدَ أَنذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوٓا بِالنُّذُرُ ٢ وَلَقَدَ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ٥٠٠٠ ١ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُ ذُرِّه ۞ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا أَلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِّرٍ ۞ وَلَقَدُجَاءَ . الَ فِحُونَ أَلتُّذُونٌ ﴿ كَنَّهُ وَا بِنَا يَكْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهُمُ وَ أَخَذَ عَزِيزِمُّقْتَدِرٍّ ۞ اَكُفَّارُكُرْ خَيْرٌ مِنْ اوْلَإِكُورْ، أَمْ لَكُم مِرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِّ ® أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنْضِرُ ۞ سَيُهُمْ مُ أَجْمَعُ وَيُولُونَ أَلدُّ بُرُّ ۞ بَلِ إِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَأَمَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَكِلِ وَسُعَرِ ۞ يَوْمَ يُسْعَبُونَ وُجُوهِهِ مَّ ذُوفُواْ مَسَّ سَقَرُّ ۞ إِنَّا كُلَّ شَعَءٍ خَلَةُ

وَمَا أَمُّهُ اَ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالَمُ بِالْبَصَرِّ وَلَقَدَ اَهُلَكُنَا اللَّهُ وَالْقَدَ اَهُلَكُنَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ

ه سُورَةُ (إِنْجَازِ مَانَتِكُ وَالِانْهَا ١٧)

بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ

- إلرَّحْمَنُ ۞عَلَّمَ أَلْقُوْءَ أَنَّ ۞ خَلَقَ أَلِانسَنَ ۞ عَلَّمُ الْبَيَانَ ۞
- أَلشَّمْسُ وَالْقَكَرُ بِحُسْبَانِّ ۞ وَالنَّجَهُ وَالشَّجَرُ يَسُجُدُ إِنَّ ۞
- وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَلِيزَانَ ۞ أَلَا نَطُعُواْ فِي إَلَيْ إِلَى ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَلِيزَانَ ۞ أَلَا نَطُعُواْ فِي إِلَيْ إِلَى الْمِيرَانَ ۞ وَالارْضَ وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلا تَخْسِرُواْ الْمِيرَانَ ۞ وَالارْضَ
- وَضَعَهَا لِلَانَامِ ۞ فِيهَافَلِكُهَةٌ وَالنَّخُلُذَاتُ الْأَكُمَامِ ۞
- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيْحَانُ ﴿ فَإِلَيْ عَالَا اللَّهِ وَيَكُمَا لُكُو رَبِّكُمَا لُكُو رَبِي فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

خَلَقَ أَلِانْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَجَّارِ ۞ وَخَلَقَ أَنْجَانَ أَنَّ

مِن مَّارِجٍ مِّن بِّارِّ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ ۗ

رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ الْاَوْرَبُّ كُلِّ بَانِّ ۞ مَرَجَ أَلْبَحُرَيْنِ يَلْنَقِينِ ۞ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخٌ لَآيبَغِينِ ۞ فَبِأَيَّ الْآهِ رَبُّكُما تُكَذِّ بَانِّ ١٠ بُخْرَجُ مِنْهُما أَللُّؤُلُؤاْ وَالْمَرْجَانُ ١٠ فَبِأَيِّ وَإِنَّكُما تُكَذِّبَانِّ ١ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنشَأْتُ فِي الْبَحْرِكَا لَاعْلَرْ ١ فَإِلَّ ءَ الْآءِ رَبِّكُما مُكَذِّبَانِّ ۞ كُلُّ مَزْعَلَيْهَا فَانِ ۞ وَبَبْقِيْ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو اَنْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّ وَالْآءِ رَبُّكُما يُكَذِّبَانِّ ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِي إِلسَّ مَوْتِ وَالأرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَاأِنَّ ﴿ فَإِلَّى الْآءِ رَبِّكُما سُكَذِّ بَانِّ ٣ سَنَفَهُ عُ لَكُوهِ أَيُّهُ أَلثَّقَالَنَّ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِّ ٢ مَكْ مَكْ مُنْ مَلْ إِلِّ فَ وَالْإِنْسِ إِنِ إِسْ تَطَعَّتُمُ وَأَن تَنفُذُواْ مِنَ اَقَطِارِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ فَانفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ١٠ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُ مِّن بِّارِ وَنَحُاسٌ فَلَا تَنْفَصِرَانِ ۞ فَبِأَيَّ الْأَءِ رَبِّكُم الْكُذِبَازِ ۞ فَإِذَا إِنشَقَّتِ إِلسَّكَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ

يُعْرَفُ الْمُخْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاحِ وَالْاقْدَامِّ ۞ فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُما نُكَذِّ بَانِّ ﴿ هَاذِهِ جَهَنَّمُ الْلِّهِ يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْخُومُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ - أَنِّ ﴿ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانَّ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّكُنِ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ذَوَاتَا أَفُنَانِ ١ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانٌ ١ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَٰنِ ۞ فَبِأَيَّ ءَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ فِبهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَ فِي زَوْجَنِ ١٠ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُما لُكَذِّ بَانِّ ۞ مُتَّكِيمِ يَنَ عَلَىٰ فُوشِ بَطَآبِنُهَا مِنِ اسْنَبُرَقِ وَجَنَا أَلْجَنَّتَ بَنِ دَانٍّ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا نُكُذِبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَضِرَتُ الطَّهِ لِرُيطُمِثُهُنَّ إِنْ فَتُلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمْ نُكَذِّبَازِّ ۞ كَأَنَّهُنَّ أَلْيَاقُونُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمْ الْكَذِّبَ إِنَّ ۞ هَلْجَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِّ ۞ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّكَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَا ۗ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّكِنِ ۞ فَبِأَي ءَالَا ٓءِ رَبِّكُمَا ﴿ مُذَهَا تَنَانُ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَا ذِ نَنِ نَضَّا خَنَانٌ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَا ذِ

فيهما

فِيهِمَا فَكِهَذُ وَنَخُلُ وَرُمَّانٌ ١٠ فَإِلَّى ءَالْآءِ رَبِّكُما نُكَدِّ بَانِّ ١٠ فِهِنَّ خَيْرَكُ حِسَانٌ ۞ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمْ الْكُذِّ بَانِّ ۞ حُورٌ مَّقُصُورَاتُ فِي الْحِيَامِ ﴿ فَإِلِّي فَإِلِّي اللَّهِ رَبِّكُما نُكَذِّ بَانِّ ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ۞ تَبَدْرَكَ إَسْمُ رَبِّكَ ذِهِ الْجُكَلِ وَالإِهْ وَالْإِصْ رَابُّ

- إِذَا وَقَعَتِ إِلْوَافِعَةُ ۞ لَيُسَ لِوَقَعَنِهَا كَذِبَّةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞
- إِذَارُجَّتِ إِلَارْضُ رَجًّا ۞ وَيُسَّتِ إِلْجِبَالُ بَسَّا۞ فَكَانَتْ هَبَاءَ مُّنُبُثّاً ۞
- وَكُنتُمُو ٓ أَزُولِجَا ثَلَانَةٌ ۞ فَأَصْعَلْ الْمُيْمَنَةِ مَآ أَصْعَلِ الْمُيْمَنَةِ
- إَصْحَابُ الْمُثْنَّعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُثْنَّعَمَةِ ۞ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۗ ۞
- ُوَلِيِكَ أَلْمُقَرَّبُونَ۞ فِي جَنَّكِ اِلنَّعِيمِۗ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ أَلَاقَ لِينَ۞ وَقِليلٌ نَ أَلَا خِرِينَ۞عَلَىٰ سُرُرِمَّوَضُونَةٍ۞ مُّتَّكِمِينَ عَلَمْهَامُتَقَلِمِينَۗ۞

ا يَطُوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ ثَخَلَدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ۞ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا بَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَمْ ِ طَيْرِيِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُوزُعِينُ ۞ كَأَمُثَالِ اللَّؤُلُو اِلْمُكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يُعَلُونَ ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَاشِيًا ١ إِلَّا فِيلَا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَصْعَبُ أَنْيَمِينِ مَآ أَضَعَبُ الْيَمِينِ ١٥ فَعَدِ إِلَيْمِينِ ١٥ فِي فِيدَدِ تَّخَضُودِ ۞ وَطَلِّحٌ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّنُدُودٍ ۞ وَمَآءِ مَسَكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لاَّمَقُطُوعَةٍ وَلاَ مَمُنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشِ تَرْفُوعَةً ١ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءً ١ فِعَلْنَهُنَّ أَبُكَارًا ١ عُهُا آتُرَابًا ۞ لِأَ صَعَبِ إِنْهَمِينٌ ۞ ثُلَّةٌ مِنَ أَلَاوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِبَ ١٥ وَأَصْعَبُ الشِّمَالِ مَآأَضُعَكُ الشِّمَالِ ١ فِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلِّ مِنْ يَخَمُومٍ ۞ لَابَارِدِ وَلَا كُرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبُلَ ذَا لِكَ مُنُرَفِينٌّ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلِحِنثِ الْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِثَّنَا وَكُنَّا ثُرَابًا الله وَعِظَمًا إِنَّا لَمَتُعُوثُونَ ۞ أَوَءَ ابَآؤُنَ الْلَاقَّ لُونَّ ۞ قُلِ إِنَّ أَلَاوَّ لِهِنَ وَالْاخِرِينَ ﴿ لَحَيْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِرِ مَّعْلُومٌ

الشكرة

ثُمَّ إِنَّكُمُ وُ أَيُّهُا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيمِ ١٥ فَشَارِبُونَ شُرُبَ أَلْهِيمٌ ٥ هَاذَا نُزْلُمُ مُ يَوْمَ أَلَدِينٌ ١ عَنُ خَلَقُنَكُمُ ۖ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ١ أَفَرَآيَتُم مَّا ثُنُونَ ١ وَ اَنتُمُ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ الْخَلِقُونَ ۞ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُو الْمُوْتَ وَمَا نَحَنُ عَسُبُوقِينَ ۞ عَلِيَّ أَن نَّبُدِّلَ أَمُثَلَكُمُ ۗ وَنُنشِئَكُمُ لِهِ عَلَيْ اللَّ تَعُلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةُ ٱلْاولِيُّ فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ أَفَرَآيَتُم مَّا تَحْرُ ثُونَ ﴿ ءَ آنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿ لَوَ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ١٠ أَفَرَ إِيْتُمُ الْمُآءَ الذِك تَشْرَبُونَ ١٠ وَ اَنتُمْ وَ أَنزَلْنُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُنزِلُونَ ۞ لَوْنَشَآهُ جَعَلْنَاهُ الْجَاجَا فَلُوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَ آيَتُمُ النَّارَ أَلِتِ تُورُونَ ۞ ءَآنَتُم وُ أَنشَأْتُهُ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحُنُ الْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً

اِتَّهُ وَلَقُرْءَ انْ كَرِيمٌ ١٠ فِ كِنْكِ مَّكُنُونِ ١٠ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُطَهِّرُونَ ١٠٠٠ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِ إِلْعَالَمِينِّ ۞ أَفَيِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَنَّهُ مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُو ۗ أَنَّكُو تُكُذِّ بُونَّ ۞ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۞ وَأَنَمُ يَحِينَإِذِ نَنظُونَ ١ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُرُ وَلَاِئَ لِللَّهُ مِنكُورٌ لَانْبُصِرُونَ ١ فَلُولًا إِن كَنْتُمْ غَيْرَمَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ فَأُمَّاۤ إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِبِنَ ۞ فَرَهُ ۗ وَرَبْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ ۞ وَأَمَّاۤ إِنكَانَمِنَ اَصْعَبِ النِّمِينِ ۞ فَسَلَمْ ۚ لَّكَ مِنَ اَصْعَبِ النِّمِينِّ ۞ وَأَمَّا إِنَّكَ مِنَ اَصْعَبِ النِّمِينِ ۞ وَأَمَّا إِنَّكَانَ مِنَ أَلْمُكَدِّ بِينَ أَلضَّا لِينَ ۞ فَنُزُلُّ مِّنُ حَمِيمٍ ۞ وَتَصَلِيَةُ جَحِيمٌ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِّ ۞ فَسَبِّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۗ ۞

ره سُؤرة الجريد فِكَ الْمَانِيَة وَعَ اللَّهُ ١٩ ﴾

بِسْ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانُ الْمَاكُ سَبَعَ بِلهِ مَا فِي السَّمَانِ وَالارْضَ وَهُوَ الْمَنِ بْزَاكْحَكُمُ اللّهُ مِمْلُكُ السَّمَانِ وَالارْضَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعَةِ عَدِينٌ اللّهُ السَّمَاوُتِ وَالارْضِ الْحُجِّهِ وَيُمِيثٌ وَهُو عَلَى كُلِّ شَعَةِ عَدِينٌ ٥ السَّمَاوُتِ وَالارْضِ الْحُجْهِ وَالْمَاطِنُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَعَةً عِ عَلِيمٌ ٥ الْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَعَةً عَلِيمٌ ٥ السَّمَا وَاللّهِ مُ وَالنَّا هِمُ وَالْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَعَةً عَلِيمٌ ٥ السَّمَا وَالسَّمَانِ وَالسَّاعِ وَالْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَعَةً عَلِيمٌ ٥ السَّمَانِ وَالسَّاعِ وَالْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَعَةً عَلِيمٌ ٥ اللّهُ وَالمَاكِمُ وَالْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَعَةً عَلِيمٌ ٥

هو

الخِيْزَةُ الْسَدَانِعُ وَالْعِشْرُونَ

هُوَ أَلذِ ٤ خَلَقَ أَلسَّ مَوْتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِّ يَعْلَمُ مَا بَلِحُ فِي الْارْضِ وَمَا بَحَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِنْهَا وَهُوَمَعَكُمُ وَ أَبْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعْلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ وَمُلَكُ أَلْسَّمَوْتِ وَالْارْضِّ وَإِلَى أَللَّهِ ثُرْجَعُ الْأَمُوثُ ۞ بُولِجُ الْيَلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَفِي الْيُلِّ وَهُوَعَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ ءَ امِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ حَمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهٌ فَالذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُنُوَ أَجُرُّكِ بِيُّرْ۞ وَمَالَكُولَا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ لِنُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ اَخَذَ مِيثَاقَاكُمُ وُإِنكُنتُم مُّومِنِينَ ۞ هُوَ أَلْذِك يُنَزِّلُ عَلَىٰعَبْدِهِ ءَ اَيَنْ بَكِيْنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِنَ أَلظُّامُنتِ إِلَى أَلنُّورٌ وَإِنَّ أَنَّهَ بِكُو لَرَءُوفٌ رَّحِبُّمٌ ۞ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوَتِ وَالْارْضُ لَا يَسَتَوِ مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ إِلْفَتْحِ وَقَاتَلُ أَوُلَإِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ أَلَذِينَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَالُواْ وَكُلَّا وَعَلَاً ُ اَكُسُنِیْ وَاللَّهُ مِمَا تَعُلُونَ خَبِیُرُ ۞ مَّن ذَا اَلذِے يُقْرِضُ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ و لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُو أَجُرُ ُ كَرِيمٌ ۞

بَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسَعِىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيُدِيهِمْ وَبِأَبْمَانِهِمْ بُشَرِيَكُو الْيَوْمَ جَنَّكُ تَجَرِم مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِهَمَّا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيثُمْ ١٠ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقُنَبِسُ مِن نُّورِكُرُ قِيلَ اَرْجِعُواْ وَرَآءَكُرُ فَالْتَمِسُواْ نُورَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ وِفِيهِ إِلرَّحْمَةُ وَظَاهِمُ وُمُونِ قِبَلِهِ إِلْعَذَابٌ ۞ يُنَادُونَهُمُ وَ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمُ وَ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُو اَلَامَا نِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ امْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ وَلَا يُوخَذُمِنكُمْ فِدُيَّةٌ وَلَامِنَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ مَأْ وَيَكُو النَّارُهِيَ مَوْ لِلْكُرِّ وَبِيسَ لَلْصِيرُ أَلَمْ يَانِ لِلذِينَءَ امَنُوّا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَكْتِيٌّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِ مُ الْامَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُمِنْهُمْ فَالسِقُونَ ٥ إَعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ نُحْجِ إِلارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ

والذين

وَالذِينَءَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مَ أَوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَكَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُ مُوَا أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّ بُواْ بَِّايَنْتِنَا أَوْلَٰإِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ۞ إِعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمُو ۗ وَلِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي إِلَامُوالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ أَلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وَثُمَّ لَهِيمُ فَنَرِيهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي إِلَاخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِنَ أَلَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنيَّ إِلَّا مَتَكُمُ ٵٚڵۼؙٛۄؙڎٟ۞ڛٵۑؚڨؙۊٵ۫ٳڶؽؘڡؘۼ۫ڣؚۯۊؚڡؚؚۜڹڗٙؾؚۜڮؙٛٷڿؘۜڐۊٟۘڠڕۻؗۿٵػؘٷۻ اِلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَ ٰ لِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضَلِ الْعَظِيمِ ٢ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ فِي إِلَارُضِ وَلَافِ الْفُسِكُرُ وَإِلَا فِي كِنَكِ مِن قَبُلِ أَن نَّ بُرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ۞ لِّكَيْلَا تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَا بَيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٌ ۞ الذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلْتَاسَ بِالْمُخُلُّ وَمَنْ بَّتَوَلَّ فَإِنَّ أَلْلَهَ أَلْغَ

لَقَدَ اَرُسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنَابُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ أَلْنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا أَكْدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعُلَمَ أَلَّهُ مَنْ يَّنصُرُهُ و وَرُسُلُهُ و بِالْغَيْبِ إِنَّ أَلَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَافِ ذُرِّيَّتِهِمَا أَلنُّبُوُّءَةَ وَالْكِنَابُ فَيَنَّهُم مُّهُنَاكً وَكَثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَلْسِقُونٌ ١٥ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثِرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَهَمَ وَءَاتَيُنَاهُ الإنجِيلُ وَجَعَلْنَافِ قُلُوبِ إلذِينَ اَتَّبَعُوهُ رَأْفَذَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبُنَهَا عَلَيْهِمُوٓ إِلَّا اَبْتِعَآءَ رِضُوَانِ إِللَّهِ فَمَا رَعَوُهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا أَلَذِينَ ءَ امَنُوا مِنْهُمُوٓ أَجُرَهُمُّ وَكَثِيرُمِنْهُمُ فَلْسِقُونَ ٥ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَا مَنُواْ التَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُوتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَبَجُعَل لَّكُمْ نُورًا تَتَشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِيَلَّا يَعُلَمَ أَهُلُ

سُوْءَ لَجُ الْجُ الْحَادِلَةِ مَانِيَةً وَوَ الْمَانْهَ أَلْلَهُ إِلْرَّحْمَإِ الرَّحِي قَدُسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلِتِ تَجُلَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ ۚ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ نَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيُّرٌ ۞ الذِينَ يَظَهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ وَّ إِنْ امَّهَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَلَّهُ وَلَدُنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ أَلْقُولِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَفُوٌّ عَكُورٌ ۗ ۞ وَالذِينَ يَظُّهَرُونَ مِن نِسَآ إِلهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبُلِ أَنُ يَّتَمَا شَا ذَالِكُونُوعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنقَبْلِ أَنُ يَّتَمَاسَا فَمَن لَّرُّ يَسُنَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۗ ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِفِينِ عَذَابُ اللَّهِ ۞ إِنَّ الذِينَ يُحَادُّونَ لَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُبِنُواْ كَا كُبِتَ أَلَذِينَمِن قَبْلِهِمٌّ وَقَدَ اَنزَلْنَاءَ ايَلتِ

ٱلَوۡتَرَأَنَّ أَلَّهَ يَعُلُوۡمَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِلاَرْضَّمَا يَكُونُ مِن نَجُوِي تَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْبِيٰ مِن ذَ الِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمُ وَ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم مِمَاعَلُواْ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَهَاءٍ عَلِمٌ ۞ اَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِ بَنَ نُهُواْ عَنِ النَّجُويُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ وكَ حَيَّوْكَ عِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ إِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَلْتَهُ مِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلُّونَهَا فَبِيسَ الْمُصِيرُ ۞ يَنَانَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجُيْتُمُ فَكَ تَتَنَجُواْ بِالْإِثْمِ وَالْمُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ إِلرَّسُولِ وَتَنَجِوْاْ بِالْبِرِوَالتَّقُويُ وَاتَّنْهُوا اللَّهَ اللِّكَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونٌ ۞ إِنَّمَا النَّجُوي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُوَكَّ لِ إِلْمُؤْمِنُونَّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓأُ إِذَا فِيلَ لَكُ مُ تَفَسَّعُواْ فِي أَلْجُلِسِ فَافْسَعُواْ يَفْسَعِ إِللَّهُ لَكُمْ ۗ ذَا قِيلَ أَنشُ زُواْ فَانشُ زُواْ يَرْفَعِ إِللَّهُ ۚ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ

يتأينها

يَنَاتَتُهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا تَجْيَتُهُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَثَ بَحُولِكُ صَدَقَةً ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ تَجِدُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ - ٱشْفَقْتُمُ ۗ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَے نَجْوِيكُو صَدَقَتِ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ۚ أَلْصَلَوْهَ وَءَا تُوا ۚ أَلزَّكُوهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ عَاتَعُمَا وُنَّ اللَّهُ أَلَمُ تَرَإِلَى أَلَذِينَ نَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُرُ وَلَامِنْهُمْ وَبَحَلْ لِفُونَ عَلَى أَلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا َّإِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعُلُونُ ۞ اِتَّخَذُوۤا أَيُمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنَسِيل إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ يُحِينٌ ۞ لَّن تُغَنِّينَ عَنْهُمُ وَأَمُوَلَهُمْ وَلَا أَوَلَاهُمُ مِّنَ أَللَّهِ شَيْئًا ۚ اوْلَلِهَكَ أَصْحَبُ ۚ البَّارِهُمْ فِنهَا خَـٰلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ بَحِيعًا فَيُحَلِفُونَ لَهُ وَكَا يَحُلِفُونَ لَكُرُ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَدَءٍ ٱلا ٓ إِنَّهُ مُهُ الْكَذِبُونَّ ۞ اَسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأُنسِيهُمْ ذِكْرَ أَللَّهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَآ إِنَّحِزْبَ الشَّيْطَانِ 

٥٩ سُوْرَةُ لِلْجَنْتُرْعَكُونِيَّةُ وَوَالِيَانُهُ ١٤ ﴾

بِسْ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ

سَبَحَ لِلهِ مَافِ السَّمَوْتِ وَمَافِ الْارْضَ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ٥ هُوَالَذِتَ أَخَرَجَ الدِينَ كَفَرُهُ الْمِنَ اَهُلِ الْكِنْفِ مِن دِيدِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنَنتُمُ وَأَنْ بَحُرُجُواْ وَظَنَّواْ أَنَهَ مُ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم عَنَ اللَّهُ فَالْمَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرَيْحُنَسِبُوْا ۞ وَقَذَفَ فِ فُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بُخْرِ بُونَ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ لَا أَن كَانَكُ وَالْمُومِنَ فَاعْتَبِرُواْ الرُّعْبَ بُخْرِ بُونَ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرُّعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُولَاءَ لَعَذَابُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الجُوزَةُ الْتَامِزُ وَالْعِشْرُونَ

ذَ الِكَ بِأَنْهَ مُ شَاقَةُ أَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ إِلَّهَ فَإِلَّا أَلَّهَ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۞ مَا قَطَعَتُم مِن لِينَةٍ اَوْتَرَكُتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ إِللَّهِ وَلِيُخْزِى أَلْفُلْسِقِينٌ ۞ وَمَآ أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ مِنْهُمُ فَمَا ٓ أَوۡجَفۡتُمۡعَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلِ وَلَارِكَابِّ وَلَٰكِنَّ أَلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنَ اَهُلِ الْقُرِيٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرُبِيٰ وَالْيَتَهِيٰ وَالْمَتَهِيْ وَالْمُسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَوْ لَا يَكُونَ دُولَة 'بَيْنَ أَلَاغَنِيَآءِ مِنكُرٌ وَمَآءَ ابْيَكُو الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهِيْكُرُ عَنْهُ فَانْهَوْا وَاتَّغُواْ أَنَّهُواْ وَاتَّغُواْ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ عِجِرِبْنَ أَلْذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأَمُولِ لَمِهِمْ يَبْتَعَوُنَ فَضَلَا مِّنَ أَلَّهُ وَرِضُوا نَا وَيَنصُرُونَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَوْلَإِكَ هُمُ الصَّندِقُونَ ۞ وَالذِينَ نَبَوَّهُ وَالدَّارَ وَالإيمَانَ مِن قَبْلِهِ مَ يُجِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمَ

وَالذِينَ جَاءُ ومِنْ بَعَدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغَفِرُلْنَا وَلِإِخُوانِكَا أَلَذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَٰلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيثُمْ ۞ ٱلْمُرْتَدَ إِلَى أَلَدِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهُلِ الصِّكَابِ لَبِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخُرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُو ٱلْحَدَّا اَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمُ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ لَكُذِبُونَ ٥ لَبِنُ اخْرِجُواْ لَا بَحْزُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ وَلَهِن نَصَرُوهُمُ لَيُوَلَّنَّ أَلَا ذَبَارَتُ مَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ لَأَنْتُمُورَ أَشَدُّ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ أَنتَهِ ذَ ' لِكَ بِأَنَّهُمُ قُومُ فُومُ لَا يَفُقَهُونَ ١ لَا يُقَانِلُونَكُو جَمِيعًا اللَّهِ فَرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِنَ وَرَآءِ جُدُرِ بَالسُّهُم بَبُنَهُمُ شَدِيدٌ نَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَبَيٌّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ إِلَا يَعْقِلُونَ ١٤ مِن قَبْلِهِمْ قَرِبِاً ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ كَمَتَكِلِ الشُّنيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اِكُفُرُ فَلَتَاكَفَ رَ يَے ﴾ مِنْكَ إِنَّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ

فککاذ

الْ فَكَانَ عَالِمَتُهُمَا أَنَّهُ مَا لِي إِلنَّا رِخَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَ اللَّ جَزَآؤُا الظَّالِمِينُّ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٵؚؾَّ قُواٵٚشَّهَ وَلٰتَنظُرۡ نَفُسُ مَّا قَدَّمَتَ لِغَدَّ وَاتَّقُواٵٚشَهُ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ عِمَا تَعُمُ مَلُونٌ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنْسِيهُ مُو أَنفُسَهُ مُو أَنفُسَهُ مُو أَوْلَإِكَ هُمُ الْفَاسِقُونُ ۞ لَا يَسْنَوِحَ أَصْعَبْ البّارِ وَأَصْعَبْ الْجَنَّةِ أَصْعَبْ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ۞ لَوَانزَلْنَا هَاذَا اَلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَبُتَهُ و خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْسَيةِ اِللَّهِ وَتِلْكَ أَلَامُنَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّ رُونًّ۞ هُوَأَلَّهُ الذِكَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ أَلرَّحْمَنُ الرَّحِيثُمُ ۞ هُوَ أَلَّهُ ۖ الذِے لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْمُ لِكُ الْقُدُّوسُ السَّكَلُو الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَرِينُ اَلْجَبَارُ الْمُتَكَيِّرُ سُبِحَنَ أَلَّهِ عَمَا يُشَرِكُونَ 🕲 

١٠ سُورَةُ (أَبْرَتِجَنَةِ فَالْبَالِيَّةِ الْبَالْكِيَّةِ وَاللَّهُا ٣ كُونِيَّةً وَاللَّهُا ٢٠ كَانْتُ اللَّهُ وَاللَّهُا ٢٠ كُونِيَّةً وَاللَّهُا ٢٠ كُونُونُ اللَّهُ وَاللَّهُا ٢٠ كُونِيَّةً وَاللَّهُا ٢٠ كُونِيَّةً وَاللَّهُا ٢٠ كُونِيَّةً وَاللَّهُا ٢٠ كُونِيَّةً وَاللَّهُا ٢٠ كُونُونُ وَاللَّهُا ٢٠ كُونِيَّةً وَاللَّهُا ٢٠ كُونُونُ وَالْمُنْكِعُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ الللْهُ مِنْ اللللْهُ الللْهُ مِنْ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللْهُ مِنْ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْ

رأِللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ لَا تُنتَخِذُواْ عَدُوِّ وَعَدُوَّكُو أُولِيَآءَ ثُلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ أَلْحَقَّ بُحْزِجُونَ أَلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ وُ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمُ وُ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِمَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَنْ الِّهِ نُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعُلَرْعِآ أَخُفَيْتُمْ وَمَآ أَعُلَنتُمْ وَمَنْ يَّفَعَلُهُ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَ سَوَاءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ إِنْ يَّثَفَفُوكُمُ يَكُونُواْلكُمُ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوًّا إِلَيْكُورُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُم بِالسُّوءٌ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ وَ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَادُكُو يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ مِمَا تَغَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدُكَانَتُ لَكُمُ وَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُ وَإِنَّا بُرَءَ ۚ وَالْمِنْكُرُ وَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوا لَعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

الجُنْءُ التَّامِنُ وَلِلْعِشْهُ وِنَ

رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَارَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَينِ يُزَاكْحَ كِيمُ لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِبِهِمُوٓ إِسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْاللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرٌ وَمَنْ بَتَوَلَّ فَإِنَّ أَلَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٥ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَ ٱلذِينَ عَادَيْنُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهِيكُواٰللَّهُ عَنِ الذِينَ لَوْ يُقَانِلُوكُو فِي إِلدِينِ وَلَوْ بَحْزَجُوكُمْ مِن دِينِرِكُو ۚ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمُوَّ إِنَّ أَلَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينٌ ۞ إِنَّا يَنْهِيكُو اللَّهُ عَنِ الذِينَ قَالَلُوكُو فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِينِرِكُمْ وَظَهْرُواْ عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمُۥ أَن تَوَلَّوُهُمْ وَمَنْ يَتُوَلَّهُ مُ فَأُوْلَإِكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَّ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَاءَكُو المُومِنَكُ مُهَجِزِتٍ فَامْتَعِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْكُرُ بِإِيمْنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُومِنَاتِ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى أَلكُفِّنَّارِّ لَاهُنَّحِلَّ لَهُمُ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُو أَنسَكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسَءَلُواْ مَاۤ أَنفَتُتُمُ وَلٰيَسۡعُلُواْ مَا نَّفَقُواْ ذَالِكُرُ مُكُواللَّهِ يَحَكُو بَيْنَكُو وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ وَإِنْ فَاتَكُو

يَنَانَّهُمَّا أُلْتَكِ ءُ إِذَاجَاءً كَ أَلْمُومِنَكُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنَّ لاَيُشْرِكُنَ مِللَّهِ شَيْئًا وَلاَيَسُرُفَنَ وَلاَيَقُتُلُنَ أُولِادَهُنَّ وَلاَيَقْتُلُنَ أُولِادَهُنَّ وَلاَيَقْتُلُنَ أُولِادَهُنَّ وَلاَيَقْتُكُنَ أُولِادَهُنَّ وَلاَيَعْضِينَكَ فِي بِهُتَنْنِ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيُّدِيمِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلاَ يَعْضِينَكَ فِي بِهُتَنْنِ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلاَ يَعْضِينَكَ فَو بِهُ مَعْرُوفِ فَبَايِعُهُنَ وَاستَعْفِرُهُ فَيْ أَللَّهُ عَلَيْمِ مَعْرُوفِ فَبَايِعُهُ لَنَ وَاستَعْفِرُهُ لَائْتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْمِ رَحِيثٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلِي الْقُبُورِ ﴿ فَ وَلَا يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِي اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

اله سُؤرَةُ الصِّفَّ وَلَيْتَ يَجُوالِيَّهُ الْمَ

بِسَ سَجَّ اللهِ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ الله

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَنْ مَرْيَمَ يَلْكِنَّ إِسْرَآءِ بِلَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَيَدَىَّ مِنَ أَلْتَوَرِيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِةِ مِنْ بَعَدِى اَسْمُهُ وَأَحْمَـ أَنْ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَاذَ اسِحُ مُبُينٌ ۞ وَمَنَ اظْلَوُ مِتِّ إِفْتَرِيْ عَلَى أَلَّهِ اِلْكَذِبَ وَهُوَيُدُعِي ۚ إِلَى ٱلْإِسْلَةِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِے اِلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۚ ۞ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَأَلْلَهِ بِأَفَوْهِمْ وَاللَّهُ مُتِكُّرٌ نَوُّرَهُ وَلَوْكُرِهَ أَلْكَافِرُونَّ هُوَ أَلذِكَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِالْمُهُ عِي وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى أَلَدِينِ كُلِّهِ ع وَلُوۡكُمِ، ٱلْمُشۡرِكُونَ ۞ يَـٰٓا يَّهُا ٱلدِينَ ۗ امَنُواْ هَلَ ٱدُلُّكُمُ عَلَى تِجَـٰزَةِ رُتُخِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتَجُلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمُّو ٰلِكُوۡ وَأَنفُسِكُو ذَالِكُوۡ خَيۡرٌ لَّكُوۡۤ إِنكَنتُمۡ تَعَكُّمُونَ ۞ يَغْ فِي لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدُخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَّنِ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيثُم ۞ وَأَخُرِى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌمِّنَ أَلَّهُ وَفَتْحُ الْوَبِهِ اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارًا لِلهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبُنُ مَرْبَهَمَ لِلْعُوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِي إِلَى أَللَّهِ قَالَ

إِللَّهُ إِللَّهُ الرَّحْمُ إِللَّهِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الكَرْضِ الْمُلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَيْرِيزِ إَلْحَكِيمٌ ۞ هُوَالْذِے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَنْلُواْ عَلَيْهِمُة ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ وَءَ اخْرِينَ مِنْهُ مُلَّا يَلْحَقُواْ بِهِ مُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكَمُ ۞ ذَ النَّ فَضَلَّ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواَلْفَضُلِ الْعَظِيمِ ٥ مَنَ لُ الذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَرَيْحُلُوهَا كَمْنَلِ الْجِارِ يَجْلِ أَسْفَارًا بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّ بُواْ بِئَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْ دِ مَ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا أَلَدِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمُتُمُ وَأَتَّكُمُ وَ أَوۡلِيٓآهُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينٌ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوُنَهُ وَ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيهِ مُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۞ قُلِ إِنَّ أَلْمُوْتَ

يَنَاثِيمُا الَّذِينَ

يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَوْةِ مِنْ بَّوْمِ الْجُمُعُة فِالسَّعُواْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَكُوهِ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونٌ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُوهِ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونٌ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوة وَالْلَيْمِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ الصَّلَوة وَالْلَيْمُ وَالْفَضُوا اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَوَمِنَ البّهُ وَاللّهُ مَا عِندَ اللّهُ وَوَمِنَ البّهُ وَمِنَ البّهُ وَاللّهُ وَمِنَ البّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ البّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَا عِندَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنَ الْمِثْمَارُونُ وَاللّهُ مَا عِندَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنَ الْمِنْ الْمُؤْمِدُونَ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا عِندَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَندَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

المَّوْرُةُ لَلْنُافِقُونَ عَلَمْنِيَّتُهُ وَلَيْنَا الْمُ

بِسْ سَحْ اللّهِ اللّهُ يَعْلَمُ الْحَالَةُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَإِذَا فِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ يَسَتَغَفِرُلَكُمْ رَسُوكُ أَللَّهِ لَوَوْا رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسَتَكِيرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وَ أَسُتَغُفَرَتَ لَكُمُ وَ أَمَّ لَوُ تَسَتَغَفِرْ لَمُمُ لَنُ يَّغُفِرَ أَلَّهُ لَمُ مُوَّ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِ الْقَوْمَ أَلْفَاسِفِينَ ۖ ۞ هُـمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِيهِ خَـزَآءِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِّ وَلَكِنَّ أَلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَهِن تَجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلَاعَنُّ مِنْهَا أَلَاذَلُّ وَلِلهِ إِلْعِـنَّهُ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَلِرَسُولِهِ عَنَّ أَلَا ذَلُّ وَلِلهِ إِلْعِـنَّاةُ وَلِرَسُولِهِ عَالَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّال الله وَلِلْوُمِنِينَ وَلَكِنَ أَلْمُنَافِقِينَ لَايَعُ لَمُونَ ۞ يَا أَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ وَ أَمُوالُكُمُ وَأَمُوالُكُمُ وَلَا أَوْلَاكُمُ عَن ذِكِ رِاللَّهِ وَمَنْ يَّفَعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَإِكَ هُمُ الْخَلْبِرُونَ ۞ وَأَنْفِ قُواْ مِزْمَا رَزَقُنَاكُم مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِي أَحَاكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَدَرُتَنِ ۚ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبِ

الجُرْءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْهُونَ

إُللَّهِ إِللَّهُ مَازِ إِ بُسَجِعُ لِلهِ مَالِهِ أِلسَّ مَلَوَاتِ وَمَالِهِ إِلَا رُضَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَــمُدُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهَءٍ قَدِيُّرُ۞هُوَ الذِے خَلَقَكُمُ فَمِنكُمُ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّومِنٌ وَاللَّهُ عِمَا تَعَلُونَ بَصِيثٌ ۞ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلْيُهِ الْمُصِيّرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِي أَلْسَكُونَ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۚ أَلَمْ يَاتِكُونَبَوُّا ۚ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيثُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَانِيهِ مَ رُسُلُهُ مَ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓۤا أَبَشَرُّيَهَ دُونَنَّا فَكَفَرُواْ وَتُوَلُّواْ وَاسْنَغْنَى أَلَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥ زَعَمَ أَلذِينَ عَفَرُوٓاْ أَن لَّنُ يُّبُعَـٰثُواْ قُلُ بَكِلْ وَرَبِّ لَتُبْعَـٰثُنَّ ثُمَّ عَمِلْتُمْ وَذَ'لِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِ مُولِهِ وَالنُّورِ الذِّحَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَ

سُورَةُ التَّغَايْنِ

يَوْمَ بَهُمَ عُكُو لِيَوْمِ الْجُمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۖ وَمَنْ يُّومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا تُكَفِّرَعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِه مِن نَحْنِهَا أَلَانْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا أَوْلَيِّكَ أَصَّحَكُ الْبَّارِخَلِدِينَ فِهَا وَبِيسَ أَلْمُصِيُّرُ۞ مَآ أَصَابَمِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذَ نِ إِللَّهِ وَمَنَ يُّومِنَ بِاللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ وَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُمْ ۞ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۞ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ١ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنَ اَزُولِجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمُ عَدُوَّا لَكَ مُ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفُواْ وَتَعْفُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ إِنَّمَا أَمُوا لُكُرْ وَأَوْلَا دُكُر فِنْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفُسِهِ عَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُفْرِضُوا اللَّهَ

إُللَّهِ إِللَّهُ مِزْ اِلرَّحِيب يَـٰ أَيُّهَا أَلنَّبِحَ ۗ وُإِذَاطَلْقُنُهُ ۚ أَلنِّسَآءَ فَطَلِّقَوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٵڵعِدَّةً ۗ وَانَّغُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ ۗ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِهِنَّ وَلَا يَحْرُجُنَ إِلَّا أَنۡ يَانِينَ بِفَحِنۡ نَهِ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنۡ يَتَعَدَّ حُدُودَ أَلَّهِ فَقَد ظَّكُرَ نَفْسَهُ وُّ لَا نَدُرِ لَهُ لَكَ أَلَّهُ الْكَالُّهُ الْحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَے عَدْلِ مِنكُرٌ وَأَفِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَالِكُرُ بُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ بُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّاخِرُ ۗ وَمَنْ يَتَّنِ إِلَّهَ يَجُعَلَ لَّهُ وَمَخْرَجًا ۞ وَيَرَزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَنْ يَنُوَكُّلُ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ ۚ قَدْ جَعَلَ أَلَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَالَّكَ يَبِسْنَ مِنَ ٱلْحِيضِ مِن نِسَآ إِكُورَ

ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُو ۗ وَمَنْ يَنَّقِ إِللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّئَانِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجُرًا ۞ اَسُكِنُوهُنَّ مِنَ حَيْثُ سَكَننُم مِّنَ وُّجُدِكُرُ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَبُهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوُلَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَبُهِنَّ حَتَّ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَ ارْضَعْنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَمِرُواْ بَبْنَكُمْ مِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أَخْرِي ۞ لِينفِقُ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ فَلَيُنفِقَ عِمَّاءَ اللهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ اللّ ءَانِهَا اللَّهَ عَلَا اللَّهُ بَعُدَعُسُرِ يُسَرَّا ۞ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتَعَنَا مَن رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عُكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بَنَهَاعَذَابًا ثُكُرًا ۞ فَذَا قَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِينَهُ أَمْرِهَا خُسَرًا ۞ اَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّغُواْ اللَّهُ يَا أُولِ إِلَّا لَبُكِّ الذِينَءَ امَنُواْ قَدَ اَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُرُ ذِكَّا ٥ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُرُ وَ اللَّهِ اللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِبُخْرِجَ أَلْذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَاتِ مِنَ الظَّلَاتِ إِلَى النَّوْرِ وَمَنْ يَّوْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْلَصَلِكًا تُدْخِلْهُ جَنَّتِ بَجْرِ إِم مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَا رُخَلِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدَا فَدَ اَحْسَنَ أَلَّهُ وُلُهُ ورِزْقًا ۞ إِللَّهُ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ، لِمَ ثُحَيِّهُ مَآ أَحَلَّ أَلَّهُ لَكَ نَبُتُغِ مَرْضَاتَ أَزُولِجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ قَدُّ فَرَضَ أَللَّهُ لَكُرْ نَجِلَّةَ أَيْمَنِكُرٌ ۗ وَاللَّهُ مَوْ لِلكُرْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٥ وَإِذَ اَسَرَّ النَّبِيَّ ءُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُولِجِهِ ع حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظُهَرَهُ أَلَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالِمَ عَالَتُ مَنَ انْبَأَكَ هَاذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ أَلْعَلِيمُ اَكْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى أَللَّهِ فَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُمُ ۗ وَإِن تَظُّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَمَوْلِيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَإِكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُلَإِحَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيْرٌ۞ عَسِيٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّ لَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّومِنَاتِ قَانِتَاتٍ تَابِبَاتٍ عَلِدَاتٍ سَلِمَاتٍ ثَيِبَكِ وَأَبُكَ ارًا ۞ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُوۡ نَارًا وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالۡجِعَارَةُ عَلَيُهَا مَلَٰلِٓكُةُ عِلَظٌ وَالۡجِعَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰلِٓكُةُ عِلَظٌ شِيدَادٌ لَا يَعۡصُونَ أَلنَّهَ مَا أَمَرَهُ مُ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۚ ۞ شِيدَادٌ لَا يَعۡصُونَ أَلنَّهَ مَا أَمَرَهُ مُ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۚ ۞

يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعَتَذِرُواْ الْيَوْمَ إِنَّمَا يُجُنَرُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْكَلُونَ 🔾 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى أَلْلَّهِ تَوْبَةَ أَنَّصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمُ وَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنكُو سَيِّئَاتِكُو وَيُدُخِلَكُو جَنَّتِ تَجَرِب مِن تَحَتِهَا أَلَانَهَارُيَوْمَ لَا يُحْزِي إِللَّهُ ۖ النَّهِ ۖ النَّهِ وَالذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ و نُورُهُمْ يَسُعِىٰ بَيْنَ أَيُدِيهِ مَ وَبِأَيْمَانِهُ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغَيْمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَالَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ، كُلِهِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَا فِيهُمْ جَمَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرُ ۞ ضَرَبَ أَلِلَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوْجِ وَامْرَأَتَ لُوطْ ِكَانَتَا تَحْتَ عَبُدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُرُ يُغَنِيا عَنْهُ مَا مِنَ أَلِنَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخُلَا أَلنَّارَ مَعَ أَلْدَّاخِلِينٌ ۞ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي أَلْجَنَّةِ وَجَحِّنِهِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ، وَنَجَتِنِ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ وَمَهْكَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ أَلْتِ

سُوْرَةُ لَلِمُاكِ مُركِيِّتَنَ وَوَ لَيَاتُهَا إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ مِزْ إِللَّهِ تَبُرَكَ أَلْذِهِ بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّ ۞ اِلْذِهِ خَلَقَ أَلْمُوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُوهِ أَيْكُوْهِ أَيْكُوْهِ أَيْكُوْهِ أَخْسَنُ عَلَا وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۞ الذِے خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا مَّا تَرِي فِ خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَوُتُ فَارْجِعِ البُصَرَهَلُ تَرِيْمِن فُطُورٌ ۞ شُمَّ ارْجِعِ البُصَرَكَةَ تَهَيْنِ يَنقَلِبِ الْيُكَ أَلْبُصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيُّرٌ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَّا أَلْسَمَاءَ أَلَدُّنْيِا بِمَصَلِيحٍ وَجَعَلْنَهُا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابَ أَلْسَعِيّرِ۞ وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِ مَعَذَابُ جَمَنَّمُ ۗ وَبِيسَ أَلْمُصِيُّرُ۞ إِذَاۤ أَلُقُواْ فِبِهَاسَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّادُ تَمَيَّزُمِنَ أَلْغَيْظٌ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوَجُّ سَأَلَهُمۡ خَزَنَهُمَاۤ أَلَرۡ يَاتِكُونَذِيُّرُ۞ قَالُواْ بَلِىٰ قَدۡجَاۤءَنَانَذِیْرُ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَانَزَّلَ أَلَّهُ مِن شَهْءٍ إِنَ اَنَخُهُ إِلَّا فِي ضَلَلَكِبِّرِ۞ وَقَالُواْ لَوۡكُنَّا سَمَعُ أَوۡنَعۡقِلُ

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمُ وَ أُوِاجْهَرُواْ بِرِثَّ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ أَلَا يَعُلَرُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَكْخِبِيرٌ ١٨ هُوَ أَلذِ حَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامُشُواْفِي مَنَاكِمَ اوَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ ، وَإِلَيْهِ إِللَّهُ وُ ۗ ۞ ءَامِننُم مَن فِي إِلسَّمَاءِ أَن يَحْسِفَ بِكُوالْارْضَ فَإِذَاهِيَ مَوُرُق أُمَامِنهُ مَّن فِي السَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُورُ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٥٠٠ ١ وَلَقَدَ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ الْكَ اللَّهِ مَا أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُ مُ مَكَفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحَمْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَكَء بَصِيرٌ ١ امَّنَ هَاذَا أَلْنِ هُوَجُندُ لَكُو يَنصُرُكُم مِّن دُونِ إِلرَّحَمَانِ إِنِ الْكُفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٌ ۞ امَّنَ هَلاَ الَّذِه يَرُزُقُكُمُ وَإِنَ امْسَكَ رِزْقَهُ وَ بَلَ لَجُوالَفِ عُنُوٍّ وَنُفُورٌ ۞ أَفَنَ يَمَنْ عِ مُكِتًا عَلَىٰ وَجَهِهِ عَ أُهُدِي ٓ أُمَّن يَمُشِهِ سَوِبًا عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٌ ۞ قُلُ هُوَ أَلذِكَ أَنْشَأَكُرُ وَجَعَلَ لَكُوا السَّمَعَ وَالْابْصَارَ وَالْافِدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ قُلُ هُوَ أَلذِكِ ذَرَائِكُمْ فِ إِلَارْضِ

الجُرْزَةُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

فَالْمَارَافُوهُ زُلْفَةَ سَنِيَتُ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الذِكَ كُنتُ مَ بِهِ عِندَّعُونَ ﴿ قَلَ الرَّيْتُ مُوَ إِنَ اَهُلَكَيٰى اللَّهُ وَمَن مَعِى كُنتُم بِهِ عِندَا فَنَ يَجُي يُرُ الْبُكُونِينَ مِنْ عَذَابِ البِمْ ﴿ قَلُهُ وَ الرَّمْنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَن مَعِى الْوَرَحِمَنَا فَنَ يَجُي يُرُ الْبُكُونِينَ مِنْ عَذَابِ البِمْ ﴿ قَلُهُ وَ الرَّمْنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالرَّمْنُ اللَّهُ وَالرَّمْنُ وَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

م سُورَةُ الْفَالَمِ وَكُنَّةُ وَالْفَالَمِ وَكُنَّةُ وَالْفَالَمِ وَكُنَّةً وَالْفَالَمِ وَالْفَالْمِ وَالْفَالْمِ وَالْفِيلُ وَالْفَالْمِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْفَالْمِ وَاللَّهُ وَالْفَالْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّا

سِنْ وَالْقَالَمِ وَمَا يَسْطُونُ وَ وَإِنَّاكَ الْمَعْ الْمَتْ بِنِعْ قِهِ رَبِّكَ بِحَمْوُنِ وَ وَإِنَّا لَكَ الْمَعْ الْمَتْ بِنِعْ قِهِ رَبِّكَ بِحَمْوُنِ وَ وَإِنَّاكَ الْعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيبِهِ وَ هَوَ أَعْلَىٰ وَ وَإِنَّاكَ الْعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيبِهِ وَهُ وَالْمَعْ الْمُعْتَوْنُ وَ إِنَّ رَبَّكَ هُ وَأَعْلَىٰ مِنَ شَكَمُ وَالْمُعْ الْمُعْتَوْنَ وَ وَالْمَعْ اللّهُ وَالْمَعْ اللّهُ وَالْمَعْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

سَنَسِهُ وعَلَى أَكْ مُطُومٌ ۞ إِنَّا بَلُونَهُ مُ كَا بَلُونَا أَصْعَبَ أَلْجُنَّةِ إِذَ أَقْسَمُواْ الله لَيَصْرِمُنَّهَامُصِٰحِينَ ۞ وَلَا يَسَنَتُنُونَّ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآ عِمُونَ ١٠ فَأَصُّبَعَتُ كَالصَّرِيمٌ ١٠ فَنَنَادَوْ أَمُصِّبِعِينَ ١٠ أَنُ الْغَدُواْعَلَىٰ حَرْثِكُمُ وَ إِن كُنْنُمْ صَرِمِينَ ۞ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ بَتَخَفَتُونَ ۞ أَن لَأَ يَنْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ١٥ وَغَدَوْاْعَلَىٰ حَرُدِ قَلْدِرِينٌ ١٥ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالْوَاْ إِنَّا لَضَآ لَّوُنَ ۞ بَلْ نَحَنُ مَحْ وُمُونَّ ۞ قَالَ أَوۡسَطُهُمُ وَأَلَمَ اَقُللَّا كُمُ لَوَلا تُسَبِّعُونَّ ۞ قَالُواْ سُبِحَنَ رَبِنَآ إِنَّا كُتَّا ظَلِمِينٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ١٠٥ قَالُواْ يَوْيُلُنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ عَسِيْ رَبُّنَآ أَنْ يُبَدِّلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿ كَذَالِكَ ٱلْكَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْنَتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِ مُجَنَّانِ النَّعِيمِ أَفْنَجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرْمِينَ ۞ مَالَكُو كَيْفَ تَحْكُونَ ۞ أَمُ لَكُو كِنَبُ فِيهِ تَذُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُرُ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَّ ۞ أَمُ لَكُرُهُ أَيُمُنَّ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَحْكُمُونَّ ۞ سَلَهُمُ وَ أَيُّهُمُ بِذَالِكَ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَايِهِمُ وَ إِن كَانُواْ صَـٰدِ قِيهِ

٩٦ سُورَةُ الْجُ الْقِينَ وَعَ الْبَانِهَا ٢٥) ﴿ ٢٥ سُورَةُ الْجُ الْقِينَ وَعَ الْبَانِهَا ٢٥) ﴿ ٢٥ اللَّهُ اللَّ

بِسَ فَكَا أَنْهَ الْكَاقَةُ وَمَا أَكْرِيكَ مَا أَكْمَا أَكُمَا أَكْمَا أَكْمَا أَكْمَا عَادٌ فَا هُمُلِكُوا بِرِيجِ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمّا عَادٌ فَا هُمْلِكُوا بِرِيجِ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمّا عَادٌ فَا هُمُلِكُوا بِرِيجِ مِلْمَا فَائِرَى أَلْمَا عَادٌ فَا هُمُلِكُوا بِرِيجِ مَرْصَرِعَانِيَةٍ ۞ سَخَمَ وَمَا عَلَيْمِ مُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَة أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى أَلْقَوْمَ صَرْصَرِعَانِيَةٍ ۞ سَخَمَ وَمَا عَلَيْمِ مُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَة أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى أَلْقَوْمَ فَمَا صَرْعَ وَعَلَى كَانِية فَا كُولُ فَهُ لَ نَبِي فَهَالُ نَبِي كَا فَيْمُ مُ فَا لَ نَبِي كَافِي وَهُمَا صَرْعِي كَا فَهُ مُن مَا فَهُ فَا ذُعُولُ خَاوِيَةٌ ۞ فَهَالُ نَبِي كَا هُمُ مُونَا بَاقِيّةٍ ۞ فَهَالُ نَبِي كَا هُمُ مُونَا بَاقِيّةٍ ۞ فَهَالُ نَبْرِي هُمُ مُونَا بَاقِيّةٍ إِلَيْ الْمُعْلِمُ عَلَى كَانَةً مُعْمُ مُونَا بَاقِيَةً إِلَى فَالْ فَعْمُ لُ نَامُ مُونَا بَاقِيَةً إِلَيْ عَلَى الْعَالِي وَعُهَا لَهُ عَلَى كُولُ مُولِ مُؤْمِنِ فَا فَالْ فَالْمُولِ مُؤْمِلُ فَالْمُعُلِكُولُ فَالْمُ مُولِ مُؤْمِلُ فَالْمُولُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُ مُولِ مُؤْمِنَا فَالْعُمُ مُؤْمِلُ فَالْمُ مُعْمَالًا فَالْمُعُمُولُ مُؤْمِلًا فَعُلُولُ فَالْمُ مُؤْمِلُ فَالْمُولُولُولُ فَالْمُعُمُولُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُ مُؤْمِلُ فَالْمُولُولُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُولُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُولُولُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُولُ فَالْمُؤْمِلُولُ فَالْمُؤْمِلُولُ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبُلَهُ وَالْمُوتَفِكُنُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِيهِ مُ فَأَخَذَ هُمُوٓ أَخَذَةَ رَّابِيَةٌ ۞ إِنَّالْتَاطَعَا أَلْمَآ ءُ حَمَلْنَكُمُ لِفِ الْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُو تَذَكِرَةً وَتَعِبَهَا أَذَنٌ وَعِيَةٌ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِ الصُّورِ نَفُخَةُ وَلْحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ إِلاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَلْحِدَةً ١ فَيُومَبِدِ وَقَعَتِ إِلْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَتِ إِلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَهِ ذِ وَاهِيَةٌ ۞ وَالْمُلَكُ عَلَىٰٓ أَرُجَامِهُ وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ يَوْمَبِدِ غَلَيْتُ اللَّهُ عَلَىٰٓ أَرُجَامِهُمُ الْوَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمْ يَوْمَبِدِ غَلَيْتِ أَنَّ ﴾ يَوَمَبِـذِ نُعُرُضُونَ لَا تَخَفِىٰ مِنكُرُ خَافِيَةٌ ۞فَأَمَّا مَنُ او تِيَ كِتَبْهُهُ و بِبَينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ الْقَرَهُ وَأَكِنَئِيَّةٌ ۞ إِنِّ ظَنَنتُ أَنْ مُلَقٍ حِسَابِيَةٌ ۞ فَهُوَفِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِ جَنَّةٍ عَالِيَةِ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا عِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْايَّامِ الْخَالِيَّةِ ١ وَأَمَّا مَنُ اوِتِي كِتَنْبَهُ وبِشِمَالِهِ ع فَيَقُولُ يَلْيُنَذِ لَرُ اوتَ كِتَنْبِيَّةً ۞ وَلَمَ أَدْرِ مَاحِسَابِيَّهُ ۞ يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أُغْنِي عَنِّ مَالِيَهُ ١ مَا لِيَهُ ١ مَا لَكَ عَنِّ سُلُطَانِيَهُ ١ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ١ خُمَّ أَلْحِيمَ

فَلَيْسَ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا عَمِبُمُ ﴿ وَلَاطَعَاهُ اِلّامِنُ غِسْلِينِ ﴿ لَآ يَاكُلُهُ وَ فَلَا الْمَصْرُونَ ﴿ وَمَا لَالْمُصِرُونَ ﴾ إِنَّهُ وَلِمَا الْمُصْرُونَ ﴾ وَمَا لَانْمُصِرُونَ ﴾ وَمَا لَانْمُصِرُونَ ﴾ وَمَا لَانْمُصِرُونَ ﴾ وَمَا لَانْمُصِرُونَ ﴾ وَلَا بِقَوْلِ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِ قِلِيلَا مَّا تُوْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تُومِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُرُهِنَ ۞ نَنزِيلٌ مِّن رَبِ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكُوهِنَ ۞ نَنزِيلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكُوهِنَ ۞ نَنزِيلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَا قَاوِيلِ ۞ لَا خَذَا مِنْهُ بِالْمُعِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْمُونِينَ ۞ فَا مِن كُو مِنَ اَحَدٍ عَنْهُ حَجِيزِينَ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَذَكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَنَعْلَمُ أَنَ مِن كُم مُّ كَدِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَذَكُونَ عَلَى الْمُعَلِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَ مِن كُم مُّ كَدِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ و كَسَرَةٌ عَلَى الْمُعَلِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْلِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَكَقَ الْمُنِينِ ۞ فَسَيِحَ إِلللّهُ مِرَيّكَ الْمُطِيدِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَكَقَ الْمُقِينِ ۞ فَسَيِحَ إِلللّهُ وَلِيلًا الْعُظِيمِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَقَلُ الْمُعْلِيمِ ۞ فَسَيْحَ إِلللّهُ وَلِيلًا الْعُظِيمِ قَلْ الْمُعْلِيمِ وَاللّهُ وَلِيلًا الْعُطِيمُ وَاللّهُ وَلِيلًا الْعُظِيمِ وَاللّهُ وَلِيلًا الْعَلَيْدِينَ ۞ فَالْمُولِينَ كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللْعُلِيمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

المناع ال

سِسَ السَّوَيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ و دَافِعٌ ۞ مِّنَ أَلْتَهِ ذِ ٥ سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ و دَافِعٌ ۞ مِّنَ أَلْتَهِ ذِ ٥ الْمُعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ الْمُلَإِ كَهُ وَالرَّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ وُ خَمْسِينَ اللَّعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ الْمُلَإِ كَهُ وَالرَّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ وُ خَمْسِينَ اللَّعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ الْمُلَإِ كَهُ وَالرَّوْحُ إِلْيَهِ فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ وُ خَمْسِينَ اللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

يُبَصَّرُونَهُمُّ يُوَدُّ الْجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِ مِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَبِذِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ ١٥ وَفَصِيلَتِهِ إلْتِ تُعُويهِ ١٥ وَمَن فِ إلارض جَمِيعَاثُمَّ بَنِجِيهِ ۞ كَلَّا ۚ إِنَّهَا لَظِيٰ ۞ نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوِيٰ ۞ تَدُعُواْمَنَ اَدُبَرَ وَتَوَكِّنَ ﴿ وَجَمَعَ فَأُوْعِيُّ ۞ إِنَّ أَلِانسَانَخُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَامَسَّهُ أَلْشَّرُّ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ أَلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا أَلْمُ لِينَ ۞ اَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٥ وَالذِينَفِ أَمُولِهِمْ حَقٌّ مُّعَلُومٌ ١٠ لِلسَّآبِلِ وَالْمُحَرُّوُمِّ ۞ وَالذِينَ يُصَدِّ فَوُنَ بِبَوْمِ إِلدِينِ ۞ وَالذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّمٍ مُّشَفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُمَا مُونِّ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰٓ أَزُوجِهِمْ وَ أَوْمَامَلَكَتَ أَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ إِبْنَغِيْ وَرَآءَ ذَ الكَ فَأَوْلَلِّكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْأَمَانَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١٥ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآمِهُونَ ١٥ وَالدِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمَ يُحَافِظُونَ ١٥ أُوْلَإِكَ فِي جَنَّكِ مُّكُرِمُونَ ۞ فَمَالِ الدِينَكُفَرُواْقِبَلَكَمُهُطِعِينَ ۞

فَلَآ أَقْسِمُ بِرَبِ الْمُشَرِقِ وَالْمُغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰٓ أَنَّبُدِ لَخَيْرَامِنَهُمُ وَمَا نَحُنُ عِسَبُوقِبُنَ ۞ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْحَتَى يُلَقُواْ بُوْمَهُمُ اللهِ بُوعَدُونَ ١ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْآجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ وَإِلَىٰ نَصَبِ يُوفِضُونَ ١ خَلْشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةٌ فَالِكَ أَلْيَوْمُ الذِكَ كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

سُورَة بُوحِ مِنْكِتَ بِنَ وَعُ أِيَاتُهَا ٢٨

إنته إلرخمز الرَحيم

إِنَّا أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٓ أَنَ اَنذِرُ قَوْمَكَ مِن فَبَلِ أَنْ يَانِهُمُ عَذَاكِ اَلِهُمْ

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌمُّ بِينٌ ۞ أَنُ اغَبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرُكُمْ وَإِلَى آَجَلِمُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ

لَا يُوَخَّرُ لَوۡ كُنْتُمۡ تَعُلَمُونَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوۡتُ قَوۡمِ لَيُلاَوَٰهَارًا۞

فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَكُمْ

لُوَّا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ

وَاسۡتَكُبَرُواْ اِسۡتِكُبَارًاٰ۞ ثُمَّ إِنْ دَعَوْتُهُمۡ جِمَارًاٰ۞ ثُمَّ إِنِّ اَعْلَنتُ لَمُهُمُ وَأَسۡرَرُتُ لَمُهُوۡ إِسۡرَارًا۞ فَقُلۡتُ اِسۡتَغۡفِهُ وَارَبَّكُو ۚ إِنَّهُوكَانَ عَفَّارًا۞ وَأَسۡرَرُتُ لَمُهُوۡ إِسۡرَارًا۞ فَقُلۡتُ اِسۡتَغۡفِهُ وَارَبَّكُو ۗ إِنَّهُوكَانَ عَفَّارًا۞

ا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۞ وَيُمُدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَيَنِينَ وَيَجُعَلَ لَّكُمُ جَنَّكِ وَيَجُعَلَ لَّكُونُو أَنْهَارًا ١٠ مَّالَكُو لَا نَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ١٠ وَقَدْ خَلَقَكُمُ وُ أَطُوَارًا ١٥ الْمُ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ أَلَّهُ سَبْعَ سَمُونِ طِبَاقًا ١٠ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمُسَ سِرَاجًا ١٥ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِبهَا وَيُخْرِجُكُرُو إِخْرَاجًا۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْارْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسَلُّكُواْمِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا ۞ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُ مُ عَصَوْلِ وَاتَّبَعُواْ مَن لَمُ يَزِدُهُ مَالْهُ وُ وَلَدُهُ وَالْمُ الْأَحْسَارًا ا وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَا لِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَاسُوَاعَا وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَدَ اَضَلُوا ۚ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ إِلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَا ١٥ مِتَمَا خَطِيَّاتِهِمُ وَ أَغُرِقُواْ فَأَذُخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُهُمِّن دُونِ إِللَّهِ أَنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى أَلَارْضِ مِنَ أَلْكِ فِي دَيَّارًا ١ اِتَّكَ إِن تَذَرُّهُمُ مُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا

إُللَّهِ إِللَّهُ مِزْ إِللَّهِ قُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرُمِّنَ أَلْجُنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ۞ يَهُدِحَ إِلَى أَلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ ء وَلَن نُّثُرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدَّا ۞ وَإِنَّهُ وَنَعَالِاجَدُّ رَيِّنَامَا اَتَّخَذَ صَلِيَةً وَلَا وَلَدًا ۚ وَلَدًا ۚ وَلَا وَلَدًا ۚ وَلَا وَلَدًا اللَّهِ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَلَّهِ شَطَطًا ۚ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنَ لَّن تَقُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَللَّهِ كَذِ بَا ٥ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُ وَهُمْ رَهَفًا ۞ وَإِنَّهُ مُ ظَنُّواْ كَاظَنَنتُمُ وَأَن لَنْ بَّبَعَنَ أَلَّهُ أَحَدًا ۞ وَإِنَّا لَمَنا أَلْتَمَاءَ فَوَجَدُنَهُا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسَتَمِعِ إلانَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَإِنَّا لَانَدُرِكَ أَشَرُّ ارِيدَ عِنَ فِي إلارْضِ أَمَ ارَادَجِمُ رَبُّهُ مُ رَسُّكًا ١٠ وَإِنَّامِنَّا أَلصَّالِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكٌ كُتَّاطَرَآبِقَ قِدَدًّا ۞ وَإِنَّاظَنَكَ نَّجُحِزَ أَللَّهَ فِي إِلَا رُضِ وَلَن نَّجُحِزَهُ و هَرَبًّا ۞ وَإِنَّا لِمَتَاسَمِعُنَا

شُورَةُ الْجِزِبِ

وَإِنَّا مِنَّا أَلْمُسُامِهُونَ وَمِنَّا أَلْقَاسِطُونٌ فَنَ اَسُلَمَ فَأَوْلَإِكَ تَحَرَّوُا رَشَدَاْ ١٥ وَأَمَّا الْقُلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٥ وَأَن لُوِإِسْتَقَامُواْ عَلَى أَلطِّ بِينَةِ لَأَسُقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ۞ لِنَفْتِنَهُمْ فِيةٌ وَمَنْ يُّعَرِضُ عَن ذِكْمِ رَبِّهِ نَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۞ وَأَنَّ أَلْمُسَلِجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَلِلَّهِ أَحَدًا ١٥ وَإِنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ۞ قَالَ إِنَّا أَدُعُواْ رَبِّهِ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَأْخَلًا ۞ قُلِ إِنَّ لَا أَمُلِكُ لَكُوضَرًّا وَلَارَشَدَاً ۞ قُلِ إِنِّ لَنُ يُجِيرَنِهِ مِنَ اللهِ أَحَدُ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ مُلْنَعَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَامِنَ أَللَّهِ وَرِسَالَنِهِ مُ وَمَنْ يَعْصِ أَلَنَّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَإِنَّ لَهُ و نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِبنَ فِيهَا أَبَدًا اللهَ حَتَّى ۚ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَفَلُّ عَدَدًا ١٠ قُلِ إِنَ أَدْرِحَ أَقَرِبِبُ مَّا تُوعَدُونَ أُمْ يَجُعَلُ لَهُ و رَبِّيَ أَمَداً ۞عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ مَّ أَحَدًا اللهَ إِلَّا مَنِ إِرْ تَضِى مِن رَّسُولِ فِإِنَّهُ و يَسَلُكُ مِن بَيْنِ



الله إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ نَقَوُمُ أَدِّ فِي مِن ثُلْثِي اللِّلِ وَنِصْفِهِ ۚ وَثُلْثِهِ ۚ وَطَابِّفَةٌ مِّنَ أَلذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ البُلَ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن لَّن تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَامَّا نَيَسَّرَمِنَ أَلْقُرْعَ آنِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُرَّمَرْضِي وَءَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بَبْنَغُونَ مِن فَضَلِ إِللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَاقَرَءُ واْمَا تَيَسَّرَمِنُهُ ۚ وَأَفِيمُواٰ الصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ نَجِدُ وهُ عِندَ أَللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُكُرا وَاستَغُفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُ ١

٧٤ سُوْرَةُ لَلِكُرِّتِ مِعَكِّيَةِ يُوْءَ لِيَاتُهَا ٥٦

مراتله التخمز الرجيم

يَآأَبُّهُا ٱلْمُكَّرِّثُونَ فَرُفَا نَذِرُ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّنَ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ۞ وَالرِّجْزَ

فَاهْجُرُ ۞ وَلَا تَتَنُن نَسَتَكُثُرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصِّبْرُ۞ فَإِذَانُقِرَ فِي إِلنَّاقُورِ۞

فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ عَلَى أَلْكِفِرِينَ غَيُرُيسِيرٍ ۞ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ

الجُرْزَةُ الْتَاسِعُ وَالْعِشْهُونَ

إِنَّهُ وَقَكَّرَ وَقَدَّرَ۞ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ۞ ثُمَّ قُنِلَكِفَ قَدَّرَ۞ ثُمَّ نَظَرَ۞ ثُمَّ عَبَسَوَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحُرٌ بُوثَرُ ۞ إِنْ هَاذَا إِلَّا فَوْ لُ الْبَشَرِّ ﴿ سَاحُلِيهِ سَقَرُّ ۞ وَمَا أَذُرِيْكَ مَاسَقَرُ ۞ لَا تُنْفِي وَلَا تَذَرُّ لَا لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِّ عَلَبُهَا تِسْعَةَ عَشَرُّ وَمَا جَعَلْنَا أَضْعَبَ أَلْبَارِإِلَّا مَلَيِّكَةً ۗ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمُ ۚ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَنَرُواْ لِيَسَنَيْقِنَ أَلذِينَ أُوتُوا الكِكنَابَ وَيَزْدَادَ أَلذِينَءَامَنُواْ إِيمْنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَزَادَ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَالًا كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَمَايَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَاهِىَ إِلَّا ذِكْمِي لِلْبَشَرِّ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۞ وَالْيُلِ إِذَ اَدْبَرَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسُفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلَكُبُرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ۞ لِمِن شَاءَ مِنكُورُ أَنُ يَّنَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرُ۞ كُلَّ نَفْسِ عِاكَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۞ اِلَّا ٱصَّحَبَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُوْنَ ۞ عَنِ الْجُرِمِينَ ۞ مَاسَلَكُكُو فِي سَقَرُ۞ قَالُواْلَرُ نَكُمِنَ الْمُصَلِّينَ ۞ وَلَوْنَكُ نُطُعِمُ الْمُسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا لَكَذِبُ وَلَوْ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْكِذِبُ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللللّٰ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ فَمَا لَهُ مُ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَّهُ مُ مُورٌ مُسْتَنفَرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِن

قَسَوَرَةٌ ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِجٍ مِنْهُمُ وَ أَنْ يُولِيَا صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۞

كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ أَلَاخِرَةً ١ كَلَّدَ إِنَّهُ وَتَذَكِرَةٌ ١ هَنَ شَاءَ ذَكَرُهُو

وَمَا تَذَكُّرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ هُوَ أَهُلُ التَّفْوِي وَأَهُلُ الْمُغْفِرَةِ

٥٠ سُورَةُ إلقيناوِ تِهُ تَكِتَ تُجُوالِهَا ١٠)

بِسْ اللّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ مِّ

أَلْنَ بَخْمَعَ عِظَامَهُ وَ بَلِي قَادِرِينَ عَلَى آنَ نُسَوِى بَنَانَدُونَ بَلَبُرِيدُ الإنسَانُ

لِيَفْجُ أَمَامَهُ وَ يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةُ وَ فَإِذَا بَرَقَ أَلْبَصَرُ وَخَسَفَ

أَلْقَمَوُ ۞ وَجُمِعَ أَلْشَكُمُ وَالْقَرَوُ ۞ يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَبِدٍ ايْنَ أَلْمُفَتُّر ۞

كَلَّا لَا وَزَرُّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ الْمُسْتَقَتُّ ۞ يُنَبَّؤُا الإنسَانُ يَوْمَهِذٍ

عِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ ١ بَلِ الإنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، بَصِيرُهُ ١ وَلُوَ الْفِي

مَعَاذِ بَرَهُوْ ۞ لَا نُحُرِّرُكُ بِهِ عَ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مَّ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و

وَقُرْءَ انَهُو ۞ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعُ فَرْءَ انَهُ و۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و ۞

الح الله

كَلَّا بَلْتَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةٌ ۞ وُجُوهٌ يُومَبِذِ نَّاضِرَةٌ ۞ الكَارَبَّهَانَاظِرَةٌ ١ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ١ نَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ اِلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَفَّتِ اِلسَّاقُ بِالسَّاقِ اِلْكَرَبِّكَ يَوْمَبِدٍ الْمُسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِّلُ ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتُوَكِّنُ ١ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٓالْهَلِهِ عَبَعَظَّى ۚ ﴿ أَوَلِى لَكَ فَاوَلِكَ ثُمَّ أَوْلِىٰ لَكَ فَأُولِنَّ ﴿ أَيَحَسِبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُنْزَكَ سُدًى ﴿ الْمَرْيَكُ نُطْفَةً مِن مِّنِيّ ثُمِّنِي ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىٰ ﴿ فَحَكَلَ مِنْ هُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْانْبَيِّ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرِعَلَىٰ أَنُ بَّحْءَ الْمُوْتِيُّ ۞

المنورة الإنسَانِ مَانِيَة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سِمْ اللهِ الرَّحْمُ الرَّالَحِينَ مِنَ الدَّهْ اللهِ الرَّحْمُ الرَّالِحِينِ مِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّالِحِينِ مِنَ الدَّهْ اللهِ المُلا المُلا

عَيْنَا يَشْرَبُ مِهَاعِبَادُ أَلَّهِ يُفَعِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطِعُمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينَا وَيَنْبَأ وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطُعِ كُورُ لِوَجْهِ إِللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمُطَرِيرًا ۞فَوَقِلِهُ مُ أَلدُّهُ شَرَّ ذَا لِكَ أَلْيَوْمِ وَلَفِيَّاهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزِيْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞ مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسَا وَلَازَمْهَ بِرَا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَبُهِمْ ظِلَلْهُا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذَلِيلَدٌ ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكْوَابِكَانَتُ فَوَارِيرًا ۞ فَوَارِيرًا ۞ فَوَارِيرًا مِن فِضَّةِ فَذَرُوهَا تَقَدِيرًا ۞ وَيُسْفُونَ فِهَا كَأْسَاكَانَ مِنَ اجْهَا زَنْجَبِيلًا ﴿عَيْنَا فِهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُؤاً مَّنشُورًا ١٠٠ وَإِذَا رَأَيْتَ نَحَرَ رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞عَلِيهِمُ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلَّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَفِيهُمْ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا ١١٤ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُوجَزَآءً وَكَانَ سَعُيُكُمْ مَّشَكُورًا ١١٥

وَمِنَ

الجُزُنْ وُالْتَاسِعُ وَالْعِشْرُونَ وَمِنَ أَلِيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, وَسَبِحْهُ لَيُلَاطِوِيلًا ۖ إِنَّ هَأَوُلَاءِ يُحِبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ نَحَنُ خَلَقَنَهُمْ وَشَدَدُ نَا ٱلْمَرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّ لَٰنَآ الْمُثَالَهُمْ تَبُدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ وَتَذَكِرَةٌ ۚ فَهَن شَاءَ إِنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسِبِيلًا ١٥ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنُ يَشَاءَ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيًا حَبِكُمٌ ١ يُدْخِلُ مَنْ بَنْنَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُ مُرْعَذَابًا اَلِيكًا ۞ سُنُورَةُ لِلْرُسِيلِإِن عُكِيَّتَن وَءَ لِيَانُهُمَا إُللَّهِ إِللَّهُ مَإِزَ الرَّحِيبِ وَالْمُرْسَلَتِعُمُ فَأَلَ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّاشِرَاتِ نَشُرًا ۞

فَالْفَلْرِقَاتِ فَرَقًا ۞ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكُرًا ۞ عُذُرًا اَوْنُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طَمِّسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا أَلِجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا أَلرُّسُلُ أَقِّنَتُ ۞ لِأَيِّ يَوْمِ اجِّلَتُ ۞ لِيَوْمِ الْفَصَٰلِ ﴿ وَمَا أَذُ رِيْكَ مَا يَوْمُ الْفَصَٰلِ ۞ وَيُلُ ۗ يَوْمَ إِلَا مَا يَوْمُ الْفَصَٰلِ

كَذِبِينٌ ۞ أَلَمَ نُهُ لِكِ إِلَاقً لِينٌ ۞ ثُمَّ نُتَبِعُهُ

كُذَ الكَ نَفُعَلُ بِالْحُرْمِينَ ۞ وَيُلُ يُومَي

أَلْهُ نَخُلُفتُكُمُ مِن مَّآءِ مَّهِينِ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي فَرارِمَّكِينِ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعُلُومٍ ۞ فَقَدَّرُنَا فَنِعُمَ أَلْقَنْدِرُونَ ۞ وَيُلُ يُوْمَبِذِ لِلْكَكَذِّبِينَ ۞ أَلَمُ نَجُعَلِ إِلَارْضَ كِفَاتًا ۞ اتّحياءً وَأَمُواْتَا۞ وَجَعَلْنَا فِبِهَا رَوَاسِيَ شَلْمِغَانِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَإِنَا ۞ وَيُلُ يُوْمَ إِلَّهُ كَذِّ بِينَّ ۞ إَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَ يُكَذِّبُونَ ۞ إَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِت ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِهِ مِنَ أَللَّهَبِّ ۞ إِنَّهَا تَرُمِهِ بِشَرَرِ كَالْفَصُـرِ۞ كَأَنَّهُ, جِمَٰلَتُ صُفَرٌ ۞ وَيُلُ يُوَمَبِ ذِ لِّكُكَذِبِينَ اللَّهُ هَاذَا يَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُوذَنُ لَمُ مُ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبٍذِ لِلْفُكَذِ بِينَ ۞ هَاذَا يَوْمُ الْفَصَلِجَمَعُنَكُمْ وَالْاقَالِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ۞ وَيُلُ يُومَبِذِ لِلْأَكُذِ بِينَّ ۞ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَلٍ وَعُيُونِ ۞ وَفَوَ ٰكِهَ مِمَّا يَشُ تَهُونًّ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا عِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونٌ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ فَ الْحُسِنِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْفُكَذِبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَتَعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تَجْدِمُونَ ۗ ۞

أِللَّهِ إِللَّهُ مِزْ إِللَّهِ عَرُّيَتَسَاءَلُونَ۞عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۞ الذِے هُمَ فِيهِ مُخْتَلِفُونٌ ۞ كَلَّاسَيَعُلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّاسَيَعُلَمُونَّ ۞ أَلَوْ نَجُعُلِ إِلَارْضَمِهَادًا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا ۞ وَخَلَقْنَكُمُو ۚ أَزُوَجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلْنَهَارَمَعَاشَا۞ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمُ سَبُعَاشِدَادَا۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجَا وَهَاجًا۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ أَلْمُعْصِرَاتِ مَآهَ ثَجَاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَا وَنَبَاتًا۞ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافَّا۞ إِنَّ يَوْمَ أَلْفَصُلِكَانَ مِيقَانَا۞ يَوْمَرُيُنفَخُ فِي إِلصُّورِفَتَاتُونَ أَفُوَاجَا۞وَفُتِّخَتِ اِلسَّمَآهُ فَكَانَتَ اَبُوابَا ۞وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُسَرَابًا ۞ إِنَّجَمَنَهُ كَانَتُ مِرْصَادًا۞لِّلطَّغِينَ مَثَابًا۞ لَّبِثِينَ فِهَآ أَخَقَابًاۗ۞لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَاشَرَا بَا۞لِلَاحَمِيمَا وَغَسَاقًا۞ جَزَآءً وِفَاقًا۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرُجُونَ حِسَا بَا۞وَكَذَّ بُواْ بِئَا يَلْتِنَا كِذَّا أَنَّا۞ وَكُلَّ شَيْءٍ كَصْلِينَاهُ صِحَنَيْنًا۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُرُوْ إِلَاّ عَدَالًا ۞

إِنَّ الْمُتَّقِبَنَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَغَنَبَا ﴿ وَكَاكَ اللّٰمَ الْمُوَا اللّٰهُ وَكَالَمُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكَالَمُ اللّٰهُ وَكَالَمُ اللّٰهُ وَكَالَمُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكَالّٰهُ وَكَالّٰهُ اللّٰهُ وَكَالّٰهُ وَكَالّٰهُ وَكَالّٰهُ وَكَالّٰهُ وَكَالّٰهُ اللّٰهُ وَكَاللّٰهُ اللّٰهُ وَكَالَّا اللّٰهُ وَكَالَّا اللّٰهُ وَكَالَّا اللّٰهُ وَكَالَّا اللّٰهُ وَكَالَّا اللّٰهُ وَكَاللّٰهُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَكُولُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَكُولُ اللّلَافِرُ مُنَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلَاللّٰمُ اللّٰلَا اللّٰلِهُ الللّٰلِلللّٰ الللّٰلِكُمُ اللّٰلِلْمُ

المَّارِعَانِ الْنَارِعَانِ عَالِيَّارِعَانِ عَالِيَّا وَعَالِيَّا وَعَالِمُ الْنَارِعَانِ عَالِيَّا وَعَالِمُ الْنَارِعَانِ عَالِمُ الْنَارِعَانِ عَالِمُ عَلَيْنَا وَعَالِمُ الْنَارِعَانِ عَالِمُ عَلَيْنَا وَعَالِمُ الْنَارِعَانِ عَالِمُ عَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَالِمُ الْنَارِعَانِ عَالِمُ عَلَيْنَا وَعَالِمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَالِمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلِيْنَا وَعِلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَ

بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ

- وَالنَّازِعَاتِ غَرُهَا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطَّا ۞ وَالسَّابِحَاتِ سَبُعًا ۞
- فَالسَّلْبِقَاتِ سَبْقًا ۞ فَالْمُدَبِّرُاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ۞
- نَتَبَعُهَا أَلْرَادِ فَهُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ اَبُصَرُهُا خَشِعَةٌ ۞
- يَقُولُونَ أَ. نَا لَمَرُدُودُ وِنَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّاعِظَا أَنَّخِرَةٌ ۞
- قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَ تَرَةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَلَحِدَةٌ ۞

فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ٥ هَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ ١ إِذْ نَادِيْهُ رَبُّهُ وَبِالْوَادِ الْمُفَدَّسِ طُوَى ۞ إَذْ هَبِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغِیٰ ۞ فَقُلُهَلِللَّكَ إِلَىٰٓ أَنَ تَزَّكِیٰ ﴿ وَأَهَدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخَبَّیٰ ﴿ فَأُرِیٰهُ اللَيةَ ٱلكُبْرِيٰ ١ فَكُذَّبَ وَعَمِيٰ ١ ثُمَّ أَذُبَرَ يَسُعِيٰ ١ غَشَرَ فَنَادِيْ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُو الْاعَلِيٰ ۞ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلَاخِرَةِ وَالْاولِيُّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخَشِيُّ ۞ ءَآنتُمُ وُأَشَدُّ خَلْقًا آمِرِ السَّمَآءُ بَنَيْهَا ﴿ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوِّيهَا ﴿ وَأَغَطَشَ لَيُلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلِهَا ١ وَالْارْضَ بَعُدَ ذَالِكَ دَحَيْهَا ١ أَخُرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَيْهَا ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَيْهَا ﴿ مَنَاعًا لَّكُو وَلِأَنْعَلِكُونَ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِيٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَاسَعِیٰ ﴿ وَبُرِّزَنِ الْجَحِيمُ لِمِنْ يَرِيْ ۞ فَأَمَّامَن طَغِيٰ ۞ وَءَاثَرَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأَوِيُّ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ رَبِهِ ۚ وَنَهَىَ ٱلنَّفْسَعَنِ الْمُويٰ ۞ فَإِنَّ أَكْجَنَّةً هِيَ لَمَا أُوكُ ۞ يَتَعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَيْهَا ۗ

إنته إلرخمز الرّحي عَبَسَ وَنَوَ إِلَّ ۞ أَنَجَاءَهُ الْاعْمِي ۚ ۞ وَمَايُدُ رِيكٌ لَعَلَّهُ و يَزَّكِّي ۚ ۞ أَوُ يَذَّكُمُ فَنَنَفَعُهُ الذِّكْرِي ۚ أَمَّامَنِ إِسْتَغَيٰى ۞ فَأَنْتَ لَهُ و تَصَّدِّى ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُنُّ ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْجِيٰ ۞ وَهُوَ يَخُبْنِي ۞ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِیْ۞ كَلَّا ۚ إِنَّهَا تَذَكِرُهُ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُو۞ فِي صُحُفِ مُّكَرَّهَإِ مِّرَفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ١ إِلَّهُ دِهِ سَفَرَةٍ ١ كِرَامِ بَرَرَةٌ ١ فَيُتِلَ أَلِانسَانُ مَا أَكُفَرَهُ وَ۞مِنَ اَيِ شَكْءٍ خَلَقَهُ وْ۞مِن نُّطُفَةٍ خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُونَ ثُمَّ أَمَانَهُ وْفَأَقْبَرَهُ وَلَا ثُمَّ إِذَا شَاءَ انشَرَهُ وَكَلَّا كَا يَقَضِمَآ أَمَرَهُو ١٠ فَلَينظُرِ إلاِستنُ إِلَىٰطَعَامِةِ ٢٠ إِنَّاصَبَبْنَا أَلْمَآءَصَبَّا ١٠ ثُمَّ شَقَقَنَا أَلَارُضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِبِهَاحَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخْلاَ ۞وَحَدَابِقَ غُلْبَا۞وَفَلِكَهَةَ وَأَبَّا۞ مَّنَكَا لَكُو وَلِأَنْعَلِمِكُو ۗ

وجوه

وُجُوهُ يَوْمَبِدِ مُّسَفِرَةٌ ۞ضَاحِكَةٌ مُّسَتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرُهَ قُهَا قَتَرَةٌ ۞ اوْلَإِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ ۞ تَوْهَا قَتَرَةٌ ۞ اوْلَإِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ سُوْرَةُ الْبِيَكُوبِرُوكِيِّ بُوْءَ لِيَامُهَا إُللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِي إِذَا أَلشَّ مُسُ كُوِّرَتُ ۞ وَإِذَا أَلنَّجُومُ إِنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلِجُبَالُ سُيِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا أَلِمُعَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا أَلنَّهُوسُ زُوِّجَتُ ۞ وَإِذَا أَلْمُوْءُودَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُنِلَتُ۞ وَإِذَا أَلْسُحُفُ نُشِرَتُ۞ وَإِذَا أَلْسَّمَآ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا أَلِحَجِيمُ سُعِّرَتُ ۞ وَإِذَا أَلَجُنَّهُ أُزُلِفَتُ ۞ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا أَخْضَرَتْ ١ فَكُرَّ أَقْسِمُ بِإِلْخُنْسِ ١ إِلَكُنَّسِ ١ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْيُلِ إِذَا عَسَعَسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَانَنَفَّسَ ﴿ إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ ذِكَ قُوَّةٍ عِندَ ذِكِ الْعُرْشِ مَكِينِ۞ مُّطَاعِ ثُمَّ أُمِينِۗ ۞

سُومَةُ الانفطار

فَائِنَ تَذَهَبُونَ ۞ إِنَ هُوَ إِلَا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ لِمِن أَوَ مِنكُورَ أَنْ يَسْتَقِبُمُ ۞ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ۞

الم سُوْمَةُ الرَّنْوَطَارِوَكِيتَةُ وَءَ لِيَانُهَا ١٩ الْمُؤَلِّدَةُ وَءَ لِيَانُهَا ١٩ الْمُؤْمِدِ اللهِ الم

بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحَمُ وَ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحَمُ وَ الرَّحِيمِ مِ

إِذَا أَلْسَكُمَا أُءُ إِنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْكُوَا كِبُ اِنتَ ثَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلِمَارُ فِحُرَّتُ ۞ وَإِذَا أَلْقُبُورُ بُعْ ثِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفُسُ مَّا قَدَّ مَتْ وَأَخْرَتُ ۞ يَا أَيُّهَا أَلِا نسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ أَلْكَرِيمِ۞ الذِ حَلَقَكَ فَسَوِيْكَ فَعَدَّ لَكَ ۞ فِحَاتِيصُورَةِ مَّاشَاءَ رَكَّبَكُ ۞ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُرُ كَلِفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَلِبِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ ۗ ۞ إِنَّ أَلَا بَرَارَ لَخِ نَعِيمٌ ۞ وَإِنَّ أَنْفَجَّارَ لَغِ جَعِيمٍ ۞ يَصَلُونَهَا يَوْمَ أَلَدِينِ ۞ وَمَا هُـمُ عَنْهَـا بِغَـآ بِبِينٌ ۞ وَمَآ أَدُرِيْكَ ثُمَّ مَا أَدُّ رِيْكَ مَا يَوْمُ

سُورَةُ المُطْفِقِينِ

إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيبِ وَيُلُ لِلْطُفِقِينَ ۞ أَلَذِينَ إِذَا أَكْتَالُواْ عَلَى أَلْتَاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَكَا يَظُنُّ أَوُلَإِكَ أَنَّكُم مَّبَعُونُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينُّ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ أَلْفُجًارِ لَغِ سِجِتِ بِينٌ ۞ وَمَآأَذُ رِيْكَ مَا سِجِينٌ ۞ كِتَكُّ مِّرَقُومٌ ۚ وَيَلُّ يَوْمَبِ ذِ لِلْأَكَذِبِينَ ۞ الَّذِينَ يُكَذِّ بُونَ بِيَوْم اِلدِينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَتِيمٍ ۞ اِذَا تُتُبلَىٰ عَلَيْ هِ ءَايَنْتُنَاقَالَ أَسَطِيرُ الْاقَلِينُ ۞ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذِ لِحَبُحُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ أَنْجَعِيهِ ١ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلذِ كُنتُم بِهِ عَنَكَذِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّ كِتَكَ أَلَا بُرِارِ لَغِ عِلِيِينٌ ۞ وَمَآأَذُ رِيْكَ مَاعِلِيَّوُنَ۞ كِتَكُّ

يُسْقُونَ مِن رَّحِبِقِ مَخْنُومِ ﴿ خِتَامُهُ وَمِسُكُ وَّفِ ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُنْتَا فَسِ الْمُنْتَا فِسُونِ ﴿ عَنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَمِزَاجُهُ ومِن تَسُنِمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَمِزَاجُهُ ومِن تَسُنِمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَمِزَاجُهُ ومِن تَسُنِمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّدُونَ ﴾ وَإِذَا مَرُواْ بِمِمُ يَتَعَنَا مَرُونَ ﴾ وَإِذَا اَنْقَلَبُواْ إِلَى آهَمِلِهِمُ إِنْقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا اَنْقَلَبُواْ إِلَى آهَمِلِهِمُ إِنْقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا اَنْقَلَبُواْ إِلَى آهُمِلِهِمُ الْفَيْنَامِلُواْ فَلَكِهِينَ ﴾ وَإِذَا اَنْقَلَبُواْ إِلَى آهُمِلِهِمُ الْفَيْدُواْ فَلَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا اللّهُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤَالِقَلَ اللّهُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤَالِ اللّهُ وَالْمُؤَالِ اللّهُ الْمُؤَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤُلِقِ عَلَى اللّهُ الْمُقَارُونَ اللّهُ هَالُولُونَ اللّهُ عَلَولُونَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ مَنْ الْمُؤْلِقِ مَا الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ مَالْمُؤُلُونَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقِ مَنَا الْمُؤْلِقِ مَا الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ مَا الْمُؤْلِقِ مَنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْفُلِي اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْفُلِي اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

٢٥ المنفية الزنشِقاقِ كَتَنْ وَالنَّهُ ١٠ المنفية الزنشِقاقِ كُتَنْ وَالنَّهُ الزنشِقاقِ كُتَنْ وَالنَّهُ ١٠ المنفية الزنشِقاقِ كُتَنْ وَالنَّهُ المنفية المنفية المنفقة المنفقة

بِسْ سَسَدَ اللّهُ الرَّهُ الرَّالَةِ الرَّهُ الرَّالَةِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّهُ الرَّالَةِ الرَّالَةِ الْمَرْضُ إِذَا اللَّارُضُ وَالْمِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فَسَوُفَ

فَسَوْفَ يَدْ عُواْ ثُبُورًا ۞ وَيُصَلَّى سَعِيرًا ۞ اِنَّهُ وكَانَ فِي الْهَالِهِ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ فِي الْهَالِهِ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ بِهِ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ بِهِ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّ

٥٨ سُورَةُ الْبُرُوجِ مِرْكِبَةُ وَالِياتُهَا ٢٢ كَالْمُونِ عَلَيْكِ ٢٢ كَالْمُونِ عَلَيْكِ ٢٢ كَالْمُونِ عَلَيْكِ ٢٢ كَالْمُونِ عَلَيْكِ ٢١ كَالْمُونِ عَلَيْكِ ٢١ كَالْمُونِ عَلَيْكِ ٢١ كَالْمُونِ عَلَيْكِ مِرْكِبَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ ٢١ كَالْمُونِ عَلَيْكِ مُرْكِبَةً وَاللَّهُ عَلَيْكُ ٢١ كَالْمُونِ عَلَيْكِ مُرْكِيةً وَاللَّهُ عَلَيْكُ ٢١ كَالْمُونِ عَلَيْكِ مُرْكِبَةً وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

بِسْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْمُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْوُقُودِ ۞ إِذَ هُمْ عَلَيْمَا فَتُودُ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَانَعَتَمُواْ فَعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَانَعَتَمُواْ فَعُودٌ ۞ وَمَانَعَتَمُواْ مِنْهُمُ وَدُ ۞ وَمَانَعَتَمُواْ مِنْهُمُ وَدُ ۞ وَمَانَعَتَمُواْ مِنْهُمُ وَرُدُ ۞ وَمَانَعَتَمُواْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَرِّيَنُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَا بِ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ اَمَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ الله لَهُ مُحَنَّتُ تَجَرِهِ مِن تَحَنِهَا أَلَا نَهَارٌ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١ إِنَّهُ وهُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ١ وَهُوَ الْغَفُورُ ٵٚڶۅٙۮۅۮ۞ۮؙۅٵٚڷؙؙۼڗۺۣۜٳٚڶؙڿؚٙۑۮ۞ڡؘۛۜۜؾٵڷؙڷؚؾٳؠؙڔۣؠۮۜ۞ۿؘڶؘٳؾٳڬؘڂؚۑٮؙٛ اَلْجُنُودِ ١ فِرَعَوْنَ وَثَمُودٌ ١ بَلِ إِلذِينَكُفَرُواْفِ تَكُذِيبٍ ١ وَاللَّهُ مِنْ وَّرَآبِهِم تَجْيطُ اللهُ مُوَقَّعَ اللهُ عَجِيدٌ ١٥ فِ لَوْجٍ تَحَفُوظٌ ١٥

٨٦ سُوْمَةُ إِلْقِلَارِ وَمُرْكِتَةً فَوَالِيَّالُو مُرَكِّيَةً فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مراتله التخمز الرجيم

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ۞ وَمَآ أَذُرِيْكَ مَا أَلطَّارِقُ۞ ۚ النَّجَـُ مُ الثَّاقِبُ ۞ إِنَكُلُّ نَفْسِ لِمَّاعَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنظُرِ إِلاِنسَانُ مِمَّخُلِقَ۞ خُلِقَ مِنَمَّاءِ

دَافِق ٤ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِّ ﴿ إِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَقَادِرُ ٥

لَى السَّرَآبِرُ۞ فَمَالَهُ ومِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِّرِ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ رُضٍ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ ولَقُوَّلُ فَصُلُّ۞ وَمَاهُوَ



المَعْ الْخِلْوَكِينَ أَوْرُالْخِلُومَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بِسْ فِي الْرَحِي مِ اللَّهِ الرَّحَمَزِ الرَّحِي مِ

سَبِيِّجِ إِسْمَ رَبِّكَ أَلَاعَلَى اللهِ خَلَقَ فَسَوِّيٰ ۞ وَالذِهِ قَدَّرَ فَهَدِيٰ ۞

وَالذِحَ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعِيٰ۞ فَجَعَلَهُ وغُثَآءًا تَجِويٌ ۞ سَنُقْرِئُكَ فَالْانْسِيلَ ۞

إِلَامَاشَاءَ أَللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعُلُمُ الْجَهْرَوَمَا يَجَنَّى ۗ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِي ۗ فَلَكِّرِ

إِن نَّفَعَتِ اللَِّّٰ كُمُّنْ ۞ سَيَذَّكُومَنْ يَخَبْنِي ۞ وَبَتَجَنَّجُهَا ٱلاَشْقَ ۞ اَلدِك

يَصْلَى أَلْنَّارَأَلْكُبْرِيْ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْبِينٌ ۞ قَدَاَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞

وَذَكَّرَ السَّمَ رَبِّرِهِ فَصَلَّى ﴿ بَلْ تُوثِرُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلَدُّنيا ۞ وَالْآخِرَةُ

خَيْرٌ وَأَبْقَيْ ١ إِنَّ هَاذَا لَغِ إِلصُّحُفِ إِلا ولِي صُحُفِ إِبْرَهِم وَمُوسِي ١

٢٦ كَوْ الْغِاشِيَةِ وَكِانَاتُهَا ٢٦ كَانَّوْ الْغِاشِيةِ وَكِانَتُهَا ٢٦ كَانَّوْ الْغِاشِيةِ وَكِانَتُهَا ٢٦ كَانَّوْ الْغِاشِيةِ وَكِانَتُهَا ٢٦ كَانَّوْ الْغِاشِيةِ وَكِانَتُهَا ٢٦ كَانْتُهَا ٢٦ كَانَّوْ الْغِاشِيةِ وَكِيْنَاتُهُا ٢٦ كَانِّوْ الْغِلْسِيةِ وَكِيْنَاتُهُا ٢٦ كَانِّوْ الْغِلْشِيةِ وَكِيْنَاتُهُا ٢٦ كَانِّوْ الْغِلْشِيةِ وَكِيْنَاتُهُا ٢٦ كَانِّوْ الْغِلْشِيةِ وَكُيْنَاتُهُا لَعْنَالُهُ الْغِلْشِيةِ وَكُونَاتُهُا ٢٦ كَانِّوْ الْغِلْشِيةِ وَكُونَاتُهُا ٢٦ كَانِّوْ الْغِلْشِيةِ وَكُونَاتُهَا ٢٦ كَانْتُونُ الْغِلْشِيةِ وَكُونَاتُهُا لَعْنَالُهُ وَلَانِهُ الْغُلْشِيةِ وَكُونَاتُهُا لَا عَلَيْهِ اللّهِ وَلَانِهُ الْعُلْشِيةِ وَكُونَاتُهُا لَعْنَالُونَاتُونَاتُهُا لَعْنَالُونُ وَكُونَاتُهُا لَعْنَالُونُ وَكُونَاتُهُا لَعْنَالُونُ وَكُونُونُ وَلَوْنَاتُهُا لَعْنَالُونُ وَكُونُونُ وَلَوْنَاتُهُا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ وَلَانِهُ اللّهِ وَلَانِهُا لَعْنَالُونُ وَلَانِهُاللّهُ وَلَانِي اللّهُ اللّهُ وَلَانِهُا لَعْنَالُونُ وَلَانِهُا لَا لَهُ اللّهُ وَلَانِهُا لَعْنَالُونُ مِنْ اللّهُ وَلَانِهُا لَانِهُا لِلْعُلِيقِ وَلَانِهُا لَانِهُا لِللّهُ اللّهُ وَلَانِهُ اللّهُ وَلَانِهُا لِلْعُلِيقِ وَلَانِهُا لِلْعُلِيقِ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَانِهُا لِلْعُلْلُونُ وَلَانِهُا لِلللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ لَلْمُ اللّهُ وَلَانِهُا لِللّهُ وَلَانِهُا لِللّهُ وَلِيلُونُ وَلِي اللّهُ وَلَانِهُا لِللّهُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلَانِهُا لِللّهُ وَلَالْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ وَلَالْمُ لِلْمُ لْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِي لِلْمُلْمُ لِل

بِسْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

هَلَ إَيْلِكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَبِدٍ خَشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ ۞

تَصُلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسُغِيٰمِنَ عَيْنٍ -انِيَةً ۞ لَيْسَ لَمُ مُ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّأَيْسُمِنُ وَلَا يُغَنِي مِنجُوعٌ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِدِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَةٍ عَالِيَةِ ۞ لَّا نُسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرَفُوعَةٌ ۞ وَأَكُواَبُ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَكَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِيُّ مَبُثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى أَلِا بِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ۞ وَإِلَى أَلْسَمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى أَلِجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۞ وَإِلَى أَلَارُضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِرِ إِنَّا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسَتَ عَلَيْهِم عِصَيطِرٌ ۞ اِلَّا مَن تُوَلِّي وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ أَلَّهُ أَلْعُذَابَ أَلَاكُبُرٌّ ۞ إِنَّ إِلَيْنَا ٓ إِيَا بَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۗ ۞ ٣٠ النَّهُ إِلْفَةِ مِحْدِيَّةً وَأَيَّا بِنَهُ الْمُعْدِ مِحْدِيَّةً وَأَيَّا بِنَهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّا الللَّمِي الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الل

هَلُ

هَلَفِ ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِ مِحِيُّ ۞ الْرُتَرَكَيْفَ فَعَلَرَثُبُكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ إلْتِ لَرَيْخُلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ أَلَذِينَجَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ ٥ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِ ٤ إِلَاْوْتَادِ۞ اللَّذِينَ طَغَوَاْفِ إلْبِلَدِ ۞ فَأَكْثَرُواْفِبِهَا أَلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهُمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٤ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِّ ١٤ فَأَمَّا أَلِانسَانُ إِذَا مَا اِبْتَلِيْهُ رَبُّهُ ۗ وَ فَأَكُرَمَهُ وَنَعَكَمُهُ وَنَعَكُمُ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنَّ ۞وَأَمَّآ إِذَامَا اَبْتَلِيْهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ و فَيَقُولُ رَزِّنَ أَهَا نَنِ ٥ كَلَّا بَلَلَّا تُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَتَاكُلُونَ أَلْتُكَاثَ أَكُلُر لَّتَا۞وَتَجُبُّونَ أَلْمَالَحُبَّاجَمَّا ۞ كَلَّا ۚ إِذَا دُكِّتِ إِلَارْضُ دَكًّا دَكًّا وَكَّأَ۞ وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞ وَجِحْ ءَ يُوْمَ إِنْ بِجَهَنَّمَ يَوُمَ إِنْ يَكُومُ لِلْهِ يَكُمُ لَكُمْ الإنسَانُ وَأَبَىٰ لَهُ الدِّكِ رِئْ ۞ يَقُولُ يَـٰ لَيُنَذِ قَدَّمَتُ لِحَيَائِنَا ۚ فَ فَيَوْمَهِ ذِ لاَّ يُعَاذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ ۖ وَلَا يُوثِقُ اقَهُ وَأَحَدُّ ۞ يَآلَتُنُهَا النَّفَسُ الْمُطْلَمَيِنَّةُ ۞ اِرْجِعِ ۚ إِلَى رَبِكِ يَهُ مَّرُضِيَّةً ۞ فَادُخُلِ فِي عِبَدِمِ ۞ وَادْخُلِ جَنَّتِ ۗ



وَاليَلِ إِذَا يَغَشَيْهَا ۞ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَيْهَا ۞ وَالأَرْضِ وَمَا طَخَيْهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا سَوَيْهَا ۞ فَأَلُهَ مَهَا فُحُورَهَا وَمَا طَخَيْهَا ۞ وَنَفُسِ وَمَا سَوَيْهَا ۞ فَأَلُهُ مَهَا فُحُورَهَا وَتَقُويُهَا ۞ فَأَلُهُ مَهَا فُحُورَهَا وَتَقُويُهَا ۞ فَقَدُ خَابَ مَن دَسَّيْهًا ۞ وَتَقُويُهَا ۞ فَقَدُ خَابَ مَن دَسَّيْهًا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ أَللّهِ وَسُقِيَاهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوِيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوِيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوِيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَلَى عُفْتَهُا ۞ فَكَنْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوِيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا عَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوِيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا عَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوِيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهُ عَعَقَرُهُمَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوِيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُهُمْ عَقْبَهَا ۞

المَّنْ الْمَالُونُ وَكُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ ولِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُلِلِ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِلِي لِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِ

بِسْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

وَالْيِلِ إِذَا يَغْشِيْ ۞ وَالنَّهِ إِرِإِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَاخَلَقَ أَلَدَّ كُرُوالْانِيْ ۞

إِنَّ سَعۡيَكُمُ لَشَبَّيْ ۞ فَأَمَّا مَنَ اَعۡطِى وَاتَّقِىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِيٰ ۞

فَسَنْيَسِّرُهُ ولِلْيُسْرِيْ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِلُ وَاسْتَغَنِي ۞ وَكُذَّبَ بِالْحُسْنِي ۞

فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسْرِيْ ۞ وَمَا يُغْنِهِ عَنْهُ مَالَهُ ۚ إِذَا تَرَدِّ كَ ۞ إِنَّ

عَلَيْنَا لَلَهُ دِيْ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْاولِي ﴾ فَأَنْذَرْتُكُو نَارًا

تَلَظَّىٰ ١٥ لَا يَصَلَّهُمَّ إِلَّا أَلَاشُقَ ١٥ أَلَا شُقَ ١٥ أَلَا شُقَ ١٥ أَلَا شُقَ ١٥ أَلَا شُقَ

وَسَيْجَنَّهُمَا أَلَا تُغِي ۞ أَلذِ عِيوُ تِهِ مَالَهُ ويَتَزَكَّنَّ ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ و

مِن نِغُهَةِ نِجُبْنِي ۚ ۞ إِكَا اَبْنِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضِىٰ ۞

٩٣ سُوْمَ فُر الْضِحُومِ كِيْتَ يُرْوَءُ لِيَا ذُهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُومُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُومُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُومُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُومُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

مرألته إلتخمز الرجيم

وَالضَّبِيٰ ۞ وَالْيُلِ إِذَا سَبِيٰ ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَ لِيٌ ۞

وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَمِنَ أَلُاوِلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

فَتَرْضِيٌّ ۞ أَلْرُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوِىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا ۗ

فَهَدِيْ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلاَ فَأَغَنِي ۞ فَأَمَّا أَلَيْتِهِمَ فَلَا تَقُهَـرٌ ۞

وَأَمَّا أَلْسَاَ إِلَى فَلَا تَنْهَارٌ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَادِثٌ ۞

١٤ سُوْكَةُ ٱلْشَكْرُ كُلْ مُكَنِّتُهُ وَكُلِيَّةُ وَكُلِيَّةً فِي اللهِ ١٤

للَّهِ إِلرَّ حُمَرُ إِلَّهِ

نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ ۞ أَلذِ نَنَظَهْرَكِ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكٌ ۞ فَإِنَّ مَعَ أَلْعُسُم يُسُرًّ





وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَذَا أَلْبَلَدِ إِلَامِينِ ۞ وَالتِّينِ وَالنِّينِ وَالنِّينِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّهِ الْكَوْنَ الْكِوْنِ فَي الْمُحْدَدُ اللّهُ وَالْحَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

١٩ سُورَةُ الْعَلْوَعَ اللهَ اللهُ الْعَلْوَعَ اللهُ ا



المنتخفي الم

بِسْ فِي الْتَحْمَانِ الْرَحِيمِ اللَّهِ الْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ إِلْقَادُرِّ۞ وَمَا أَذُرِيْكَ مَا لَيُلَةُ الْقَادُدِّ۞ لِنَّا أَذُرِيْكَ مَا لَيُلَةُ الْقَادُدِّ۞ لَيُلَةُ الْفَادُ وَكُولُ مَا لَيُلَةُ الْفَادُرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ الْمُلَإِكَةُ وَالرُّوحُ لَيُلَةُ الْفَادُرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ الْمُلَإِكَةُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْ نِ رَبِّهِ مِن كُلِّ أَمْرٌ ۞ سَلَرُ هِيَحَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۗ

بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ

لَرْ يَكُنِ إِلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْ لِ إِلْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَالِيَهُمُ

- الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتُلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةً ۞ فِبِهَا كُنْبُ قَيِّمَةٌ ۞
- وَمَا تَفَ رَقَ الَّذِينَ اوْتُواْ الْكِنْبَ إِلَّامِنْ بَعُدِمَاجَاءَتُهُ مُ الْبَيِّنَةُ ۞

وَمَا

الجئزة المناكانون

وَمَآأُمُ رُوۤا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَمُوَوَا اللّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَمُوْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِهِ مَدِّ وَمُقَالِهُ وَمُوْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِهِ مَدِّ وَمُنَوا الشَّلُوءَ وَيُوثُوا الزَّكُونَ فَي اللّهُ مُرَكِينَ فِي إِنَّ الْدِينَ عَلَمُ اللّهُ مُرَاكِينَ وَالمُشْرِكِينَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُرَاكِينَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَقَالَ أَلِا نَسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِ فِرِ ثُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا ۞ وَقَالَ أَلِا نَسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِ فِرِ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا فِأَنَّ رَبَّكُ أَوْجَىٰ لَمَا ۞ يَوْمَبِ فِي مَلِ فِي مُلِ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَانَ وَالْمَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْ

لِيُكرَوَا اَعْمَالُهُمُّ ۞ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْفَتَ الَ ذَرَّةٍ خَكْيرًا يَكرُهُ ۞ وَمَنْ يَعَمُلُ مِثْفَتَ الَ ذَرَّةٍ شَكرًا يَكُوهُ ۞

### شُورَتًا المعَادِ، يَاتِ وَالْفَارِعَيْن



بِسْ اللَّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبُعًا ۞ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَالْمُغِيرَاتِ صُبُعًا ۞ فَالْغِيرَاتِ صُبُعًا ۞ فَالْعَدِيَاتِ ضَبُعًا ۞ فَالْمُعْيَرِاتِ صُبُعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمْعًا ۞ إِنَّ أَلِانسَانَ لِرَبِهِ عَفَاتُ بِهِ عَمْعًا ۞ إِنَّ أَلِانسَانَ لِرَبِهِ عَفَاتُ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمْعًا ۞ إِنَّ أَلِانسَانَ لِرَبِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

لَكَ نُودٌ ۞ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِحُبِّ

الْحَنَيرِ لَشَدِيدُ الْفَاكُ يَعَلَمُ إِذَا بُعُ ثِرَمَا فِ الْقُوبُورِ ٥

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ كَّخَبِيرٌ ۞

المَّوْرُونُ الْهَارِعَنِ مُرَدِّ الْهَارِعَنِ مُرَدِّ الْهَارِعَ فِي الْهَارِعَ فِي الْهَارِعِ مِن مُرَدِّ ال

بِسْ اللَّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدُرِيْكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ

التَّاسُكَالْفَرَاشِ الْمُنْوُثِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ ۞

فَأَمَّامَن ثَقَلُتُ مَوْزِينُهُو۞ فَهُوَفِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٌ ۞ وَأَمَّامَنُ خَفَّتُ

مَوَازِينُهُو۞ فَأُمُّهُ وَهَا وِيَدُّ ۞ وَمَا أَذَرِيْكَ مَاهِيَةٌ ۞ نَارُحَامِيَةٌ ۞

سُورَةُ التَّكَاثِرُ

للجنَّهُ لِلنَّالِاثُونَ



يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخَلَدُهُ و ﴿ كَالَّا لَيُنْكِذَنَ فِي إِنْحُطَمَةً ۞ وَمَا أَدُرِيْكَ مَا أَنْحُطَمَةٌ ۞ نَارُ اللَّهِ اللَّوْتَدَةُ ۞ اللِّهِ تَطَّلِعُ عَلَى ٱلاَفْهِدَةٌ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدِ ثُمُدَدَّةٍ ۞

٥٠١ سُنُورَةُ إلْفِيْكِ مُكِتِّبٌ وَوَ لَيَاتُهَا ٥ اللهُ

إِللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ

اَلَمُ تَوَ كَيْفَ فَعَكَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ الْفِيلِّ ۞ أَلَمُ يَجَعَلُ

- كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَبْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞
- تَرْمِيهِ مر بِحِجَارَةِ مِّن سِجِيلِ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّاكُولٌ ٥

١٠٦ سُوْرُةُ فُرِيشِوعَكِيِّينُ وَوَلِيَاتُهَا ٤

للَّهِ إِلرَّ حَمَرُ إِلرَّ

سُورَةُ المَاعُون

#### الجُنْءُ النَّكَ لَا يُحُنَّ

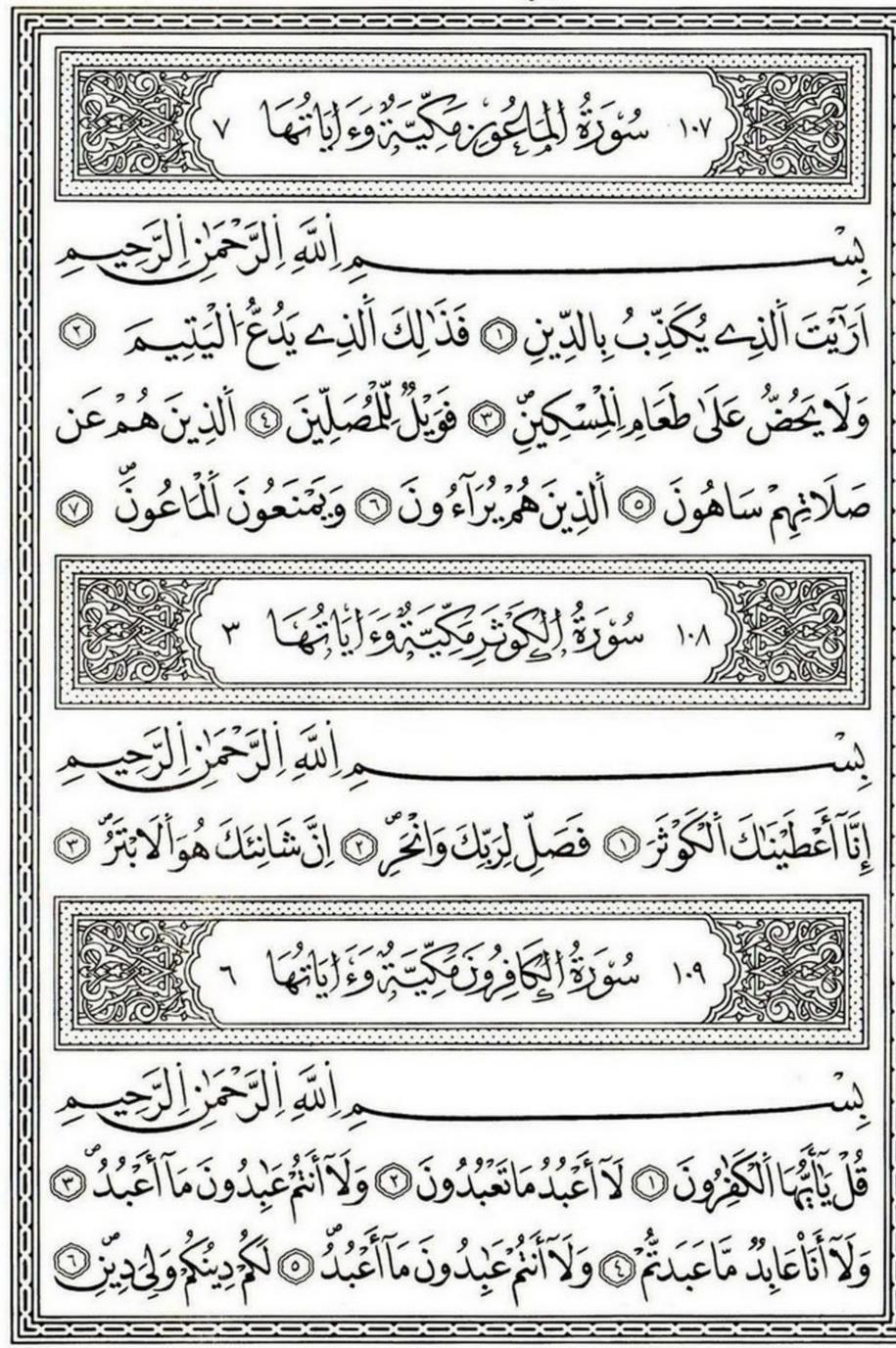

سُوَرُ إِلنَّصْرِ وَالْمُسَدِ وَالْإِخْلَافِ



سُورَةُ الْفَكَيِ

7.7



## فه نرس السيد وي

4.5

٣.

| <br>_  |           |                       | _   | _   |          |
|--------|-----------|-----------------------|-----|-----|----------|
| الصفية | الســورة  | ر <b>ق</b> م<br>السوق | يغة | اله | السورة   |
| १०९    | الزمر     | 44                    | 71  | ٣   | طنه      |
| ٤٦٨    | غافن      | ٤.                    | ٣٢  | ٣   | الانبياء |
| ٤٧٨    | فُصلت     | 13                    | ٣٣  | 1   | الحسج    |
| ٤٨٤    | الشورئ    | 27                    | 37  | ٣   | المومنون |
| ٤٩-    | الزخرف    | ٤٣                    | 40  | 1   | النود    |
| ٤٩٧    | الدخان    | ٤٤                    | 77  | -   | الفرقان  |
| 199    | الجاثية   | ٤٥                    | 77  | ٨   | الشعراء  |
| 0.4    | الاحقاف   | ٤٦                    | ۳v  | ٨   | النمل    |
| ٥-٨    | عمد       | ٤٧.                   | 77  | 1   | القصص    |
| 017    | الفتح     | ٤٨                    | 49  | v   | العنكبوت |
| ٦١٥    | الحُجُرات | ٤٩                    | ٤., | ٥   | الروم    |
| 019    | وت ت      | ٥٠                    | ٤١  | ۲   | لقمان    |
| 170    | الذاريات  | ٥١                    | ٤١. | 7   | السجدة   |
| 370    | الطود     | ٥٢                    | ٤١٩ | 1   | الاحزاب  |
| ۷۲٥    | النجم     | ٥٣                    | ٤٢٠ | ٩   | سبا      |
| 079    | القسمر    | ٥٤                    | 270 | ,   | فاطر     |
| ۲۳٥    | الرحمان   | 00                    | 25. | ,   | يس       |
| ٥٣٥    | الواقعة   | 70                    | 221 | ,   | الصآفات  |
| ٥٣٨    | اكحديد    | ٥٧                    | 109 | Ĺ   | ص        |

| الصفخة | السورة   | رفتم<br>السورُّ |
|--------|----------|-----------------|
| ۲      | الفاتحة  | ١               |
| ٣      | البقرة   | ۲               |
| 0)     | ءالعمران | ٣               |
| vv     | النساء   | ٤               |
| 1.4    | فلاللا   | ٥               |
| 179    | الانعام  | ٦               |
| 101    | الاعراف  | ٧               |
| ۱۷۸    | الانفال  | ٨               |
| ۱۸۸    | التوبة   | ٩               |
| 7.9    | يونس     | 1.              |
| 777    | هـود     | 11              |
| 227    | يوسف     | 17              |
| 40-    | الرعد    | ۱۳              |
| 107    | إبراهيم  | 12              |
| ۳٦٣    | الحجر    | 10              |
| ۸۲۲    | النحل    | 17              |
| 717    | الاسراء  | ۱۷              |
| 792    | الكهف    | ۱۸              |
| ٣.٦    | مريه     | 19              |

# و نورس السير و المالية و ا

|        | 47/10/20/20/20 |                |        |              |                 |    |      |               |                |
|--------|----------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----|------|---------------|----------------|
| الصفحة | السورة         | روتم<br>السورة | الصفحة | السودة       | رفتم<br>السورُّ | 1  | الصف | السورة        | رقم<br>السورُّ |
| 099    | العسكق         | 97             | ٥٨١    | المؤسكلات    | ٧٧              | 0  | ٤٣   | الجُيَّادَلَة | ٥٨             |
| 7      | القَدُر        | 97             | ٥٨٣    | النسّبَإ     | ٧٨              |    | ٤٦   | الحشث         | ٥٩             |
| ٦٠٠    | البَيّنة       | 91             | ٥٨٤    | الناذِعَات   | V٩              | ٥  | 0-   | الممتحتة      | 7.             |
| 7:1    | الزَّلْزَلَة   | 99             | 7.0    | عَبَسَ       | ٨-              | 0  | ۲٥   | الصّعت        | 11             |
| 7.7    | العَادِيَات    | 1              | ٥٨٧    | التَّكُوْبِر | Ά١              | 0  | ٥٤   | الجثمعة       | 75             |
| 7.7    | القَادِعَة     | 1.1            | ۸۸٥    | الانفِطار    | ٨٢              | 00 | ••   | المئافقون     | 75             |
| 7.5    | التَّكَاثُر    | 1.7            | ٥٨٩    | المُطَفِقِين | ۸۳              |    |      | 4 - 1         | -72            |
| 7.5    | العَصَد        | 1.4            | 09.    | الانشقاق     | ٨٤              | 0  | ٥٩   | الطَّلَاق     | 70             |
| 7.8    | الهشتزة        | 1-8            | 091    | البُرُوج     | ۸٥              |    | 11   | التحكريه      | 17             |
| 7.8    | الفِيل         | 1.0            | 097    | الطكايق      | ٨٦              |    | 75   |               |                |
| 7.2    | قُرُ يَشْ      | 1-7            | 095    | الإغلى       | ۸۷              | 0  | 70   | الفتكم        | ٦,٨            |
| 7.0    | المتاعون       | 1-7            | 094    | الغاشِية     | ۸۸              | ٥  | ٦٧   | الحكاقَّة     | 79             |
| 7-0    | الكَوْتُد      | 1.4            | 095    | الفَجَد      | ۸٩              | 0  | 79   | المعتايج      | ٧.             |
| 7.0    | الكَافِرُون    | 1-9            | ٥٩٦    | البسكد       | ٩.              | ٥  | IV   | ن و ح         | ٧١             |
| 7.7    | النَّصَ ر      | 11.            | 097    | الشَّمْس     | 91              | 0, | ٧٣   | الجنت         | ٧٢             |
| 7.7    | المسك          | 111            | ۷۹۷    | اليثل        | 97              | 0  | ۷٥   | المئزمتِل     | ٧٣             |
| 7.7    | الإخْلاص       | 111            | APO    | الضيحك       | 94              | 0  | ٧٦   | المُلاَّثِر   | ٧٤             |
| 7.٧    | الفكق          | 115            | ٨٩٥    | الشَّـرُح    | 98              | 0  | ٧٨   | القيسامة      | Vo             |
| ٦.٧    | النساس         | 118            | 099    | التِّين      | 90              | 0  | ٧٩   | الإنسان       | ٧٦             |

وضع هذا النعريف الشبخ عامرالسببدعثمان شبيخ مفرَّة الإمام الشافعي بمصر. كُنِ هذا المُضْعَفُ وضُبط على ما يُوافق روايةَ أبى سعيدٍ عثمان بن سعيدٍ. المصريِّ الملقِّب بورشِ المتوفِّي بمصرسـ الله الله على المائة هجرِّية، لِقراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيَم المدنيّ المنوفيّ بالمدينة ساتنة، تسع وستين ومائذ. غن عبد الرحمن بن هُرْمُز الاعرج ، وشيبة بن نِصَاحٍ القاضي ، ومسلم بن جُندُبٍ الهُذَالي مولاهم ويزيد بن رُومان ، وأني جعف بزيد بن القعقاع القارِئ ، عن أبي هر يُرة وابنعبَّاس، وعبدِ الله بنعيَّاش بن أبي رسعة عن أنِّي بنكعب عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم . وعلى ما قرأ به أبو عَمْرِهِ عثمانُ بن سعيدٍ الدانِيّ علَى شبخه أبي القاسم خَلَفِ بن إبراهبم ابن مجّد بن خافانَ، المفرئ عِصْر، عن شيخه أبي جَعفر أحمد بن أَسَامة النِّجُبِيّ، عن اسماعيل بن عبد الله النحّاس، عن أبي يعقوبَ يوسفَ بن عمرُو بن يسارِ الأزرقِ، عن وَرْشٍ عن نافع (كما في كتاب التيسير) ومذهبه السكت بين السورتين. وأيُّذ هجاؤه ممّارواه علماءُ الرسم عن المصاحفِ الني بَعث بها عثمانُ بنعقان إلى البضرة والكوفة والشامِ ومكّة ، والمُضْحف الذِي جعله لأهل المدينة. والمصحف الذي اخنص به نفسته، وعن المصاحفِ المنتسخةِ منها. أمّا الأحرفُ اليسيرةُ التي اخنلَفتَ فيها أهجيةُ نلك المصاحِف فانَّبِعَ فيها الهجاءُ الغالب مع مراعاة قراءة القارئ الذي يحنب المصحف لبيان قراءنير ومراعاة الفواعد الني استنبطها عُلماءُ الرسم من الأهجية المختلفة ، على حَسَب ما رواه الشيخان: أبوعرُو الدانيّ وأبوداود سليمان بن نجاحٍ ،مع ترجيح الثاني عند الاختلافِ. وعلى الجملة ، كلُّ حرف من حروف هذا المُصُمِّعف موافقٌ لنظيره في مصعف من المصاحف السابق ذكرها. والعهدة في بيان كلّ ذالك علَى ماحققه الأسناذ مجَّدُ بن مجَّد الأمويّ الشَّبريشِيّ المشهورُ باكخرّازة منظومتِه: " مورد الظَّمَّآن " ومافرَّره شارحُها المحقّقُ

الشيخ عبدُ الواحد بن عاشرِ الأنصاريّ الأندلسُيّ.

وأخُذت طريفة ضبطه ممّافر ره عُلماء الضبط على حسب ما في "دليل الحيران على مورد الظمآن "في فتى الرسم والضبط للأسناذ إبراهيم بن أحمد المارغني التوسي ، مع إبدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات الخليل ابن أحمد وأنباعه من المشارفة .

وانبِعت في عدّ آيائه طريقة الكوفية بن عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن حبيب الشّكري عن على بن أله طريقة الكوفية بن على حسّب ما ورد في كتاب ناظمة الزُّهر للإمام الشّكري عن على بن الشاطبي وشرحِها لا بي عبدٍ رضوان المخلِلاتي و كتاب أبي القاسم عمر بن محد بن عبد الكافئ و كتاب تخقيق البيان اللائستاذ الشيخ محد المتوكن شبخ القراء بالديار المصرية سابقا. و آي الذكر على طريقنهم ٦٢٣٦. ستّة آلاف وما ثنان وستّ وثلاثون آية .

وَأُخُذ بِيانُ أُوائل أَجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأنصافِها وأرباعها، من كتاب غيث النفع للعلامة السفافشي، وناظمة الزهروشرحها، و"إرشاد القرّاء والكانبين لأبي عيد رضوان المخلّلاني.

وأُخُذ بيانُ مكّيتهِ ومدنِيّهِ من الكنب المذكورة.

وَأَخُذبيان وقوفه وعلامته ممّا اختاره الشيخ مجّدبن أبي مُمُعَبَة الهُبُطِيّ الصمّاتي، المتوفى بفاسسنة ٣٠٠ هجريّة. وجلّها وقوف حسنة وتامّة وكافية.

وأخُذ بيان مواضع السجدات من كنب الفقه المعتمدة.

المصطلاحات الضبط

إِنّ الصلة تابعةُ للحركة الني قبل ألف الوصل، سواء كان الجركة لازمةً أو عارضة. فإن كانت فتحة بعلت جرّة الصلة فوق الألف، وإن كانت كسرة بحملت في وسطها.

والنقطة المستديرة الشكل تدُلّ على كيفية الابنداء بألف الوصل، فإن وُضعت وُضعت فوق الألف ابتدئ بهامفنوحة نحو: تَتَقَوُنَ أَلذِ ع. وَإِن وُضعت

تخنها ابتُدئ بها مكسورة نحو: نسَنتَعِينُ الْهُدِنَا. وإن وُضعت في وسطها ابتُدئ بها مضمومة نحو: أَنْ اشْكُرُ . عُيُونٍ ادْخُلُوهَا. وأَهملت أَلْفُ الوصل إن سُبقت بحرف واحد لعدم الابنداء بها نحو: وَالشَّمْسِ. بِالصَّابِرِ. ووضّع الصفرالمستدبر فوق حرف عِلَّة يدلُّ عَلَى زيادَة ذالك الحرف فلا بُنطق به في الوصل ولا في الوقف نحو: قَالُواْ. يَتْلُواْ صُحُفًا. لَأَاذُبُحَتُّهُ وَ. أَوُلَيْكَ. أُوْلُو أَأَلْعِلُمِ. مِن نَبَاعٍ لِلْمُؤْسَلِينَ. بَنَيْنَكُهَا بِأَيْسُدٍ. ووضّع الصفر المستطيل القائم فوق ألف بعدها متحة إك يدلّ على زيادنها وصلا لاوقفا نحو: أَنَاْخَيَرُ مُتِنَهُ . لَكِحَنَّاْهُوَأَللَّهُ رَخِّے. وأَهْمِلت الأَلفُ التي بعدها ساكنُ نحو: أَنَا النَّذِيرُ ، من وضُّع الصفر المستطيل فوقَها و إن كان حكمُهُا مثلَ التي بعُدها مُتَحرِّك في أنَّها تَسقُطُ وصلا وتثبُت وقفا لِعدم تُوهَتُمِ نُبُوتها وصلا. ووضّع رأسخاء صغيرة (بدون نفطة) فوق أيّحرف بدلّ على سكون ذالك اكحرف وعلى أنَّه مُظهر بحيث يقرعُه اللسانُ، نحو: مِنْ خَيْرٍ . وَيَنْتَوْنَ عَنْ أَدُ بِعَبْدِهِ ، قَدْ سَمِعَ . نَضِجَتُ جُلُوْدُهُمِ . أَوَّعَظُنَ . وَخُضْنُمْ . وَإِذْ زَاغَتِ . ووضعُ سُكُونَ فوق النُّونِ الساكنة وشَدَّة فوق الواو والياء ، نحو: مِنْ قَرْكِ . مَنُ يَقُولُ ، يدلان على إدغام النون في الواووالياء بغُنَّة ، فهو ناقص لبقاء الغِنَّة . ووضّع السكون فوق الطاء والتشديد فوق التاء في نحو: أَحَطُتُ . بَسَطُنَّ. يدلُّان على إدغام الطاء في التاء إدغاما ناقصًا لبقاء صفَّة الاطباق. وتعريث الحرف منعلامة السكون مع تشديد الحرف التالى يدل على إدغام الأوَّل فِ الثاني إدغاماً كاملا نحو: أُجِيبَت دَّعَوْنُكُما . وَقَالَت طَّايِفَذٌ . وَمَنْ يُكُرِهِمُ أَنَ أَنْ يَخَلُفنكُم . وتعيرته مععدم تشديد التالي يدلعلي إخفاء الأولعند الثاني فلاهوم ظهرحتي بفرجم اللسان ولاهومُدغم حتى ُ إِفلَب منجنس اليه، نحو: مِن تُحِيْهَا. مِن ثَمَرَةٍ. إِنَّ رَبُّهُ وضّع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية من المنوّن، أو فوق النون الساكنة كون مع عدم تشديد الباء التالية، يدلُّ على قلب النَّنوين أو النون ميمًا، نحو:

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ . كِتَهْمِ بَكَرَةٍ . مِنْ بَعُدِ . مُثَلَبَتًا . وتركيبُ الحركِنَيْنِ ، ضمّتين أوفختين أوكسرتين هكذا: 2 ع م يدلٌ على إظهار الننوين نحو: سَمِيعُ عَلِيمٌ . وَلَاشَرَابًا إِلَّا . وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَـَـادٍ . وتنابُعها هنكذا مُوَّتَ بِ مع تشديد النالي يدلُّ على إدغامه . نحـو: خُشُبُ مُسْتَنَّدَةً". غَفُورًا رَّحِيمًا. وُجُوهٌ بَوْمَهِذِ نَّاعِمَةً". وتنابُعها مع عدم النشديد يدلّ على الاخفاء نحو: شِهَابُ ثَافِبٌ. سِرَاعًا ذَالِكَ بِأَيْدِ ٤ سَفَرَةِ كِرَامٍ . أو الاد غامِ الناقص ، نحو: وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ . رَحِيهُ وَدُودٌ. فتركيبُ الحركنين منزلة وضع الستكون على الحرف، ونتابُعُهم بمنزلة تعربيه عنه. والحروفُ الصغيرة تدلّ على أعيانِ الحروفِ المتروكةِ في المصاحف العثمانية مع وُجوب النطق بها: نحو: ذَا لِكَ أَلْكِنْكُ. دَاوُودَ. يَلُوُونَ أَلْسِنَنْهُمْ. يَحْجَهِ وَيُمِيتُ . أَنْتَ وَلِيِّهِ فِي الدُّنْيَا. إِنَّ وَلِنِي أَلْتُهُ. إِلَى أَلْكُوَارِيِّئَ . إِه لَفِهِ مِهُ رِحْلَةَ أَلشِّنَاءَ. إِنَّ رَبُّهُ وَكَانَ بِيهِ بَصِيرًا . كِتَلْبَهُ بِيمِينِهِ عَ فَيَقُولُ . وَكَذَ إِلَّ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ . وكان علماء الضبط يُلحِقون هذه الاحرفَ حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلبّة، ولنكن تعسّر ذا لك في المطابع فاكنُفِيّ بنصغيرها في الدلالةِ على المقصود. وإذا كان الحرف المتروك له بدل الكتابة الأصليّة عُوّل النطق على الحرفِ المُلْحَقُ لاعلى البدل نحو: الصَّلَوْة . كَمِشْكُوْةِ . الرِّبَوْاْ . مَوْلِيْهُ . النَّوْرِيْةَ . وَإِذِ إِسْنَسْفِي مُوسِىٰ لِقُوْمِهِ ٤٠ لَفَدُ رِأَىٰ ووضع هذه العلامة (~) فوق الحرف يدلُّ على لزوم مدّه مدّا زائداعلى المدّ الأصلى الطبيعي نحو: أُلَحِّرٌ. الطَّامَّةُ. قُرُوعٍ. سَخْءَ بِهِمْ. شُفَعَلَوُا تَنَاوِيلَهُ وَإِلَّا أَللَّهُ . لَا يَسْتَحْدِ مَ أَنْ يَضْرِبَ . بِحَآ أَنْزَلَ <u>ووضّع جرّة</u> (-)مكان الهمزة التي نُقلت حركنُها إلى الساكن قبلَه وحُذفت، يدلُّ على الابتداء بهمزة مضمومة إذا كانت الجرَّةُ في وسط الألف نحو: فَمَنُ اونِيَ. وبهمزة مفنوحة إذا وُضعت فوقالاً لف. نحو: قَدَ أَفْلَحَ

وبهبزة مكسورة إذا وُضعت تحت الألف نحو: أَن إذَ اسمِعتُمُ . وإذا كانت الهمزة لاصورة لها في الخطّ وُضعت الجرّة في السطر نحو: مَنَ - امَن . ووضّع نفطة مستديرة كبيرة مقفولة الوسط تحت الحرف بدلاعن الفغة يدلّ على تقليل الفنع والنطق به بين الفنع والإمالة نحو: مُوسِى . أَحُبِاكُمُ . ووضّع نقطة مستديرة كبيرة مقفولة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدلّ على تسهيل الهمزة والنطق بها بين الهمزة والياء نحو: تَفِيّة إلى . وبين الهمزة والواو نحو: جَاء المّة أَد وبين الهمزة والألف: نحو: عَالمَنتُمُ مَ عَالِمَة الله ووضّع النقطة المذكورة مع حركنها موضع الهمزة يدلّ على إبدال الهمزة موفع النقطة المذكورة مع حركنها موضع الهمزة يدلّ على إبدال الهمزة عرفا محرفا محرفا محرفا عرفا عرف عن ألنتُم اللهمزة أله أله اللهمزة أله اللهمزة بينا الهمزة بينا اللهمزة بينا أن يَنشَاء أَلِي اللهمزة بينا اللهمزة بينا أن يُنشَاء أَلَى اللهمزة بينا أن يَنشَاء أَلَى اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلَه أَلَه اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلَه أَلَه أَلَه اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلْمَا أَدُورَة مِن اللهمزة بينا أَلَه اللهمزة بينا أَلهمزة بينا أَلهمزة بينا أَلهم اللهمزة بينا أَلهم اللهم اللهمزة بينا أَلهم اللهم الله

وكانُ النقاط بضعونها دائرة حمراء فلمّا نعسّر ذ الله في المطابع عُدل الى الشكل المعيّن

ووضع النقطة اكخالية الوسط المعيّنة الشكل تحت الهاء في قوله تعالى: طَه . يَدلّ على إمالة الفتحة إلى الكسرة ، وإمالة الألف إلى الياء .

ووضّع النقطة المذكورة للإمالة بين النون الصغيرة، والنون التالية من قوله تعالى: مَالَكَ لانَامَنْنَا عَلَىٰ يُوسُف، يدلّ على الاشمام (وهوضمّ الشفتين) كمن يريد النطق بضمّة إشارة إلىٰ أنّ الحركة المحذوفة ضمّة من غير أن يظهر لذاك أشرفي النطق.

والدائرة المحارة التي في وسطها رقم تدلّ بهيئتها على انهاء الآية وبرقمها على عدد تلك الآية في السورة ، نحو: إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوْثَرَ ۞ وَبرقمها على عدد تلك الآية في السورة ، نحو: إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوْثَرَ ۞ وَصَعُها فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَبِّرِ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ أَلَا بُنَرُ ۗ ۞ . ولا يَجوز وضعُها قبل الآية المبتّة ، فلذ لك لا توجد في أوائل السور ، و توجد دائما في أواخرها .

وندل هذه الدائرة المحارة أيضا بهذه الهيئة ۞ على بداية ونهاية الشمن، أو الربع، أو النصف، أو الحزب ووضّع هذه العلامة في بعد كلمة ، يدل على موضع السجدة ، نحو ووضّع هذه العلامة في بعد كلمة ، يدل على موضع السجدة ، نحو وَلِله يَسْبَحُ دُ مَا فِي إِللَّا مَوْنَ وَمَا فِي إِلاَرْضِ مِن دَآبَة وَالْمُلَإِ كَةُ وَهُمُ وَلِله يَسْبَحُ دُ مَا فِي إِللَّا مَوْنَ وَمَا فِي إِلاَرْضِ مِن دَآبَة وَالْمُلَإِ كَةُ وَهُمُ وَلِله يَسْبَحُ دُ مَا فِي إِللَّا مَنْ وَمَا فِي إِلاَرْضِ مِن دَآبَة وَالْمُلَإِ كَةُ وَهُمُ وَلِله يَسْبَحُ دُ مَا فِي وَالْمُنَا وَمَنْ وَقَوْقِهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۞ فَ لَا يَسْنَكُم وَنَ الله عَلَى المَعْ المَقْفَى المَعْ الله وَقُل كلمة (صَةً) ص . علامة الوقف المتّبع لدى المغاربة . وهو أوّل كلمة (صَةً)



مَدَّتُ، بَحِدَالِلَهِ وَحُمْنِعَنَى، كَالِهُ هذا المضعَف الشريف، عَلَى يَد عَلَى بَلَ الْمُعْمَدِ الشريف، عَلَى يَد عَلَى الْمُعْمَدِينَ وَالْمُعْرِينَ فَى الْمُعْرَالِةِ وَالْمُعْرِينَ مِن اللّهِ وَالْمُعْرِينَ مِن اللّهِ وَالْمُعْرِينَ مِن اللّهِ وَالْمُعْرِينَ مِن اللّهُ وَالْمُعْرِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل



## دعاء ختم القرآن الكريم

ضَدَقَ اللهُ مَوَلاَنا الْعَظيمُ، وَ بَلْغَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوَلَانَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللَّهُمُّ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا خَتْمُ الْقُرْءَانِ، وتَجَاوِزْ عَنَا ما كَانَ في تلاوته من السهو والنسيان، أوْ تَحْرِيفُ كُلُّمَةُ عَنْ مُوضِعِهَا، أَوْ تَغْيِيرُ حَرَفَ أَوْ تَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرِ أَوْ زِيَادَةَ أَوْ نَقْصَان، أَوْ تَأْوِيل عَلَى غَيْر مَا أَنْزَلْتُهُ، أَوْ رَيْب أَوْ سَكَ أو تَعْجِيلِ عِنْدَ تِلاَوِتُهِ، أو كَسلَ أو سُرْعَة أو زَيْغ اللِّسان، أو وقُوف بغير وقف، أو إدغام بغير مُدغم، أو اظهار بغير بيان، أو مد أو تسديد او هَمزَة أو جزم أو اعراب بغير مكان، فاكتبه مناعلَى التمام والكمال والمهنذُب من كُلُ الإلْحَان، فأغفرُ لنا يارَبنا يا سيدنا لا تُواخذُنا يَامُولانًا، وأرزُقْنَا فَضِل مِن قَرَاهُ مُودياً حَقَّهُ مِعَ الاَعْضَاء والقَلْب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، وَلاَ تَخْتُمْ لَنَا بِالسِّرْ وَالسِّفَاوَةِ وَالضَّلَالَةِ وَالطُّغْيَانِ، وَنَبَهْنَا قَبَلَ الْمَنَايَا عَن نَوْم الغَفَلَةِ وَالْكُسلان، أَمْناً مِنْ عَذاب الْقَبْر وَمِن سُوْال مُنْكُر وَنكير وَمِن أَكُل الدِّيدان، وبَيض وجُوهنا يوم البعث، وأعتق رقابنًا من النيران، ويَمن كتابنًا، ويسر حسابنًا، وتُقل ميزاننًا بالْحَسنَات، وتُبنُّ أقدامناً على الصراط، وأسكناً في وسط الجنان، وَارِزُقْنَا جِوَارَ سَيَدِنَا مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَّامُ، وأَكْرِمْنَا بِلقَائِكَ

أعظنا جَميع مَاسَأَلناكَ به في السر والإعلان، وزدنا من فَضلك الواسع بجودك وكرمك يارحيم يا رحمان اللهم صل على سيدنا مُحَمَّد صاحب السَّريعة وَالبُرْهان، برَحْمتك يا أرْحَمَ الراحمين، اللَّهُمَّ انْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِالقُرْءَانِ الْعَظِيمِ، وَبَارِكُ لَنَا بِالآياتِ والذُّكْرِ الْحَكِيم، وتَقَبِّلْ منا إنك أنت السميع الْعَليم، وتُب عَلَينا إنك أنت التُوابُ الرِّحيمُ، اللُّهُمْ زَيْنَا بزينَةِ الْقُرْءَانِ، وَأَكْرِمْنَا بِكَرامَة الْقُرْءَان، وَ الْبُسْنَا بِخِلْعَةِ الْقُرْءَان، وعَافِناً مِنْ كُلْ بَلاء الدُّنْيا وعِذاب الآخرة بحرْمة القُرْءَان، وَأَدْخلنا الْجَنَّةَ مِعَ الْقُرْءَان، وَارْحَمْ جَمِيعَ أُمَّة سَيدنا مُحَمَّد بحق القُرْءَان، اللَّهُمَّ اجْعَل القُرْءَان لَنَا في الدُّنْيَا قَرِينًا، وَفَى الْقَبْر مُونساً، وَفَى الْقَيَامَة شَفِيعاً، وَعلَى الصّرَاط نُوراً، واللي الجنَّة رَفيقاً، وَبِينْنَا وَبِينَ النَّارِ سِتْراً وَحجاباً، وَ إِلَى الْخَيْرات كُلُّهَا دَلِيلاً وَإِمَامًا، بِفَضَلْكَ وَجُودكَ وكَرَمِكَ بِأَأْكُرُمَ الأَكْرَمِينَ. اللَّهُمُّ أَهْدِنا بهداية القُرْءان، وعَافنا بعناية القُرْءان، و نَجنا من النيران بكرامة القُرْءَان، وَ أَدْخَلْنَا الْجَنَّةُ بِشَفَاعَةِ الْقُرْءَانِ، وَارْفِعُ دَرَجَاتِنَا بِفَضِيلَةِ الْقُرْءَانِ، وكَفَرْ عَنَا سَيِئَاتِنَا بِتلاَوَةِ الْقُرْءَانِ، يَاذَا الْفَضَل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرءان حلاوة، وبكل كلمة كَرامَةُ، وَبِكُلُ آية سَعَادَةً، وَ بِكُلُ سُورة سَلَامَةً، وَبِكُلُ جُزْء جَزاءً،

وَبِالجِيمِ جَمَالاً، وَبِالْحَاءِ حَكْمَةً، وَبِالْخَاءِ خَلاَنًا، وِبِالدَّالِ دُنُواً، وَبِالذَّالِ ذَكَاءً، ويَالرَّاء رَحْمَةً، وبَالزَّاي زَلْفَةً، وبَالسِّين سنَاءً، وَبِالسِّينِ شَفَاءً، وَبِالصَّادِ صِدْقًا، وَبِالضَّادِ ضِياءً، وَبِالطَّاءِ طَهَارَةً، وَبِالظَّاءِ ظَفَرًا، وبِالعَيْنِ عِلْمًا، وبِالغَيْنِ غنَّى، وبِالفَاءِ فَلاَحًا، وَبِالقَافِ قُرْبَةً، وَبِالكَافِ كَفَايَةً، وَبِاللاَّمِ لُطْفًا، وَبِالميم مَوْعظةً، وَبَالنُّونَ نُوراً، وبِالْواو وصلَّةُ، وبَالهاء هدائيةً، وبلام الآلف لقاءً، وَبِالْيَاءِ يُسْرًا، وَصِلِّي اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدُ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أجْمَعِينَ . اللَّهُمُّ بَلِغُ ثُوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ، ونُورَ مَا تَلَوْنَاهُ إلَى رُوح سَيْدِنَا مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَ أَرْوَاحِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ وَالأَوْلِيَاءِ وَالضَّالِحِينَ . وَالَّي أَرُواَحَ آبَاننا وأمنهاتنا وَإخْواننا وَأصدقائنا وأساتِذتِنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع الموينين والمومنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المُومِنِينَ وَالمُومِنات. اللَّهُمُ انْصُرْ مَن نَصِرَ الدِّينَ، وَ اخذُلُ مَنْ خَذَلَ الْمُسلمين، آمين يَارَب الْعَالَمِين، برَحْمَتُكُ يَا أُرْحَمَ الرأحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المُرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

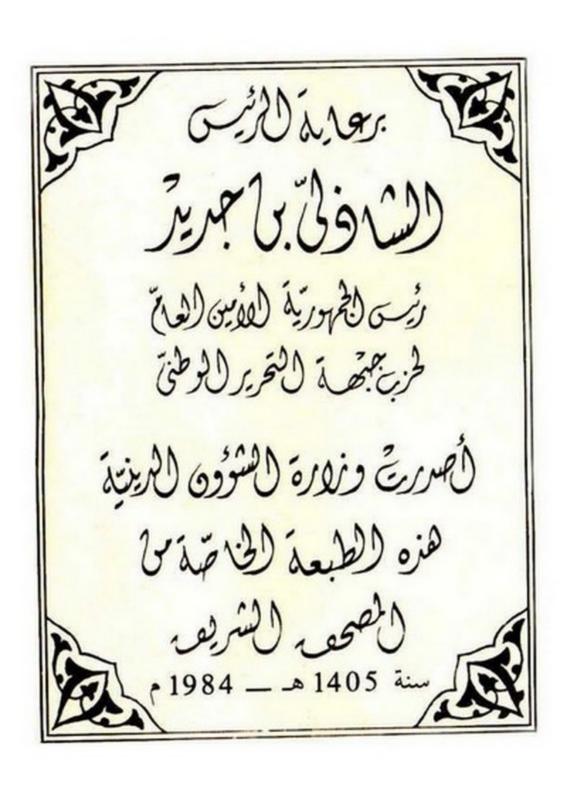

بوزج بحت،

